

الطبع ثالث

منه طبع في المجوكيشنل برايس كراتشي \_ الباكستان \_

# بتناليبال والمنافقة

# ( باب ما جا. في الصلاة في النمال)

حلى فنا : على بن حجرنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد أبي سلمـــة

\_: باب ما جاء في الصلاة في النعال :\_

النعل: ليس هو المداس الرائج في بلادن ، وقد سلف بيانه في " باب المسح على الحفين " ، ولعل الحداء يعم النعل والمداس وكل ما يتى القدم من الحفاء .

والصلاة في النعلين الطاهرتين ، في بعض كتبنا جوازها ، وفي بعضها استحبابها مخالفة لليهود ، وفي بعضها كراهتها ، كذا أفاده الشيح رحمه الله ، ولم أقف على هذا التفصيل هكذا فيا عندي من كتب الفقه مع تصفح الأوراق وتفحص المظاب ، إلا أن الثاني ذكره الحلي في "شرح المنية الكبير" من مسائل شتى في آخر الكتاب ، وصاحب "الدر المختار" من أحكام المسجد قبيل الوثر . وحكاه ابن عابدين عن "التاتارخانية " معللاً بمخالفة اليهود ، وشيحنا الكوثري يقول في "مقالاته" (ص – ١٧٦) : وفي "شرح الترمذي" للعراق : واختلف نظر الصحابة والتابعين في لبس النعال في الصلاة ، هل هو للعراق : واختلف نظر الصحابة والتابعين في لبس النعال في الصلاة ، هل هو

قال : « قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ ؟ قال : نعم » .

مستحب ، أو مباح ، أو مكروه ؟ والذي يترجح النسوية بين اللبس والنزع ما لم يكن فيها نجاسة محققة أو مظنونة ا ه .

قال ابن عابدين : وفي الحديث : " صلوا في نعالكم ، ولا تشبهوا بالبهود " رواه الطبراني كما في " الجامع الصغير " ، رامزاً لصحته . وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنــة ولو كان يمشى بها في الشوارع ، لأن النبي عليها وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها

ظاهرة ، وأما مسجد البوى فقد كان مفروشاً بالحصباء فى زمنه عليه بالمنه في طاهرة ، وأما مسجد البوى فقد كان مفروشاً بالحصباء فى زمنه عليه بالمنا . ولعل ذلك محمل ما فى " عمدة المفتى" من أن الدخول متنعلاً من سوء الأدب، تأمل، انتهى كلام ابن عابدين . قال البدرالعينى فى "العمدة" ( ٢ \_ ٢٨٩ ) : قال ابن بطال : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن فيها نجاسة فلا بأس بلصلاة فيها ، وإن كانت فيها نجاسة فليمسها ويصلى فيها ، وأن كانت فيها نجاسة فليمسها ويصلى فيها ، وأن المتحبات، لأن وقال ابن دقيق العيد الصلاة فى النعال من الرخص ، لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدحل فى المعنى المطاوب من الصلاة . ثم تعقبه العينى محديث شداد بن أوس عن أب على الحود والحاكم ، قال : قال رسول الله عليها : «خالفوا أوس عن أب على داؤد والحاكم ، قال : قال رسول الله يتلقي : «خالفوا ليهود فإنهم لا صلون في نعالهم ولا فى خفافهم » . وقال : فيكور مستحباً من المهود فإنهم لا صلون فى نعالهم ولا فى خفافهم » . وقال : فيكور مستحباً من ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داؤد قال : « رأيت ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داؤد قال : « رأيت رسول الله يتيلي يصلى حافياً ومتنعلاً » وقال : وهذا يدل على الجواز من غير رسول الله يتيلي يصلى حافياً ومتنعلاً » وقال : وهذا يدل على الجواز من غير رسول الله يتيلي يصلى حافياً ومتنعلاً » وقال : وهذا يدل على الجواز من غير كراهة . ثم حكى عن الغزالى فى "الإحياء" عن بعضهم : أن الصلاة فيه أفضل كراهة . ثم حكى عن الغزالى فى "الإحياء" عن بعضهم : أن الصلاة فيه أفضل

ا ه . قال الشاه ولى الله ف "حجة الله البالغة " فى آخر الجزء الأول وكان اليهود يكرهون الصلاة فى نعالهم وخفافهم ، لما فيه من ترك التعظيم ، فإن الناس يخلعون النعال بحضرة الكبراء ، وهو قوله تعالى : ( فاخلع نعايك إنك بالمواد المقدس طوى" ) . وكان هنا وجه آخر وهو : أن الحف والنعل تمام رى الرجل فترك النبي بينيان القياس الأول وأيد الثاني مخالفة اليهود ، وهو قوله وعليه المسلاة متنعلا وحافيا سواء . انتهى كلامه . وقد ذكر فى "الدر المنثور" وعليه الصلاة متنعلا وحافيا سواء . انتهى كلامه . وقد ذكر فى "الدر المنثور" (٣ ــ ٧٨ و٧٩) عدة أحاديث من رواية أبي هريرة ، وأنس ، وعلى بن أبي طالب ، وابن مسعود وغيرها فى الصلاة فى النعال فى تفسير قوله تعالى : و في طالب ، وابن مسعود وغيرها فى الصلاة فى النعال فى تفسير قوله تعالى : و في بذل المجهود " : قلت : دل الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت فى " بذل المجهود " : قلت : دل الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت مأمورة نخالفة اليهود ، وأما فى زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأموراً بها حافياً لخالفة النصارى ، فإنهم يصلون فى النعال لا يخامونها ا ه .

قال الراقم: ولكنه ورد فى بعض الروايات كما فى " الدر المنثور": "إن من تمام الزينة الصلاة فى النعال". فلو كانت العلمة هذه لكان فيه نظر والله أعلم.

فَاكُونَ : في "العالمكيرية" من شروط الصلاد : ولوقاء على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم يجز صلانه ، كذا في " محيط السرخسي" ، وأو خلع نعليه وقام عليها جاز سواء كان ما يلى الأرض منه نجساً أو طاهراً إذا كان ما يلى القدم طاهراً اه.

وأما الصلاة في المداس الرائج اليوم ، فإن كان مقدمه مرتفعاً واسعاً بحيث لا يمتلأ بأصابع القدم لم تجز فيه الصلاة وإلا جاز ، ولعل وجه عدم الجواز في الصورة الأولى فرضية وضع أصابع القدم في السجود ، على ما ذكره الكرخي

والجصاص والقدورى ، مع اختلاف فيه . ثم إنهم ذكروا أن توجيه أصربع رجليه نحو القبلة سنة في السجود وهذا لا يحصل في الصلاة في النعل ، فلا أدرى هل ذلك يعنى عند التنعل أو ما ذا حكم المسألة ؟ لم أقف فيه على شي والله أعلم . القمل الملخص في المان أن تا المدارة المان المان المدارة المان ال

القول الملخص في الباب أن يقال : إن صلاته عِلَيْكُمْ في النعال اجتمعت هناك أمور :

الأول: إن النعل لم تكن بحيث تمنع توجيه رؤس الأصابع نحو القبلة ، فقد كانت فوقها شراكان وتحتها موضع قدم فقط

والثاني : إن المسجد كان مفروشاً بالحصباء والرمل .

والثالث: إن الأزقة كانت نظيفة ، فكانت النعال لا تتلوث بالتطواف فيها ، فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فلا ريب فى الجواز من غير كراهة ، نعم يرتقى الجواز إلى الندب إذا حدث وجه كمثل مخالفة اليهود فى ذلك العهد ، فكذلك يتنزل الجواز إلى الكراهة إذا نشأ وجه كمثل مخالفة النصارى اليوم ، فكذلك يتنزل الجواز إلى الكراهة إذا نشأ وجه كمثل مخالفة النصارى اليوم ، فلم يكن الصلاة فيها فى نفسها لامستحباً ولا مكروها ، وإنما يجى هذا أو ذاك لأمر خارج ، ولا ربب أن الأدب والتواضع هو فى خلعها لا لبسها والله أعلم .

ولا بأس أن نتحف القارئ الكريم بما بسطه الشيخ محمد زاهد الكوثرى من تحقيق هذا الموضوع وهو مدون في "مقالاته" فقال :

وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا تمانع وضع باطن رؤس الأصابع على الأرض كما هو شأن تمام السجدة على ما ذكره الخطابي وغيره ، والنعال في عهد النبي عليه التي كانت لينة ذات قبال ببن الأصابع كنعال الحجاز اليوم بخلاف مداسات اليوم الصلبة التي لا يتمكن المصلى من إتمام السجود فيها . وكان مسجد الذي عليه الصلاة والسلام مفروشاً بالحصباء ، وحجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مفروشاً بالحصباء ، وحجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قدر أصارًا لأنه كانت في اتصال المسجد فلم تكن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قدر أصارًا لأنه

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو

لم يكن يطأ بها شوارع قلرة ، وكانت المدينة المنورة طاهرة الأزقة من الأرواث والأرجاس انصياعاً من الصحابة رضى الله عنهم لأمر الرسول ﷺ في مراعاة النظافة الكاملــة في الهيوت وأفنيتها ، فضلاً عن بيوت الله ، فكان الماشي فيها يتمكن من التحفظ في المشي من وط الأقذار ، وأراضيها كانت رملية رخوة يؤمن معها الرشاش، وعند إرادة صب الماء كانوا يبتعدون عن لأزقة والمساكن ، ويتطلبون دمثاً من الأرض لا يرش . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ، وكان ينهي عن الملاعن الثلاث ، وكان ينهي عن التخلي في طريق الناس أو طلهم ، كما أخرجه أبوداؤد وغيره . بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم ، فإنها لا يمكن فيها التحفظ من وط الأقذار والرشاش على النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتماً على النعال ، ولاسما إذا بال الشخص وهو قائم لأنها على طراز أفرنجي لا يتمكن المرء من البول فيها إلاوهو قائم. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكة، فيكون هدا آخر الأمرين كما إنه خلع حيمًا أعلمه جبريل أن بنعله أذى . والترخيص عند التحقق من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين . ومن يرى استحباب لبسها بشرطه إنما استحب لمخالفة اليهود . لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم ، فتكون المخالفة لهم في خلع النعال لافي لبسها . و قول أنس رضي الله عنه ﴿ نعم ﴿ لَمْ سَأَلُهُ : ﴿ أَكَانَ يَصَلَّى فَي الْنَعْلَيْنَ؟ ﴾ لا يدل على المواظبة ، كما تجد ما يوضح ذلك في "شرح "نووي" لمسلم عند كلامه في صلاة الليل. فتكون دعوى لبعض الحنابلة الشداد سنية لبس النعل في الصلاة غير قائمة الحجة، بل يعد اليوم من سو، الأدب دحول المساجد بالنعال، لما ذكره النووى والأني في " شرح مسلم" ، وعلى القارى في " شرح المشكاة" ، والمقرى " فتم المتعال "، واللكنوى في " غاية الفال "، وابن أني سعيد السجستاني في

وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوسالتقني ، وأبي هريرة، وعطاء رجل من

" منية المفتى " والحموى في " الأشباه " ، بل لهم سلف في الصحابة رضي الله عنهم . وإليك تفصيل ما يدل على ذلك قد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: وأكان النبي عِلَيْهِ يصلي في نعليه ؟ فقال: نعم ، كما في " الصحيحين " وغيرهما . وقال النووى في " باب قيام الليل " من " شرح مسلم " : إن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن نفظة : «كان » لا يلزم منها الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة . فإن دل دنيا على ذلك عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها ا ه . وفي حاشية " .ماني الآثار " : قال النووى : لا يؤخذ منه لغيره ﷺ لأن حفظ غيره لا يلحق به ، ثم إن فعل لا يفعل في المساجد لثلا يفضى إلى الفساد ، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن يحفظها . وفي " المجموع " لانووى (٣ ـــ ٤٢٧ ) : قال الشافعي : وأحب إن لم يكن الرجل متخففاً أن يفضى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلاً آه. ومصداقه ما في "الأم" للشافعي (١ ــ ٩٩ ) : وأحب إذا لم يكن لرجل متخففاً أن يفضى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلاً فتحول النعلان بين قدميه والأرض ا ه . قال أبن بطال : الحديث محمول على ما إذا لم يكن فيها نجاسة. ثم هو من الرخص كما قال ابن دقيق العيد ، لامن المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة . وهي وإن كانت من ملابس الزينة إلا أن ملامستها الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبسة . وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح . إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر آه . كما في " شروح البخاري" . و أنت تعلم منزلة أبن دقيق العيد في الحفظ والاجتهاد ، والجمع بين مذهبي مالك والشافعي أتم جمع . وقال ابن حجر: ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة بنى شيبة . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن صيح . والعمل على هذا عند أهل العلم .

المَامُور بأخذها في الآبـة حديث ضعيف جداً ، أورده ابن عدى في "الكامل" وأس مردويه في "تفسيره" من حديث أبي هريرة ، والعقيلي من حديث أنس ا هـ. ولا شأن لمثل هذا الضعيف في باب الأحكام ، فيبتى نظر ابن دقيق العيد مأخوذاً به . وفي " شرح جامع الترمذي " للعراقي : اختلف نظر الصحابة و التابعين في لبس النعال في الصلاة ، هل هو مستحب أو مباح ، أو مكروه ؟ والذي يترجح التسوية بين اللبس والنزع ما لم يكن فيها نجاسة محققة أو مظنونة ا هـ فخلافهم فما إذا كانت طاهرة لافي النعل التي يمشى فيها لالبسها في مثل شوارعنا وأزقتنا ومراحيضنا أصلاً كما نوضع ذلك . واستحباب من استحب لبسها إنما هو باعتبار المخالفة لليهود ، لحديث أبي داؤد والحاكم عن شداد بن أوس، لكن في سنده مروان بن معاوية وهو مدلس وقد عنعن ، ويعلى بن شداد وعنه " يقول الذهبي : بعض الأئمة توقف في الاحتجاج بخبره اله . على أن أهل الكتاب أصبحوا يصلون في نعالهم فتكون المخالفة لهم في نزعها لا في لبسها في الصلاة كما في " بذل المجهود " وكما هو مشهود . وقال الأبي في "شرح مسلم" (٢٠ – ٢٥١) في شرح حديث أنس السابق : ظاهره التكرار ، ولا يؤخذ منه جواز الصلاة في النعل وإن كان الأصل التأسى ، لأن تحفظه عَلَيْكُم لا يلحق به غيره بل الناس تختلف حالهم في ذلك ، فرب رجل لا يكثر المشي في الأزقة والشوارع وإن مشى فلا يمشى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة ، وإنما يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم منضماً إلى إقراره عَلَيْكُ لَمْ مُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ جَائِزاً \_ يعنى عند إمكان إنمام السجدة فيها مع طهارتها ـ فلا يبعى أن يفعل لا سيا في المساجد الجامعة ، فإنه قد يؤدي إلى مُفْسَدَةً أَعْظُم كُمَا اتَّفَقُ في رجل يسمى هذاجاً من أكابر أعراب إفريقية ، إذ دخل الجامع الأعظم بـ "تونس" بأخفافه فزجر عنى ذلك ، فقال : دخلت بها كذلك ـ والله ـ على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الحال إلى قتله وكانت فتنة ، وأيضاً فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشى بنعله بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن يحفظها اه . وأنت تعلم منزلة الأبي بين شراح " مسلم " ، ومن نظر إليه بمنظار مصغر فهو مختل البصر عليل النظر ، ترجمته في " نيل الإبتهاج" (ص ــ ٧٨٧) . وقد تابعه السنوسي شارح "مسلم".

وقال الأبي أيضاً في ( ٧ ـــ ٦٦ ) : وأما إدخال الأنعلة غير مستورة ، فسأل الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن المنتصر عن ذلك فقال : يا سيدى ألم تغبرني أن سيدى أبا محمد الزواوي رآك وضعت نعلك غير مستورة بإزاء سارية . فقال : أنتم أيها الرهط يقتدى بكم فلا تفعل، فكان القروي بعد ذلك يقول : حدثني المنتصر عني أن الزواوي كرهه آه . ومثل ذلك في " مدخل ابن الحاج المالكي ". هكذا كان علماء المالكية في التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء بساق المذاهب. وعالفـــة هؤلاء جميعاً ليست بالأمر الهين عند من أوتى بصيرة . قال ابن حجر المكي في "شرح المشكاة" في شرح حديث : « خالفوا اليهود » : وقضيته ندب الصلاة في النعال والخفاف ، لكن قال الحطالى : ونقل عن الإمام الشافعي أن الأدب خلم نعليه في الصلاة . وينبغي الجمع بحمل ما في الخبر على ما إذا تيقن طهارتها ويتمكن معها من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه ، وكلام الإمام فيا إذا كان على خلاف ذلك ا ه . و رد عليه على القارى في "شرح المشكاة" ( ١ – ٤٨٣) وقال : هذا خطأ ظاهر ، لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن معها إتمام السجود يكون خلع النعل أدباً ، مع أنه حينتذ واجب . فالأولى أن بحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه آخر أمره عليه الصلاة والسلام خلع

تعليه ، أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود أو النصاري أو عدم اعتيادهما الخلع نم سنح لى أن معنى الحديث خالفوا ني تجويز الصلاة مع النعال والحفاف فإنهم لا يصلون أي لا يجوزون الصلاة فيهما . ولا يلزم منه الفعل و إنما فعله عليه الصلاة و السلام تأكيداً للمخالفة ، خصوصاً على مدهب من يقول : إن الدليل الفعلي أقوى من الدليل القولى أه . ونعال العسحابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالنعال المعروفة فَ الْحَجَازُ إِلَى الْيُومِ فَسَهُلُ مَعَهَا يُمَامُ السَّجُودُ بَعَلَافٌ مَدَاسَةُ اليَّوْمُ، فإنها صلبة. فوضع الرجل فيها كوضعها في صندوق ، فلايتمكن المصلي من إتمام السجود فيها . وحديث السجود على سبعة آراب مما أخذ به حميم الفقهاء في جميم المذاهب. وفي "شرح المنية" ( ص \_ ٢٨٥ ) : " المراد من وضع القدم وضع أصابعها . قال الزاهدي : ووضع رؤس القدمين حالية السجود فرض ، وفي " مختصر الكرخي : سجد ورفع أصابع رجنيه عن الأرض لانجوز . وكذا في "الخلاصة" وَ"َ اللِّزَازِيةَ " ﴿ وَالمُوادِ بُوضِعَ الْأَصَابِعِ تُوجِبِهِهِا نَحُو القَبَاةِ لَيْكُونَ الاعتماد عليها والا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر ، وهذا مما يجب التنبيه له فإن أكثر الناس عنه غافلون ا ه . وذلك بعد أن رد على صاحب "العناية" وهمه . وقال عَنْ قُولُهُ فِي عَدِمُ وَجُوبُ وَضَعَ الْأَصَابِعِ فِي السَّجُودُ :: إنه بعيد عن الحق و بضده أحق ، إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه اله. ومن الدليل على أن نزع النعلين آجر الأمرين حديث عبد الله بن السائب عند أبي داؤد أنه رآد عام الفتح يصلي وقد خلع نعليه أثم ما وقع في حديث أنس عند الطبراني وغيره من: «أنه عليهالصلاة والسلام لم يُحَلِّع تعليه في الصلاة الامرة؛ فالمراد به خلعها أثناء الصلاة لصريح لفظ الحديث نفسه ، لأن الصلاة في الحديث جعلت ظرفاً الخله ، فلا يتصور أن تكون الصلاة ظرفاً للحالم إلاإذا وقع الحلع في أثناء الصلاة كما لا يحني فيكون تحيل أنه عليهانصلاة والسلام لم يخلع النعلين قبل الصلاة طول عمره إلامرة ،

خروجاً على نص الحديث ودلانته الصريحة ، فلا ينافي هذا الحديث كثرة خلعه قبل الصلاة . على أن في سند حديث أنس عمامة بن عبد الله \_ وهو عمن يشير ابن معين إلى ضعفه وكان عير مجمود في القضاء وإن كان بمن بنتتي بعض حديثه في الصحيح ، وليس هذا منه ــ وفيه أيضاً عبد الله بن المثنى وهو متكلم فيه ، وإن انتقى بعض حديثه في الصحيح أيضاً ... على أن خبر أنس هذا تعارضه روايات عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وعبد الله بن الشخير رضي الله عنهم ، حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة ، بل فيها ذكر الحلع أثناء الصلاة فقط من غير قصر على مرة واحدة . وهو الموافق لأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وعبد الله بن السائب رضى الله عنهم الخرجة في "سنن أبي داؤد" و"البيهني" و"مسند أحمد" و"معجم الطبراني الأوسط " ؛ وغيرها في صلاته عليه الصلاة والسلام وهو غير لابس النعلين . على أن المسجد النبوي كان مفروشاً بالحصباء في مبدأ الأمر ، وليس له سقف يحمى أرضه من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك إلى اتخاذ نعال خاصة اتقاء من حرارة الحصباء وخشونتها ، وأين هذا مما استقر عليه الأمر فيما بعد ؟ ولالوم على من اتخذ نعالاً لينة كأحفاف لينة دون الكعبين لتلبس أثناء الصلاة خاصة كما كان أصحاب شيخ مشايخنا الضياء المحدث يفعلون ذلك، لأن مثل هذه النعال لا تحول دون التمكن من إتمام السجود ، ولا هي مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المشي بها في الأزقة والشوارع . وفي حديث الطحاوي بطريق شعبة عن النعمان بن سالم عن عَمَانَ بن عمر و بن أوس قال : « كان جدى \_ يعنى أوس بن أبي أوس رضى الله عنه\_ يصلى فيأمرنى أن أناوله نعليه فينتعل ويقول : رأيت رسول الله ﷺ يصلى في نعليه ا هـ» . وهذا أتخاذ نعل خاصة للصلاة ، وهذا مما لا كلام فيه كما سبق ومن لم يعترف بمبلغ تحفظ النبي عَلَيْنَ وتحفظ أصحابه رضي الله عنهم من الأقذار فى ثيابهم ومساجدهم ومنازنهم وأزقتهم مع كثرة ما ورد فى ذلك من الأحاديث التى أشرت إلى بعضها ولم يلتفت إلى صنوف الأرجاس والأنجاس المشهودة فى أزقة اليوم ومراحيض اليوم ، بل منعرجات الشوارع التى اتخدها حمير البشر مناهب ومبالات تسبل أرجاسها إلى تلك الشوارع المرشوشة ، وحمل العامة على أن يوسخوا المساجد بنعالهم القذرة ، وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعالهم وعدم تمكنهم من إتمام السجود فيها لصلابتها ، فهو مريض القلب ، زنخ العقل، رسخ الفعل ، متعام عن الحقائق ، مكابر ، فلا يستحق الحطاب وقد تطابقت رسخ الفعل ، متعام عن الحقائق ، مكابر ، فلا يستحق الحطاب وقد تطابقت كابات أهل العلم على أن الصلاة فى نعال الشوارع اليوم خلاف الأدب ، وإن كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت طاهرة ، بل سوء الأدب ، كما تجد تفصيل ذلك فى "منية المفتى "كابت المحدث عبد الحى" اللكنوى وغيرها .

وأما طهارة النعل بالمسح على الأرض ففيا إذا كان الأذى فيها ذا جرم غير رطب تتشرب النعل رطوبة النجاسة ، لأن لفظ الحديث عن ألى داؤد \_ في الصلاة \_ من روايته عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن ألى تعامة السعدى عن ألى نفرة عن ألى سعيد الحدرى مرفوعاً : « إذا جاء أحدكم المسجد ولينظر فإن رأى في نعليه قذراً \_ أو قال : أذى \_ فليمسحه وليصل فيها » ومثله في "صيح ابن حبان " إلا أنه لم يقل فيه : « وليصل فيها » . ولفظ الطيالسي بطريق حماد ، وبهذا السند مرفوعاً : « فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليخلعها وإلا فليصل فيها » وهذا ساكت عن المسح بل فإن رأى في نعليه أذى فليخلعها وإلا فليصل فيها » وهذا ساكت عن المسح بل من أن فيكون الحلاف في حديث ألى سعيد بعيد الشفة كما ترى ، مع أن سنده أمثل من سند حديثي الأوزاعي عند أبي داؤد ، وفي لفظ : «إن وجد» ، فدل لفظ «إن رأى » ولفظ : «إن وجد » على أن المراد بالأذى في الحديث ما هو ذو ونحوالبول لا يرى بعد الجفاف ، فيكون المراد من الأذى في الحديث ما هو ذو جرم ، لأنه هو الذى يرى ويوجد . وفي حديث أبي هريرة عند أبي داؤد بين جرم ، لأنه هو الذى يرى ويوجد . وفي حديث أبي هريرة عند أبي داؤد بين

تطهيرهما بقوله عليه والصلاة السلام: «فطهورهما التراب» . ومن المعلوم أن التراب لا يزيل الرطوبـــة التي تتشربها النعل ، فيكون التطهير بالتراب مقصوراً على الأذى اليابس ذي الجرم بهذا التعليل ، لأنه هو الذي يزول بالتراب ، وأما تطهير الرطب أو الماثع فلا يكون إلا بالماء ، لنص قوله تعالى : (وثيابك فطهر) ( الآية ٤ من سورة المدَّر ) . ولصرائح السنة في عداب من كان لا يستبرى من بوله في " الصحيحين" وغيرهما . والأمر بالاستنزاه من البول في كتب السنن والمسانيد، ومن لم يغسل نعله من البول وتحوه لم يطهر ثيابه ولم يستنزه من البول ، وهذا ظاهر جداً ، فن تساهل في المتشرب والجاف غير المرثيين يكون متمسكاً بالسراب ، بدون دليل يقبله أهل التخاطب ، على أن النجاسة هنا حسية لا تزول إلا بإزالة عينها ، لا حكمية حتى عكم عليها بالزوال بدون مزيل حسى بخلاف التيمم المزيل للحدث . بل أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيي بن وثاب قال : « سئل ابن عباس . رضى الله عنها عمن خرج إلى الصلاة فوطى على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تضره ا ه . ورجاله رجال الصحيح ، ولفظ ابن عباس عند رزين العبدري في " جامعه " أي " جامع الصحاح " المعروف: « إذا مر ثوبك أو وطئت قدراً رطباً فاغسله ، وإن كان يابساً فلا عليك » . فعلم أن القول بوجوب غسل الرطب ، والإكتفاء بالمسح في ذي جرم يابس في غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم ، فيتعين الغسل إذا أصاب النعل بول أو خر أو مثنى لابس النعل في شارع مرشوش غير خال من النجاسة ، كما هو مذهب جمهور أثمة الهدى. قال البدر العيني في "شرح البخاري" (٢ ــ ٧٨٩ ) : قال مالك وأبوحنيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء ، و إن كان يابساً أجزأه حكه . وقال الشافعي : لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف الزال وغيرهما آهي وأما محاولة استغلال ما يروي عن مالك من آن

طهارة الثياب ليست بشرط في صحة الصلاة ، فعلى عالفتها للأدلة الصريحة لم يصح عن مالك أصلاً . بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب عنه : إن طهارة الثياب في الصلاة فرض . ومن مثل ابن وهب بين أصحاب مالك في قبول مروياته جمعاء عند جميع الفقهاء والمحدثين . قال النووي في "المجموع " (٣ ــ ١٣٢) عند الكلام في اشتر اط الطهارة من النجاسة في الصلاة: هذا مذهبنا ، وبه قال أبوحنيفة ، وأحمد ، وجمهور العلماء من السلف والخلف . وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها : أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلاً أوناسياً صحت. وهو قول قديم للشافعي . والثانية : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسى . والثالثة : تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا ، وإزالتها سنة آه . فالأولى : رواية المدونة ، والثانية : رواية أن وهب كما في "المنتقى" للباجي . والثالثة : رواية محمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة ٢٥٥ﻫ صاحب المستخرجة المعروفة " بالعتبية " . وعنها يقول محمد بن عبد الحكيم : رأيت جلها كذباً ، ومسائل لاأصول لها . وقال ابن وضاح : في المستخرجة خطأ كثير . قال ابن لبابة : كثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة ، وكان يؤتى بالمسألة الغريبة ، فإذا أعجبتـــه قال : أدخاوها في المستخرجة كما في " الديباج" لابن مرحون ( ٢٣٩) ، فلا يعول على رواية مثله المخالفة لما عليه الجهاعة ، ولروابات ثقات أصحاب مالك . فإذا اختلفت الروايات عن إمام فالمتعين هو الأخذ بما يوافق الجماعة ، منها : إذا ساوت الروايات قوة وضعفاً ، لئلا يعد في موقف الشذوذ عن الجاعة ، فكيف إذا كانت الرواية المحالفة لما عليه الجاعة واهية كما هنا لكونها رواية العتبي الواهي الروايات .

وأما الأولى فرواية "المدونة" التي لها المقام الأول عند المالكية، و أبدها الباجي وأما الثانية : فراوية ابن وهب المتفق بين الفرق على جلالة قدره . وهي الموافقة لما عليه الجاعة تمام الموافقة ، وعليها عول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي المشهور .

وأما الثالثة: فمخالفة لما عليه الجهاعة كل المخالفة ، فنهجر لضعفها رواية ، وتفاهتها دراية . بل قال الباجي في "المنتق" (١ - ٤٢) : " فن رأى نجاسة من بول أو غيره في ثوبه أو في جسده وهو في صلاته فروى ابن القاسم عن مالك بقطع المصلاة " اه . وقال أيضاً في (١ - ٤١) : " قسال الفاضي أبو محمد - يعني عبد الوهاب - في " التلقين " : إن إرالة النجاسة واجبة ، لا خلاف في ذلك من قوله . وإنما الحلاف في الإرالة . هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ وهذا هو الصحيح عندي إن شاء الله ، وبالله التوفيق اه .

فتبين من ذلك ومما نلقاه عن رجال مذهب مالك النقات أنه لا مجال للتمسك بمذهب مالك أصلاً في التساهل في أمر طهارة الثياب عند مناجات العبد ربسه في صلاته وصدق من قال : « من تتبع شواذ العلم، ضل « و « من حل الشاذ على شراً كبيراً » و « لا يحمل الشاذ إلا الرجل الشاذ » . كما في " شرح عليل الترمذي " لا بن رجب ، و تبين أيضاً أنه لا مجال لمغالط أن يحاول انتشغيب في التساهل في أمر الطهارة في الصلاة ، لوضوح حجة الجمهور في المسألة في نص الكتاب على تطهير الثياب ، وفي صرائح السنة الآمرة بالإستنزاه من البول إطلاقاً ، أو المبينة أن عامة عذاب القبر من عدم بعد خلع النعل أثناء الصلاة فقد اختلفت ألفاظه في الروايات من شي " ، أو أذى ، بعد خلع النعل أثناء الصلاة فقد اختلفت ألفاظه في الروايات من شي " ، أو أذى ، الراوى على طريقة الرواية بالمعنى ، فلا يتعين قصد النجاسة بتلك الألفاظ . و القذر قد يطلق على المستكره طبعاً ، وكذا الخبث قد يطلق على المستخبث طبعاً .

وقد يطلقان على النجاسة إطلاق المشترك على المعنيين لا إطلاق العام على متناولاته . لأن الطاهر وغير الطاهر حقيقتان مختلفتان ، فلا تندرجان تحت عام، فيحتاج الأمر إلى بيان يعين المراد من المجمل على تقسدير ثبوت تلك الألفاظ المتفاوتة المعانى عن المعصوم ﷺ . معأن الرواية بالمعنى واضحة في تلك الألفاظ المتعددة . على أن شيئاً من رواية هذا الحديث ـ أعنى المضى على الصلاة بعد خلع النعلين لأذى فيها ـ لم يرد في " الصحيحين " ، وتساهل الحاكم وابن حبان في التصحيح مشهور ، أشار المؤلف إلى تساهلها في (ص ــ ٤٠ و ٢٩ وغيرهما). بل ليس سند من أسانيد هذا الحديث في السنن والمسانيد يسلم من المآخذ ، من انقطاع، أو وجود رجل متكلم فيه في سنده ، أواختلاف فيه وصلاً وارسالاً، أو غير ذلك مما ينزل درجة الحديث من مرتبة الصحة إلى منزلة ما يتقوى بعض رواياته ببعض ، ومثله لا يصلح أن يكون مناهضاً لنص الآية وصرائح وجوب الإستنزاه من البول في السنة الصحيحة ، بل تحمل تلك الدلائل الواضحة على حمل أحاديث المضى على الصلاة بعد خلع النعل لأذى فيها على معنى الأمر المستخبث الذي لا يمنع صحة الصلاة كالطين والمحاط ودم حلمة \_ كما ورد في بعض الروايات \_ بما لا يمنع صحة الصلاة ، وإلا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة ولم يعدها . فإذا علم أن روايات المضى على الصلاة بعد خلع النعل متكلم فيها وأنها من قبيل ما يتقوى بعض ببعض ، ظهر أنها لا تمكن معارضتها للكتاب والسنة الصحيحة الصريحة ، ولاسما فيما يخالف القياس . أللهم إلا أن يؤخذ بها فيما وافق القياس ولم يخالف النصوص ، وهو الإكتفاء بالمسح فيما إذا كانِ الأذى نجساً يابساً ، لأنه بالمسح يزول ، بخلاف الرطب السذى تتشرَب النعل رطوبة النجاسة . وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب كما سبق . وأما العفو عن طبن الشوارع فلا يتعلق به في مثل هذه البلاد الحالية من الأوحال ، على أنه إنما هو عند الضرورة ، ولا ضرورة في استبقاء النعلين على القدمين في مثل هذه البلاد . ثم ما يباح للضرورة إنما يقدر بقدرها عند أهل الفقه . فلا يستساغ الاسترسال في ذلك استرسالاً غير محدود .

وأما إناخة رواحل بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح لاتخاذها وسبلة لرمى أزقة المدينة المنورة بالقذارة فى عهد اننبى عليه حكم عام . فسرعان ما رصى الله عنهم أجمعين ، لأنها أمر نادر لا يبنى عليه حكم عام . فسرعان ما كانت آثار تلك الإناخة تزال . لأن إزالة الأذى عن الطريق من تعاليم هذا الشرع الأغر ، فضلاً عن أبواب المساجد . وكان الصحابة من أرعى الأمة نتلك التعاليم . على أن كلامنا ليس فيا اختلف فيه ، وإن كان الحريص على دينه يبتعد عن مواضع الحلاف ليطمئن إلى صحة صلاته من غير خلاف .

وأما صب الخمور في الأزقة ، فما كان إلا يوم تحريمها . فيل هذ الأمر الطارئ بعيد عن الدوام ، بل يزال أثره في الحال ، فلا يصلح لإتحاذه وسيلة لاستباحة استدامة الوساخة أصلاً . ولا يعد الصحابة رضى الله عنهم يطؤون بنعالهم الأرجاس ويصلون فيها، حاشاهم عن ذلك . بخلاف خمارات اليوم ، فإنها دائمة الأرجاس في الشوارع التي هي بها . فوط تلك الشوارع بالنعال لاسيا أثناء رشها بمناسبة الحر، ثم الصلاة في تلك النعال مما لا يتفق، والتحفظ في شئون الدين . وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة في المساجد بنعالهم الم يطؤون بها هدنه الشوارع وهدفه الأزقدة . وتلك المراحيض تعريض لصلواتهم الفساد بسبب النجاسة التي تشربتها النعال وبعدم إمكان إتمام السجدة في هذه المداسات الصلبة عند جمهور الفقهاء وتوسيخ المساجد التي أمرنا بتطييبها وتطهيره . و نشر للجراثيم التي تحملها تلك النعال القذرة إلى أقدس بقعة حيث يناجي المصلي ربه . وكل ذلك شر يجب إبعاده عن المساجد بالسهر على أحوال أئمة المساجد الذي منهم من ينساهل في ذلك بكل أسف ، ومن لا ينصاع منهم لأحكام الشرع في ذلك زاعاً أن ما فعله هو السنة ، يرغم أن يبتعد عن الإمامة في مساجد أهل في ذلك زاعاً أن ما فعله هو السنة ، يرغم أن يبتعد عن الإمامة في مساجد أهل

## ( باب ما جا في القنوت في صلاة الفجر )

حلاثنا : قتيبة ومحمد بن المثنى قالا نا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو

الحق. وإن كان لابد من الإغضاء عن ذلك باسم الحرية في المعتقد والعمل فليكن عمله ودعوته إلى نحلته في معبد خاص تبنيه عشيرته ، وحظيرة خاصة خوطها طائفته بأموالهم التي يكتسبونها بكد يمينهم وعرق جبينهم . لا بالأوقاف المرصدة لجوامع المسلمين . ألهمنا الله سبحانه الرشد والسداد ، والا بتعاد عن وجوه الفساد .

\_: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر :\_

القنوت في الصلاة على أصناف : قنوت في الوتر ، وقنوت في صلاة الفجر دائماً ، وقنوت في النوازل أحياناً .

فالأول : يأتى بيانه في محله من أبواب الوتر إن شاء الله تعالى .

والثانى: فاختلف فيه الأقوال ، فذهب مالك إلى أنه مستحب ، و الشافعى إلى أنه سنة ، وقال أبوحنيفة : لا قنوت فيه ، وإليه ذهب أبويوسف، ومحمد بن الحسن، وسائر أصحابه، وابن المبارك، والليث بن سعد، وسفيان الثورى، وأحمد ، واسحاق ، ويحيى بن يحيى الأندلسى ؛ وإليه ذهب من التابعين الأسود، والشعبى ، وسعيد بن جبير ، وعمر و بن ميمون ، وابراهيم النخعى ، وطاؤس، والزهرى ، وروى عن الحسن ؛ وجكى ذلك عن أبى بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلى ، وابن مسعود وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبى بكر ، وأبى مالك وروى عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه في الصبح بدعة . وذكره الترمذى عن عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه في الصبح بدعة . وذكره الترمذى عن

ابن مرة عن ابن أبي ليلي عن البراء بن عازب : « إن النبي عَلَيْكُم كَان يَقْنُتُ في صلاة الصبح والمغرب » .

أكثر أهل العلم . وأما مذهب الشافعي ومالك ، فكذلك حكاه الحازمي والبيهتي والخطيب ، ثم العراق وغيره عن الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين، وذكره الترمذي عن بعض أهل العلم . وحديث أبي مالك الأشجعي في عدم القنوت في الفجر عند الخلفاء الراشدين أقوى من كل شي ، فلا عبرة بما يحكيه الحازمي وغيره معارضاً لهذا . وحديث أنس عند الدارقطني والحاكم: «ما زال رسول الله عليه عنه في قنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ، ليس بحجة بعد صحته ، فإنه معارض بحديث أنس نفسه في "الصحيحين" مقيداً بشهر ، علا أن المراد هو طول القيام كما هو معروف من عادته عليه المناه .

والقنوت: له عشرة معان ، منها: طول القيام ، ووجب المصير إلى هذا كيلا تتعارض رواياته ، ذكره الزيلعى لو حلناه على الظاهر .

وأفرده الخطيب بالتأليف فتعصب فيه لمذهبه بما لايستساغ من الاحتجاج بالأحاديث الواهية بل الموضوعات والأباطيل حتى قال فيه ابن الجوزى فى "كتاب التحقيق" كلمات قاسية ووصفه بالوقاحة وفرط العصبية ، وتجد نص كلامه فى "نصب الرأية" (٢ – ١٣٦) و "العمدة" (٣ – ٤٢٤). وقد أطال الكلام فى هذا الموضوع الزيلعى ثم العينى فليراجعها من أراد التوسع فيه . والمذاهب المذكورة لحصناها من "المغنى " لابن قدامة ، و"المجموع" للنووى ، و "قواعد ابن رشد" ، و "العمدة" وغيرها . ولا بن الهام فى "الفتح" أيضاً كلام متين مع طوله .

وأما الثالث : فمتفق بين الأمة ، غير أن هناك اختلافاً في محله . فقال أبرحنيفة : في الفجر فقط بعد الركوع ، واليه ذهب الثوري وأحمد ، كما في

وفى الباب عن على، وأنس وأنى هريرة، وابن عباس، وعلم بن أيماء بن رحضة الغفاري .

"المغنى "، وحكاه ابن عابد في الطحاوى ، وعليه اقتصر فى "الأشباه " عن "الغاية " و " شرح المنية ". وقال الشافعى : فى الصلوات كلها ، وصححه النووى فى "المجموع " من مذهبه ، ويؤيده حديث ابن عباس عند أبى داؤد والحاكم . وقال بعضهم : فى الجهرية كلها ، كما حكاه صاحب "الدر المختار "، وحكاه فى "البحر " و " رد المحتار " عن " شرح النقاية " عن "الغاية " ، وكذا فى " رد المحتار " عن " البناية " . وصاحب " المغنى " من الحنابلة يرد وكذا فى " رد المحتار " عن " البناية " . وصاحب " المغنى " من الحنابلة يرد القول ويقول : ولا يصح هذا ، لأنه لم ينقل عن النبى عليه ولا عن أحد من أصابه القنوت فى غير الفجر والوتر ، ويرده ابن عابدين أيضاً ، أحد من أصابه القنوت فى غير الفجر والوتر ، ويرده ابن عابدين أيضاً ، بأنه ليس قولا " فى المذهب ، ولم يقل به إلا الشافعى ، بل يقول : إنه وقع بنانه ليس قولا " فى المذهب ، ولم يقل به إلا الشافعى ، بل يقول : إنه وقع فيه نحريف ، والصواب صلاة الفجر كما فى "الأشباه " . قال الشيخ : وما يفهم من كلام ابن الهام فى "الفتح " أن قنوت النازلة نسخ فلا يؤخذ به عيث حكى البدر العينى فى "الفتح " أن قنوت النازلة نسخ فلا يؤخذ به الطحاوى ا ه .

قال الراقم: يقول ذلك البرالهام في الفتح من بحث القنوت من باب الوتر، ولكن الذي قال في ختام الله أله الطويل: "فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهداً "ثم نقل وجهى بقاء الشرعية مستمراً ورفع الشرعية نظراً إلى قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيئ) فليراجع. ومستنده في كل ذلك كلام الطحاوى في "شرح الآثار"، وحكى ابن عابدين في حاشية "البحر" وحاشية "الدر" عن "البناية "قول الطحاوى ذلك ونصه: وقال الطحاوى: لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية ، أما إذا وقعت فلا بأس به أه. وذكره شارح " المنية " ابراهيم الحلى ، وزاد فيه:

قال أبو عيسى : حديث البراء حديث حسن صيح . واختلف أهل العلم من أصاب النبي عليه العلم في الفنوت في صلاة الفجر . فرأى بعض أهل العلم من أصاب النبي عليها

"فعله رصول الله ﷺ"، وأما القنوت في الصلوات كلها في النوازل فلم يقل به إلا الشافعي الخ. وحكى عن الطحاوي النووي في "شرح المهذب " (٣ ــ ٢٠٥) هذا . ثم إن كلام الطحاوي في "شرح الآثار" صريح في نسخ قنوت النازلية ، فلعله ذكر ما ينقلونيه عنه في " مختصره " أوكتاب آخر ولا بدوالله أعلم .

ثم إن قنوت النازلة هل هو بعد الركوع أو قبله ؟ فروايات كتبنا مختلفة ، صرح الشرنبلالي بالأول ، واختاره ابن هابدين ، واستظهر الحموى الثاني . أنظر "رد المحتار " و "البحر الرائق " . كما أن روايات الحديث مختلفة ، فني "الصحيحين " بعد الركوع ، وفي "شرح آثار الطحاوى " قبله . أخرج البخارى ومسلم كلاهما من حديث أنس قال : «قنت رسول الله عمله المبح بدعو على رعل وذكوان الخ » واللفظ لمسلم . بعد الركوع في صلاة المسبح بدعو على رعل وذكوان الخ » واللفظ لمسلم . ومئله من طريق أنس بن ميرين عند مسلم . وفي "الصحيحين " من حديث عاصم عن أنس قال : «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ عاصم عن أنس قال : «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال : قبل الركوع الخ » وفي حديث أبي هريرة عند البخارى في التفسير : فقال : قبل الركوع وبعدها في "شرح المهذب " : وقد جاءت الأحاديث الأر الملحاوى " أيضاً ، وفي "شرح المهذب " : وقد جاءت الأحاديث بالأمرين ، ثم ذكرها إلى أن قال : وقال البيهتي : ورواة القنوت بعد الركوع بالأمرين ، ثم ذكرها إلى أن قال : وقال البيهتي : ورواة القنوت بعد الركوع المؤلى اهو أولى اه .

وذكر النووى أن ذلك مذهب الشافعي ومالك واسماق ، وحكى ابن المنظر المنظر . وكذأ مذهب أحمد الركوع كما في " المغنى " ( 1 ـــ ٧٨٩ . :

وغيرهم القنوت في صلاة الفجر ، وهو قول الشافعي . وقال أحد واسحاق :

وعنه: إن قنت قبله فلا بأس ا ه. والحاصل أنه بعد الركوع صدهم وطلقًا، وعندنا في النازلة فقط، كما ذكره الشرنبلالي. وأما قنوت الوتر فعندنا قبله قولاً واحداً. وراجع "العمدة" ( ٣ ـــ ١٣٥ ).

واستدل الشافعي للقنوت في الفجر بحديث الهاب ، وحمله الحنفية بالنازلة ، وقد صرح به بعض الرواة عند البخاري ، كما في "الصحيح" في ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) : هن محمد بن صيرين قال : « مثل أنس بن مالك : أقنت رسول الله على في الصبح ؟ قال: نعم ، بعد الركوع يسيراً » ورواه مسلم واللفظ له ، أو كما في "الصحيح" من حديث عاصم هن أنس ، وفيه : « إن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع ؟ قال : كذب ، إنما قنت رسول الله عليه بعد الركوع شهراً الخ » . ورواه مسلم أيضاً والله أعلم . ومعني "كذب " أخطأ في لغة الحجازيين ، ذكره البدر والشهاب .

وأما رفع البدين عند القنوت فذهب أبي حنيفة أنه يرفع يديه عند التكبير للقنوت كالرفع جند التحريمة ، وحكى الطحاوى ذلك عن أبي يوسف في (باب رفع البدين عند رؤية البيت) من "شرح الآثار" (١٠- ٢٩٠). وعن أبي يوسف: يرفعها إلى صدره وبطونها إلى للساء "إمداد" ، والظاهر أنه يبقيها كذلك إلى تمام الدعاء اه. كذا في "رد المحتار" ، ورواية أبي يوسف هذه ذكره صاحب "البدائع" أيضاً ، وفي نسخة "البناية" ذلك عن أبي حنيفة قاله شيخنا . ومثله مذهب الشافعية كسائر الأدعية ، كما في "شرح المواهب" ، وهو اختيار أكثر الشافعية والمحققين منهم كما فصله في "شرح المهذب" (٣٠- ٥٠٠) وعزاه في (٣٠- ٥٠٠) إلى أحمد واسحاق وأصحاب المهذب" (وق رواية عند الشافعية : لا يستحب الرفع كدعاء التشهد ، وحكى في

لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين ، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين .

" البدائع " ( ١ ــ ٢٠١ ) عن الكرخي والطحاوي الإرسال في القنوت ، وهي رواية أبي يوسف عنده ، ولعل ذلك بعد الرفع مرة . وأما الجهر فيه : فهذه المسألة لم تذكر في ظاهر الرواية كما في " فتح التقدير " ، واختار أبو يوسف الجهر للإمام ، وفي " البدائع " نقلاً عن " شرح مختصر الطحاوى" للقاضي التخيير بين الجهر والإخفاء للمنفرد كالقراءة،واختار الفضلي وصاحب " الهداية " وصاحب " المحيط " الإخفاء ، وهو المتوارث في مسجد أبي حفص الكبير ، فلعله عن محمد ، وفي " الذخيرة " : واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام ليتعلموا . هذا ملحض ما في " فتح القدير" و " رد المحتار " . ثم إن كل هذا في قنوت الوتر ، وأما في قنوت النازلة فلم أر فيه البيان الشافي ، ولكن المتبادر جهر الإمام به وتأمين من خلفه ، وهو المتبادر من " الدر المختار " . ثم رأيت في "البدائع" (١ – ٢٧٤): أنه يتابع المأموم الإمام عند أبي يوسف ، ويؤمن عند محمد ، وليس هذا في قنوت الوتر كما في "البحر " وغيره ، بل فيما إذا دعا الإمام بعد ذلك ا ه . وهو مذهب أحمد ، وعزاه في " المغني " إلى أن حنيفة والثوري أيضاً ، وهو مذهب الشافعي في النازلة قولاً واحداً ، وفي الصبح في أحد القولين كما في "شرح المهذب"، والمجال لا يتسع للتفصيل، وفي هذا كفاية وبالله سبحانه التوفيق .

ثم ما ذا حكم اليدين في قنوت النازلة من الوضع والإرسال ؟ فلم أر فيه تصريحاً في كتب فقهائنا إلا أن الأصل الذي ذكروه يرجع الوضع كما هو في حالة القيام. والأصل في ذلك أن الوضع سنة قيام له قرار في ظاهر المذهب وسنة قراءة في رواية عن محمد ، وتقدم عن الكرخي والطحاوي الإرسال في

# ( باب في نرك القنوب )

حدثنا : أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال : وقلت لأبي : يا أبت إن قد صليت خلف رسول الله عليه وأبي بكروعمر وعبان وعلى بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من خمسين سنة ، أكانوا يفنتون ؟ قال: أي بني محدث » .

القنوت ، ولكن اختلفوا في معنى الإرسال ، فقيل : عدم الوضع ، وقيل : عدم البسط ، كالدعاء ، أنظر للتفصيل والتحقيق "البدائع " ( ١ – ٢٠١ ) و " البحر " و " رد المحتار " من صفة الصلاة . وفي " الكنز " ( ٤ – ١٩٨ ) عن أبي رافع : و إن عمر قنت في صلاة الصبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء » قي وصحه . وفيه عن أبي عبان النهدى : و إن عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه في قنوت الفجر حتى يهدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء الركوع ويرفع يديه في قنوت الفجر حتى يهدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد » . ووجدت في قطعة من مذكرة الشيخ رحمه الله ، وفي "البناية " من المسجد » و في "الذخيرة " يرسل عديما ، ورواية أبي حنيفة ، وفي رواية عنه : يضعها ، ومعنى الإرسال أن عبسطها كما يفعله الداعى في حالة الدعاء .

وفيها من صفة الصلاة: وقيل: معنى الإرسال أن لا يضع يمينه على يساره فى القنوت والقومة وصلاة الجنازة. وقيل: أن يبسطها حالمة المدعاء اه. وكأن الشيخ يحل هذه المشكلة فى القنوت. وما ذكر الترمذي عن أحد واسحاق هو مذهب أبي حنيفة.

\_: باب ما جاء في ترك الفنوت :\_

الظاهر فيما أرى والله أعلم : أنه يريد بهذا الباب ترك القنوت في صلاة الفجر ، ضـــد مــا في الباب الأول ، كما هو دأب المصنف في التبويب في

حداثاً: صالح بن عبد الله نا أبو عوانة عن أبى مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه .

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . وقال سفيان الثورى : إن قنت في الفجر فحسن ، وإن لم يقنت فحسن . واختار أن لا يقنت ، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر .

قال أبو عيسى : أبو مالك الأشجعي اسمه : سعد بن طارق بن أشم .

# ( باب ما جا في الرجل بعطس في الصلاة )

حَدَّ قُوا : قَنْيَبَةُ نَا رَفَاعَةً بِنَ يَحِي بِنَ عَبِدُ اللهُ بِنَ رَفَاعَةً بِنَ رَافِعَ الزَّرِقَ عَنَ عَمَ أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: «صليت خلف رسول الله عَلَيْكُمْ فعطست فقلت: " الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا و يرضى " ، فلما

الخلافيات ، وليس فى حديثى الباب تعرض إلى قنوت النازلة . والحديث حجة لنا فى ترك القنوت فى الفجر وبصرح فيه بأنه محدث ، وصحه الترمذى ، و اعترف الحافظ فى "التلخيص" بأن إسناده حسن . ويؤيده آثار عديدة عند ابن أبي شيبة وغيره كما أخرجها الزيلعى . وفى "العرف الشذى" : وتأول الشافعية فيه بأن المحدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر ، وهذا تأويل لادليل عليه . فيه بأن المحدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر ، وهذا تأويل لادليل عليه . لم أر هذا التأويل وهم قد استحبوا الجهر به ، وأول البيهتى فى "السنن " و النووى فى " المجموع" بأنه لم يحفظه طارق بن أشيم صاحب الحديث .

-: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة :-

قوله: فقلت: الحمد لله الخ، عن أبى حنيفة أن تحميد العاطس في الصلاة الايفسدها، وتشميته لغيره يفسدها. هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة.

صلى رسول الله عليه الصرف فقال : من المتكلم فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : من المتكلم فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : من المتكلم فى الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله ، قال : كيف قلت ؟ قال : قلت : " الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى " . فقاله النبي عليه : والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضمة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها » .

وفى الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة .

قال أبوعيسى : حديث رفاعة حديث حسن . وكأن هذا الحديث عند

وقد صرح فى "غاية البيان" كما فى "البحر" أن من قال: "الحمد لله" رجاء للثواب لاتفسد الصلاة بالاتفاق. وأما جواب العاطس: بـ" يرحمك الله "فهو من كلام الناس تفسد به الصلاة، حتى لوقال لنفسه: " يرحمك الله يا نفسى "لا تفسد، لأنه لم يكن خطاباً لغيره، لم يعتبر من كلام الناس، كما فى "البحر" وفى "الذخيرة" معزياً إلى "نوادر بشر" عن أبى يوسف: أنه إذا عطس الرجل فى الصلاة حمد الله ، فإن كان وحده فإن شاء أسر به وحرك لسانه وإن شاء أعلن ، وإن كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه. ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يحرك لسانه مطلقاً ا ه. حكاه صاحب "البحر" (٢ - ٢). وفى "العمدة" (٣ - ١٣٩) عن "المحيط": وروى عن أبى حنيفة: إن العاطس يحمد الله فى نفسه ولا يحرك لسانسه ولو حرك تفسد صلاته ا ه. وقال صاحب "العمدة": والصحيح خلاف هذا كما ذكرنا \_ أي عدم الفساد \_ ا ه

قوله: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون الخ. قال شيخنا: مع هذه الفضيلة لم يقل أحد باستحباب تحميده عند العطسة . أقول: من عطس في الصلاة فلا يقل أحد باستحباب تحميده عند العطسة . )

بعض أهل العلم أنه فى المتطوع ، لأن غير واحد من التابعين قالوا : إذا عطس الرجل فى الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله فى نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك .

يستحب له أن يحمد ، نص عليه أحمد في رواية الجاعة ، كما في "المغنى" ( ١ - ٧١٣) ، وكذلك مذهب إمامنا أبي حنيفة ، كما في "البحر" عن "الخلاصة" وكذلك لم أقف بالاستحباب في كتب الشافعية وغيرهم ، فتكاد تكون المسألة وفاقية ، كما أن كون تحميده لا يبطل صلاته مسألة وفاقية ، وكما أن تشميت العاطس بلفظ الحطاب وفاقية في إبطال الصلاة .

قال الشيخ : فإن الفقيه لا يقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل خاصة، وإنما يلاحظ معه عامل السلف وتوارث العمل في مثله حتى يقال باستحبابه .

أقول: هذا تنبيه في غاية من الأهمية ، يشير إلى دقة مدارك الفقهاء و صعوبة مهمة الفقيه ، وأنه ليد. هو شأن كل من هب و درج .

قال الشيخ : ولعل بعض طرق الحديث يشير إلى عدم مطلوبية ذلك فلا ينبغى الأخذ بمحض ظاهر الحديث ا ه .

ولم أقف على هذا الطريق ، أللهم إلا ما ورد فى حديث أبى أيوب عند الطبرانى ، وفيه : « فسكت الرجل ورأى انه قد هجم من رسول الله عَلَيْنَا على شيئ كرهه ، فقال : من هو ٢ ــفإنه لم يقل إلا صواباً ــفقال الرجل : أنا يا رسول الله ، قلتها أرجَو بها الخير ا ه ، ذكره فى " الفتح" ( ٢ ــ ٢٣٨ ) .

قَنْعِيله : بين بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة أن تلك الصلاة كانت المغرب، قاله البدر والشهاب جيعاً ، فتأويل بعض أهل العلم عند الترمذي بمله على التطوع غير سديد . والحديث وقع في "الصحيح" في (باب "فضل أللهم ربنا لك الحمد" من غير ذكر العطاس) واختلف السياق والقصة ، ولكن البدر

# ( باب في نسخ الكلام في الصلاة )

حداثنا : أحمد بن منيع نا هشيم أنا اسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم خلف رسول الله

والشهاب كل جنح إلى الوحدة وحمل حديث الصحيح على الاختصار ، والرجل المبهم في سياق البخارى هو رفاعة .

قوله: "حمداً " منصوب بفعل مضمر دل عليه: لك الحمد، وقوله: "طيباً "خالصاً عن الرياء والسمعة. وقوله: "مباركاً فيه " أى كثير الحير و"مباركاً عليه" قيل: تأكيد للأول، وقيل: الأول بمعنى الزيادة، والثانى بمعنى البقاء، وقوله: "كما يحب ربنا " فيه حسن التفويض إلى الله ما هو الغاية فى القصاد. وقوله: "أيهم " مرفوع على الإبتداء، وجاز النصب على تقدير "ينظرون"، وليراجع لبقية التفصيل "الفتح" و" العمدة ".

#### \_: باب في نسخ الكلام في الصلاة :\_

تقدم مباحث هذا الباب بكل بسط فى حديث ذى اليدين فى (باب ما يسلم الرجل فى الركعتين) قبل أربعة أبواب ، فلا نعيدها . واتفقوا على نسخ الكلام، والخلاف فى تاريخ النسخ أنه متى كان؟ غير أن الشافعية مع قولهم بالنسخ بالمدينة عند أكثرهم يستثنون من النسخ الكلام القليل ناسياً ، فلا يكون مطلق كون النسخ بالمدينة حجة عليهم ، وكذلك الأوزاعى ومالك فى رواية وأحمد فى رواية يستثنون الكلام لمصلحة الصلاة كما تقدم .

قُولُه : عن زید بن أرقم ، هو صحابی مدنی لم بثبت أنه ذهب إلی مكة قبل الهجرة النبویسة ، أنصاری خزرجی استصغر یوم أحد . وأول مشاهدته مع النبی عَلَیْلَهٔ المریسیع، كما فی "طبقات ابن سعد" (٦ ــ ۱۰) وقیل : الحندق،

عَلَيْكُ فَي الصّلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت : (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » .

وفى الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم . قال أبو عيسى : حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح .

كما فى "الإصابة"، توفى سنة ثمان وستين أو ست وستين ، فإذن كان نسخ الكلام بالمدينة دون مكة ، وتأول فيه ابن حبان من الشافعية كما حكاه البدر و الشهاب : كنا نتكلم أى قومى يتكلمون ، ويرده إتفاق المفسرين على أن الآية مدنية . والقنوت هنا بمعنى الحشوع . قال شيخنا فى "تعليقاته على آثار السنن" : الظاهر أن القنوت فى الآية هذه بمعنى الحشوع ، وهو مناف لتركه والاشتغال بكلام الناس ا ه . غير أن قوله فيه : " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " يكاد يكون نصاً فى معناه المراد ، أللهم إلا أن يجعل فرداً من معنى عام إما الخشوع يكاد يكون نصاً فى معناه المراد ، أللهم إلا أن يجعل فرداً من معنى عام إما الخشوع وإما الطاعة والله أعلم . وذكر السيوطى فى "الاتقان" فى النوع التاسع والثلاثين فى معرفة الوجوه والنظائر من الجزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى فى معرفة الوجوه والنظائر من الجزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة ، واستدل له بحديث مرفوع أخرجه أحمد وابن أبى حاتم وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله والته والن أبى حاتم وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله والته والناه وقيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله والنه والن أبى حاتم وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله والنه والناه والنه والناه والنه والناه وهذا إسناد جيد ، وابن حبان يصححه ا ه .

قال الراقم عفا الله عنه : فى "العمدة" (٣ ـــ ٤٧٤) : وقد ذكر ابن العربى أن للقنوت عشرة معان ، وقال شيخنا زين الدين ـــ أى العراقى ـــ وقد فظمتها فى بيتين بقولى :

مزيداً على عشر معانى مرضية إقامتها إقرارنا بالعبودية كذاك دوام الطاعة الرامج القنية

ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد دعاء خشوع و العبادة طاعة سكوت صلاة والقيام وطول

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا: إذا تكلم الرجل عامداً فى الصلاة أو ناسياً أعاد الصلاة . وهو قول الثور وابن المبارك . وقال بعضهم : إذا تكلم عامداً فى الصلاة أعاد الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أجزأه . وبه يقول الشافعي .

# ( باب ما جا في الصلاة عند التوبة )

حلاقاً : قتيبة نا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزارى قال : سمعت علياً يقول : « إنى كنت رجلاً إذا سمعت

ومثله في " الفتح" ( ٢ ـــ ٤٠٩ ) إلا أن فيه : إقراره بالعبودية .

قول : والعلم عليه عند أكثر أهل العلم ، أى الصحابة رضى الله عنهم ، فا يقوله النووى أن مذهب جمهور السلف جواز الكلام ناسياً فلا عبرة به أمام قول الترمذي فإنه إمام حجة .

#### \_: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة :\_

حديث الباب فيه ذكر صلاة التوبة ، وإسناده حسن ، كما قال الترمذى . والحديث أخرجه أيضاً النسائى وأبو داؤد وابن ماجه وابن حبان والبيهتى وزاد : «ثم يصلى ركعتين » كما فى "ترخيب المنذرى" ، حكاه فى "إعلاء السنن" ، وذكر انشعرانى فى "كشف الغمة " (١ – ٩٨) ، وفى رواية : «ثم يصلى ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة » . وذكر فيه حديث ثوبان أيضاً فى (١ – ٢٢) .

قال الراقم : وفي حديث أبي الدرداء عند الطبراني كما في "الزوائد" للهيثمي (7 - 7) في صلاة الحاجة : (7 - 7)

من رسول الله عَلَيْكُ حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته ، وإنه حدثني أبوبكر وصدق أبوبكر قال : سممت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ، ثم قرأ هذه الآية : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » إلى آخر الآية .

وفى الباب عن مسعود ، وأبى الدرداء ، وأنس ، وأبى أمامة ، ومعاذ ، وواثلة ، وأبى اليسر ، واسمه : كعب بن عمرو .

قال أبوعيسى : حديث على حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبان بن المغيرة . وروى عنه شعبة وغير واحد ، فرفعوه مثل حديث أبي عوانة .

ورواه سغيان الثورى ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي ﷺ . وقد روى عن مسعر هذا الحديث مرفوعاً أيضاً .

# ( باب ما جا منى يؤمر الصبى بالصلاة )

حلائنا : على بن حجر أنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني

مكتوبة يحسن فيها الركوع والسجود ». وذكر أن إسناده حسن ، فإلى ذلك أشار الشعراني رحمه الله ، وكذا في "الزوائد" ( ١ ــ ٢٠١ ) في ( باب فضل الصلاة ) بلفظ آخر قريب منه ، ولم يثبت فيها تعيين السورة في حديث . والتوبة هو الإقلاع عن المعصية مع العزم على الترك والندامة على الفعل ، وليس ذلك في الاستغفار ، وعلى هذا يكون الاستغفار للغير أيضاً دون التوبة . أنظر مبدأ الربع الرابع من " إحياء الغزالي " للوقوف على حقيقة التوبة وحدها .

-: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة :-

يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً ، إلا أنها غير واحبة عليه .

عن عمه عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْكَانَةٍ: « علموا الصبى الصلاة ابن سبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشرة » .

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح . وعليه العمل عند بعض أهل العلم . وبه يقول أحمد واسحاق . وقالا : ما ترك الغلام بعد عشرة من الصلاة فإنه يعيد .

قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهني، ويقال: هو ابن عوسجة .

قال فى "رد المحتار": وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافتراضها اه. نعم فى رواية عن أحمد الوجوب بعد العشر \_ كما روى الترمذى عنه \_ . ثم المذكور فى "رد المحتار": من أن الظاهر الوجوب بعد استكمال السبع والعشر، بأن يكون فى أول الثامنة والحادية عشر، كما قالوا فى مدة الحضانة اه. و ذكر ابن عابدين أيضاً: وظاهر الحديث أن الأمر لا بن سبع واجب كالضرب، والظاهر أيضاً أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض، لأن الحديث ظنى فافهم اه.

ثم إن الضرب بيد لا بخشبة ، كما فى "الدر المختار" ، وذكر الصوم كالصلاة على الصحيح اه . وحديث الباب رواه أبو داؤد ، وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهتى ، ولفظ أبى داؤد : « مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » . وزاد فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « وفرقوا بينهم فى المضاجع اه » . ثم إذا بلغ الصبى وجبت عليه ، وحقيقة البلوغ بالإنزال والاحتلام والإحبال كل من فروعه وحكمه: إذا تم سبع عشرة سنة عند الإمام ، وخس عشرة عند صاحبيه والشافعى ، وبه يفتى كما فى "الوقاية " وغيرها ، والتفصيل يطلب من مطولات الفقه من كتاب الحجر .

## (باب ما جا في الرجل بحدث بعد التشهد)

حلاقاً: أحمد بن محمد نا ابن المبارك أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع و بكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه المرابع المربع الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ».

قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى ، وقد اضطربوا في إسناده ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، قالوا : إذا جلس مقدار التشهد

\_: باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد :\_

ذهب بعض إلى ظاهر حديث الباب فقال: ثمت صلاة هذا المصلى من غير كراهة ، ومذهب أبى حنيفة أن من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضأ ويبنى ثم يسلم ، ومن أحدث عمداً فيجب عليه أن يعيد الصلاة . وعدم القول بركنية التسليم غير مفض إلى ما يتوهمه تفريع من لم يتأمل فى المذهب ، ومن أحدث عمداً للفراغ عنها ثم لم يعد فقد ارتكب كبيرة ببرك واجب وإن كان فرغ من أصل الفرض . وبالجملة لابد أن يلاحظ هنا الفرق بين الواجب والفرض فالتشنيع فى مثله غفلة عن أصول المسألة وتشريحها ، وقد استوفينا البحث فيه فى (باب مفتاح الصلاة الطهور) فلا نعيده .

قال الشيخ : واحتج الشيخ عبد الحق الدهلوى بحديث الباب لعدم كون التسلم ركناً .

قال الراقم: ولعله فى "شرح المشكاة " أو غيره. وعدم كون التسليم ركناً مسألة وفاقية فى الحنفية، والخلاف فى بعض أطراف المسألة، وتقدمت المسألة فى الطهارة بدلائلها، وسنذكر منها قدراً صالحاً مع زيادة والله الموفق. وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته . وقال بعض أهل العلم : إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة ، وهو قول الشافعي . وقال أهد : إذا لم يتشهد وسلم أجزأه ، لقول النبي عَلَيْكِ : «وتحليلها التسليم ، والتشهد أهون، قام النبي عَلَيْكِ في اثنتين فضي في صلاته ولم يتشهد . وقال اسحاق بن ابراهيم : إذا تشهد ولم يسلم أجزأه . واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي عَلَيْكِ التشهد فقال : إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك .

قال الشيخ : إنه إدخال المكروه تحريماً فى أمر الشارع ، وذلك غير مرضى عند أحد .

أقول: لا ينكر الشيخ عدم الركنية ، كيف وقد حقق فيها قبل ذلك، غير
 أنه يسد باب من يتوسع في الأمر كيلا يتفرع عليه ما هو غير مرضى فليتنبه .

هساله: إذا طلعت الشمس في صلاة الفجر قبل السلام أو كان عليه سهو ولم يسجد للسهو فطلعت الشمس فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. والمسألة هذا مذكورة في "الفتح" و"البحر" و"الدر" وغيرها من سجود السهو. ويؤيده أثر على رضى الله عنه ، أخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار" (١ - ١٦١) (باب السلام في الصلاة الخ): «إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته» ، وأخرجه الشافعي في "الأم" ، والبيهتي في "الكبرى" ، والدارقطني وابن أي شيبة بألفاظ شتى .

قال الشيخ : وأظن أن ذلك بعد ما جلس قدر التشهد .

أقول: والظن مصيب ، فعند الدارقطني والبيهتي في " الكبرى" ( ٢ \_ 17 ) من طريق عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال: « إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » ، وعاصم بن ضمرة صدوق من

قال أبوعيسى : وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريق ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، منهم يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل .

الثالثة كما في " التقريب" ، أخرج له الأربعة . ومعنى قوله : تمت صلاته أي سقط عنه التسليم .

قُولُه : وقد ضعفه بعض أهل الحديث الخ .

قَلْتُ : لا يضر ، فقد وثقه غبر واحد ، فني " التهذيب" عن البرمذي : ورأيت محمد بن اسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث ، وكان ابن وهب يطريه ، وقال أحمد بن صالح : من الثقات ، وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به ، وقال أبوداؤد : قلت لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الإفريقي ؟ قال : نعم ، وقال سحنون: ثقة ، وقال ابن القطان: كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس ، ومن الناس من يوثقه ويربأ برأيه عن حضيض رد الرواية ، وما حكاه الترمذي عن يحيي القطان فعارض بما في " التهذيب", عنه ، قال اسحاق بن راهویه : سمعت یحیی بن سعید یقول : عبد الرحمن بن زیاد ثقة اه . علا أن لروايته هذه متابعة ، فقد تابعه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن رافع وبكر عند اسحاق بن راهويه ، كما في " نصب الرأية " ( ٢ ــ ٦٣ ) ، وجعفر بن عون ثقة ، أخرج له الجاعة ، وكذا له شواهد تؤيده ، فمنها حديث ابن مسعود عند ألى داؤد وغيره ، وفيه : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك الح ، وليس هو مدرج من كلام زهير بن معاوية في المرفوع كما يقوله الدارقطني وابن حبان والبيهق والخطيب ، بل رواه عن زهير مرفوعاً عبد الله بن محمد النفيلي عند أبي داؤد ، وأبونعم عند الدارمي ، والطحاوي وأبوغسان وأحمد بن يونس عند الطحاوى ، وموسى بن داؤد عند الطيالسي والدارقطني ، ويحيي بن آدم عند أحمد وغيرهم ، وكل هؤلاء ثقات أثبات ،

### ( باب ما جا اذا كان المطر فالصلاة في الرحال)

حَلَّى أُبُوحَفَّ عَمْرُو بَنْ عَلَى نَا أَبُودَاؤُدَ الطَّيَالِسِي نَا زَهِمْ بَنْ مَعَاوِيةً عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ فَيَالِهُ وَلَيْكُمُ أَنِي عَلَيْكُمْ فَيَالِمُ وَلَيْكُمْ أَنْ مِنْ النَّبِي عَلَيْكُمْ فَيَالِمُ وَلَيْكُمْ أَنْ مِنْ شَاءً فَلْيُصِلُ فَى رَحِلُهُ ﴾ .

ولاحجة فى جعل شبابة بن سوار فى روايته عن زهير موقوفاً على ابن مسعود ، فإنه لو كان الوهم فيه لكان الواحد أحق به من الجاعة ، علا أن الصحابى يفتى مرة بما يرويه مرفوعاً أخرى ، وراجع حاشية "نصب الرأية " (١ ــ ٤٣٤) للتفصيل ، و"الجوهر النقى"؛ ومنها حديث ابن عباس عند ألى نعيم فى "الحلية"، ومنها أثر على عند ابن أبى شيبة ، وكذا عنده عن الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعى ، كل ذلك ذكره الزيلعى والماردينى ، فلا حجة للخصم على أبى حنيفة بحديث: «وتحليلها التسليم »، فإنه غير نص فى الفرضية، وما لأبى حنيفة من المرفوعات والموقوفات نص فى الموضوع .

-: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال :\_

الرحال: جمع رحل ، وهومسكن الرجل وما فيه من أثاثه ، قاله الحافظ، ومثله في "النهاية".

المطر من جملة أعذار ترك الجاعة، غيرأنه يفوض إلى رأى المبتلى به أنه متى يكون عذراً ؟ وفى كل مذهب من المذاهب أعذار لترك الجاعة والجمعة مبسوطة فى كتب الفروع ، وقدمنا ذكر بعضها فى ( باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الحلاء الح ) وأكثرها مشترك ، وإنما الحلاف اليسير فى بعضها ، وقسد ذكر صاحب " الدرالمختار "عشرين عذراً ، منها المطر ، وجمعها ابن عابدين فى أبيات فقال : أعذار ترك جماعة عشرون قد أو دعتها فى عقد نظم كالدرر

وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأبى المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة . قال أبوعيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . وقد رخص أهل العلم فى المقعود عن الجاعة والجمعة فى المطر والطين ، وبه يقول أحمد واسحاق .

مرض و إقعاد عمى و زمانــة قطع لرجل مع يــد أو دونها والرجح ليلاً ظلمة تمريض ذى خوف على مال كذا من ظالم ثم اشتغال لا بغير الفقــه فى

مطر و طين ثم برد قد أضر فلج و عجز الشيخ قصد للسفر ألم مدافعة لبول أو قدر أو دائن وشهى أكل قد حضر بعض من الأوقات عذر تعتبر

وفى حديث مرفوع: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» ولكنه غريب بهذا اللفظ، لم أقف عليه فى الصحاح ولا فى "زوائد الهيثمى" ولا فى "كنز العهال" ولا فى "مسند أحمد"، غير أن ابن الأثير فى "النهاية" (٢ – ٧٧) يقول فى مادة "رحل": وفيه: «إذا ابتلت النعال فصلوا فى الرحال». ومثله فى مادة "نعل" (٤ – ١٩٧). وكذا ذكره فى "اللسان" (١٤ – ١٩٧) فى مادة "نعل". ثم رأيت فى "التلخيص الحبير" (ص – ١٢٣) يقول الحافظ: وأما اللفظ الذى ذكره الصنف فلم أره فى كتب الحديث، وقسد ذكره ابن الأثير فى "النهاية" كذلك، وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى "الإقليد": لم أجده فى الأصول، وإنما ذكره أهل العربية، والمصنف تبع الماوردى والعمرانى فى الإيراده آه. والله أعلم.

والنعال: جمع نعل، وفسره الإمام محمد بن الحسن بالأرض الصلبة، وهذا المعنى ثابت فى اللغة، ذكره صاحب "اللسان" عن ابن سيدة والأزهرى وغيرهما، وكذا فى "النهاية"، وبه فسر ذلك الحديث، فقال فى "النهاية": النعال: جمع نعل، وهو ما غلظ من الأرض فى صلابته، وإنما خصها بالذكر

قسال: سمعست أبسا زرعسة يقول: روى حفسان بن مسلم عن عسرو بن عسلى حسديثاً. وقال أبو زرعسة: لم أر بالبصرة

لأدنى بلل ينديها ، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء ، وزاد فى "اللسان" : قال الأزهرى : يقول : إذا مطرت الأرضون الصلاب فزلقت بمن يمشى فيها فصلوا فى منازلكم ، ولاعليكم أن لاتشهدوا الصلاة فى مساجد الجاعات ا ه .

قال الراقم: وفي حديث أبي المليح عند "ابن ماجه" في (باب الجاعة في الليلة المطيرة) (ص – ٦٧): « لقد رأيتنا مع رسول الله عليه عليه وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادى رسول الله عليه المعروف على رحالكم» ، فلينظر هل يجرى ذلك التأويل أولا؟ . ثم إن الحديث المعروف على الألسنة يمكن أن يكون منشأ لفظه هذا الحديث . ثم إن الإمام محمد قال في "مؤطئه" بعد حديث ابن عمر : وهذا رخصة، والصلاة في الجاعة أفضل اه.

قوله: روی عفان الخ. یرید به توثیق عمرو بن علی شیخه الذی یروی الحدیث من طریقه ، وعفان من شیوخه مع أنه یروی عنه ، فناهیك به جلالة ومزیة ، وعفان یروی عنه أحمد واسحاق وابن المدینی والبخاری ومسلم وخلائق، كما فی "خلاصة الخزرجی".

قوله: وقال أبو زرعة . أبو زرعة هذا هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزوى الرازى أحد الأعلام والأئمة من شيوخ مسلم . قال أحمد : ما جاوز الجسر أحفظ من أبى زرعة . قال اسحاق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل ، وحكى عنه أنه قال : ما سمع أذنى شيئاً من العلم إلا وعاه قلبى ، و روى أنه كان يحفظ سبعائـة ألف حديث ، وما إلى ذلك من مفاخره ما هو مدون فى كتب الرجال والطبقات .

أحفظ من هؤلاء الثلاثة: على بن المدينى ، وابن الشاذكونى ، وعمرو بن على ؛ وأبو المليح بن أسامة اسمه : عامر ، ويقال : زيد بن أسامة بن عير الهذلى .

قول : أحفظ الخ . وربما يفرق بينهم بأن ابن المديني أعلمهم بالعلل ، و الشاذكوني أحفظهم للأبواب أو أمهرهم به هو . وقيل لابن المديني أيضاً : أحفظهم للأحاديث الطوال ، تجهد هذه الكلمات وأمثالها في تراجم هؤلاء في كتب الرجال .

قول : ابن المديني . قال الشيخ : كان أحمد بن حنبل غير راض عنه ، وأمر الناس أن لا يأخذوا عنسه ، وكذا كان يقول في يحيى بن معين ، وسبب جرحه في ابن معين توريته في مسألة خلق القرآن حين امتحن به .

قال الراقم: وطعن أحمد فى ابن المدينى بعد ما أجاب فى المحنة معروف مدون فى كتب الرجال ، وفى " التهذيب": تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل ما تقدم من إجابته فى المحنة ، وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب ا ه .

قولى: وابن الشاذكونى . وهو سلبان بن داؤد أبو أبوب المنقرى البصرى الحافظ المتوفى سنة أربع وثلاثين وماثنين ( ٢٣٤ه ) ترجم له الحطيب فى "تاريخه" ( ٩ \_ ٠٤) وما بعدها ترجمة حافلة ، ثم الذهبى فى "ميزانه" و"طبقاته" ، ثم ابن حجر فى "لسانه" ، ولم أقف فى هذه المآخذ على جرح أحمد بن حنبل إياه، وإنما المنقول عنه فيها : أعلمنا بالرجال يحيى بن معبن ، وأحفظنا للأبواب سلمان الشاذكونى الخ ، وما إلى ذلك من كلمات الثناء والتعديل . نعم جرحه ابن معبن والبخارى والطيالسى والنسائى وغيرهم ، وفى "اللسان" : وقال أحمد : كان المهدى يسميه الخائب اه .

قال الشيخ: ومن العجيب أنهم يتأولون قوله في ابن معين ولم يتأولوا قوله في ابن معين ولم يتأولوا قوله في اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، وهو مثل ما قاله في ابن معين ، ذكره سبط ابن الجوزى في "المرآة" ، وأننى عليه فقال : كان عالماً زاهداً ، وذكر مقالته في القرآن ، وقال: إنما قاله تقية كغيره، كما في "اللسان" ، راجعه مع التعليق عليه ، ويقول محمد بن عبد الله الأنصارى صاحب زفر : ما ولى القضاء من لدن عر إلى اليوم أعلم من اسماعيل بن حماد ، قيل : ولا الحسن البصرى؟ قال : ولا الحسن ، كما ذكره الذهبي في "الميزان" ( ١ - ٥٠١ )، البصرى؟ قال : ولا الحسن ، كما ذكره الذهبي في "الميزان" ( ١ - ٥٠١ )، وحكاه شيخنا الأستاذ الكوثرى في "تقدمة نصب الرأية" ( ص - ٢٧ ) عن "عيون التواريخ" للصلاح الكتبي ، قال الشيخ : وسبب طعن أحمد فيه إنما هي عدم مساعدته أحمد حين امتحن بيد المأمون وكان هو قاضياً بالبصرة .

قال الراقم: ومحنة الإمام أحمد بن حنبل هي حادثة مشهورة في كتب المتاريخ تجدها في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين ، وقد استوفى الكلام فيها ابن جوير الطبرى في "تاريخه الكبير" ، ومنه أخد من جاء بعده ، وتجدها ملخصة منقحة عند ابن كثير في "البداية والنهاية " في الجزء العاشر في ترجمة الإمام أحمد في سنة إحدى وأربعين ومائتين (٢٤١ – ه) من (ص – ٣٣١ إلى ١٣٥ ) ، وكذا (ص – ٢٧٧) وما بعدها . وذكرها في (١٠ – ٢٧٣) بقوله: وقد وقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء ، فلاحول ولاقوة إلا بالله اه وبتي الإمام في السجن ثمانية وعشرين شهراً ، وقيل : نيفاً وثلاثين شهراً مصفوداً في الحديد يضرب بالسياط ، وذلك في خلافة المأمون ، فالمتصم فالواثق مصفوداً في الحديد يضرب بالسياط ، وذلك في خلافة المأمون ، فالمتصم فالواثق موضعه .

## (باب ما جا في التسبح في أدبار الصلاة)

حلاقاً اسماق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلى بن حجر قالانا عتاب ابن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال : «جاء الفقراء إلى رسول الله عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال : «جاء الفقراء إلى رسول الله عن الله عنه ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون، قال : فإذا صليتم فقولوا: "سبحان الله" ثلاثاً وثلاثين مرة " ، " والله أكبر " أربعاً فلاثين مرة " ، " والله ألا الله " عشر مرات ، فإنكم تدركون به من سبقكم ، ولا يسبقكم من بعدكم » .

### -: باب ما جاء في السبيع في أدبار الصلاة :-

الأدبار جمع دبر بضمتين آخرالشي وعقيبه، وفي التنزيل: (وأدبار السجود) قال الراغب: أواخر الصلوات اه. وردت أذكار ابعد الصلاة كما تجدها مجموعة في كتب خاصة بها "كحصن الجزرى" و"أذكار النووى" و"عمل اليوم والليلة" لابن السني وغيرها. ويأتي في "جامع الترمذي" حديث يدل على الذكر بعد انتسلم، وحسنه الترمذي، وهو حديث أبي أمامة. قال: قيل. يا رسول الله: «أى الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي في كتاب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن اه. وفي "الجامع الصغير": من صلى صلاة مفروضة فله دعوة مستجابة». وخالفه النووى في "الأذكار" فأعله وسكت عليه في "رياض الصالحين"، والدعاء دبر الصلاة، قال الشيخ: فأعله وسكت عليه في "رياض الصالحين"، والدعاء دبر الصلاة، قال الشيخ: منسره ابن تيمية بما يكون بعد التشهد قبل التسليم بأن دبر الشيئ كدبر الحيوان ما يكون جزء منه. قلت: قياسه على دبر الحيوان غير صحيح، فإن لفظ الدبر في دبر الصلاة وقع ظرفاً بخلاف دبر الحيوان ، وغرض ابن تيمية نبي الدعاء بعد الصلاة ، وإنه داخل الصلاة .

وفى الباب عن كعب بن عجرة ، وأنس ، وعبد الله بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، وأبى الدرداء ، وابن عمر ، وأبى ذر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب ، وقد روى عن النبي عَلَيْكُو أنه قال : " خصلتان لا يحصيها

قال الراقم: وقوله ذلك في "فتاواه" وليست عندى الآن، وتعرض إليه في موضعين من الجزء الأول منها، ودبر الصلاة في أحاديث التسبيح هو عقيب الصلاة ألبتة، فرواية البخارى في الدعوات «دبر كل صلاة»، وفي الصلاة: «خلف كل صلاة»، وفي حديث أبي ذر: و أثر كل صلاة»، وفي حديث الباب: «إذا صليتم فقولوا»، كل ذلك دليل على أن ذلك عند الفراغ من الصلاة.

وأما التسبيحات عقيب الصلوات فثبتت بوجوه قد استقصاها شارحا"الصحيح" البدر والشهاب . أنظر "العمدة" (٣ – ١٩٩ ) و" الفتح" (٢ – ٢٧٣) . فني حديث أبي هريرة عند البخارى ، وحديث كعب بن عجرة عند مسلم ، وحديث أبي الدرداء ، وحديث ابن عمر كلاهما عند "النسائي " : « التسبيح و التحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتكبير أربعاً وثلاثين » . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : « كل منها ثلاثاً وثلاثين وتمام المائة بكلمة التوحيد » ، ومثله عند أبي داؤد في حديث أم الحكم ، ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر ، فقال النووى : يمم بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها : «لا إله إلا الله وحده الح»، وقال غيره : بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث . والوجه الثاني : في حديث زيد بن ثابت عند النسائي وابن حزيمة ، ومثله في حديث ابن عمر عند النسائي وجعفر الفريابي . والوجه الثالث : في حديث ابن عمر عند النسائي وجعفر الفريابي .

رجل مسلم إلا دخل الجنة ، يسبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمده ثلاثاً وثلاثين ، ويحمده ثلاثاً وثلاثين ، ويسبح الله عند منامه عشراً ، ويحمده عشراً ، ويحمده عشراً ، ويكبره عشراً ،

# (باب ما جا في الصلاة على الدابة في الطين و العطر) حدثنا : يمي بن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير

فهمسه سهيل بن أبي صالح في حديث أبي هريرة عند مسلم . والوجه الرابع : وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخارى في الدعوات ، من طريق ورقاء عن سمى ، وفي حديث ابن عمر عند أبي داؤد والترمذى في الدعوات وصحه ، وفي حديث على عند أحسد وسعد بن أبي وقاص عند النسائي ، وأم سلمة عند البزار وأم مالك الأنصارية عند الطبراني ، وحديث أنس عند الترمذى و النسائي ، وجمع البغوى في "شرح السنة " بين هذا الاختلاف باحمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعسدة ، أولها عشراً عشراً ، ثم إحدى عشرة الخ ، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير ، أو يفترق بافتراق الأحوال . ثم في رعاية العدد وحكمته كلام للشارحين طويل من شاء فليراجعها .

ثم إن الدعاء بعد الصلوات بهيئة اجتماعية برفع الأيدى لم يثبت إلا بعد النافلة فى الاستسقاء وفى قصة الصلاة فى بيت أم سليم ، وقد فرغنا عن البحث فيه فى ( باب ما جاء ما يقول بعد السلام ) وفى ( باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ) وحديث الباب حسنه الترمذى ، لأن فى سنده خصيفاً وهو من رواة الحسان ، وهو ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون من رجال الأربعة . قال فى " التقريب" : صدوق سيئى الحفظ غلط بآخره ا ه .

—: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر : \_\_ تجوز النافلة على الدابة ، وأما المكتوبة فلا تجوز عليها إلا للخائف المطلوب،

ابن زياد عن عمرو بن عبّان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده: و أنهم كانوا مع النبي عَمَالِيهِ في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، الساء من فوقهم

وتقدم هذا في (باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به ) ، وأما الصلاة عليها في الطين والمطركا هو في حديث الباب فتجوز عندنا أيضاً سواء كانت نافلة أو فريضة ، فالفريضة تجوز عندنا أيضاً في حالة العذر على الدابة . والعذر مثل أن يخاف على ماله أو نفسه ، أو كانت مرأة خافت من فاسق ، أو كان مطر ، أو طين يغهب فيه الوجه ويلطخه ، أو يتلف ما يبسط عليه ، أما لمجرد نداوة فلا تبيح له ذلك . وكذهاب الرفقاء أو دابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين كل ذلك مبسوط في كتبنا في صلاة النفل وباب التيمم ، والذي لا دابة له يصلى قائماً في الطين بالإيماء كما في "التجنيس والمزيد" حكاه ابن عابدين من "الإمداد".

قال الراقم: فأشهه مسألة فاقد الطهورين ، وسلف بيانها فى الطهارة . و بالجملة فالمسألة وفاقية تقريباً بين الأثمة الأربعة ، فئل مذهب أبي حنيفة وأحمد مذهب الشافعي كما في " شرح المنتقي " عن " شرح الترمذي " للعراق ، غير أن في " المغنى " ( ١ \_ ٦٣٩ ): وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة لأجل المرض والمطر ا ه . وحكى عن مالك كالمذهبين .

قال الراقم: والأشبه بمسائلهم ــ أى الشافعية ــ الأول مع وجوب الإعادة والله أعلم . وهو الذى يستفاد من "شرح المهذب" (٣ ــ ٦٤) وكالصريح ما فى (٣ ــ ٢٦) من الأذان .

ثم وسعوا فى صحة الصلاة عليها مع وجود النجاسة على السرج ، كما ذكره فى " الدر المحتار" ، قال ابن عابدين : ومثله الركاب والدابة للضرورة .

وأما استقبال القبلة عند التحريمة فيجب عند الشافعية ويستحب عندنا ثم

والبلة من أسفل منهم ، فأذن رسول الله عَلَيْهِ وهو على راحلته ، وأقام ،

الوجوب عند الشافعية أحد الوجوه الأربعة عندهم، والأصح الوجوب، وإلالا، والاستحباب عند أحد قولى المتأخرين كما تقدم . ومسألة الصلاة على العجلة والمراكب الدخانية قد سبق بيانها في (باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به ) مع حكم الصلاة على الطائرات الجوية والسيارات البرية .

قال الراقم: ورواه الدارقطنى ولفظه: « فأمر المؤذن فأذن وأقام الخ ا ذكره فى "التلخيص" (ص ــ ٧٩) ومال السيوطى فى " قوت المغتذى" إلى ما يقوله النووى ، ويحتج برواية صريحة فى " سنن سعيد بن منصور" ، ولكنا لم يذكرها ، قال : وقد بسطت المسألة فى "شرح المؤطأ" و"حواشى الروضة" وفى " الدر المختار" عن " الضياء " : « أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى سفر

فِتَقَدَم عَلَى رَاحَلتُه فَصَلَى بَهُم يَوْمِي إِيمَاءً ، يَجَعَلُ السَّجُودُ أَخْفُضُ مِنَ الرَّكُوعِ " .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، تفرد به عمر بن الرماح البلخى ، لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ، وكذا روى

بنفسه وأقام وصلى الظهر » ، ولعله إليه يشير السيوطى ، فلعله أخرجه سعيد بن منصور أيضاً كما أخرجه الضياء في " المختارة " .

قول : فتقدم على راحلته . قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا اشتد الحوف جاز الصلاة ركباناً فرادى ولا يجوز بجاعة ؛ لأن الله تعالى قال : (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة ) فالجاعة والاصطفاف في صلاة الحوف إذا أمكن ذلك، ولم يذكر عند الاشتداد إلا قوله : «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » أى كيف ما تيسر فرادى . وجوزها محمد بجاعة كما في "الهداية" ، وقال : ليس بصحيح لانعدام الإتحاد في المكان . وما ذهب إليه محمد هو مذهب الشافعية ، ويجوز عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال ، كما في "شرح المهذب" (٤ \_ عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال ، كما في "شرح المهذب" (٤ \_ قال لا يجوز ، وهو قول أبي حنيفة الح . ومذهب المالكية الجواز أيضاً كما في "العارضة ". العارضة ".

قال ابن كثير فى "تفسيره": فقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) أى إذا صليت بهم إماماً فى صلاة الخوف اه. فعلم أن ما بعده من قوله: « فرجالاً أو ركباناً » فى حالة غير حالة الجاعة فرادى ركباناً ورجالاً والله أعلم.

وحديث الباب يؤيده وجوزا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما على دابــة واحدة ، كما ذكره فى " فتح القدير" ( ١ ــ ٤٤٥ ) فى آخر صلاة الحوف . والجواب عن الحديث عندهما أن تقدمه على المكان فقط لفضله وشرفه كما

عن أنس بن مالك : « أنه صلى في ماء وطين على دابته » . والعمل على هذا عند أهل العلم . وبه يقول أحمد وإسحاق .

هو اللائق بأدبه ، ولم يكن التقدم لكونه إماماً في الصلاة . وبالجملة فلا يبعد أن يكون هناك صورة الجاعة لا الجاعة حقيقة "، وهذا كما في " فتع القدير " ( ١ – ٣٩٢ ) قبيل صلاة المسافر . وقد حكينا لفظه : إن السنسة في سحدة التلاوة أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه ، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ، ولهذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع ، فلو كان حقيقة اثبام لوجب ذلك ، وصرح بأنه لو فسدت سجدة التالي بسبب من الأسباب لا يتعدى إلى الباقين ا ه .

قال الشيخ: ربما يعبر الراوى بأنه صلى بهم ولا يكون هناك اقتداء و إمامة، وإنما يكون محض الاشتراك في الأداء واتحاد المكان، ولذلك نظائر في الروايات، منها ما في "صحيح مسلم" في واقعة القفول من تبوك، وكان عبد الرحن ابن عوف إماماً صلى بالقوم، وجاء رسول الله عليه فدخل معهم في الصلاة، ومع هذا عبر الراوى هناك في بعض طرق الحديث "ثم صلى بنا"، مع أنه عليه لم يكن إماماً، وحمله على التعدد بعيد جداً. أنظر طرق حديث المغيرة بن شعبة في تلك القصة عند "مسلم" في ( باب المسح على الخفين) و ( باب تقديم الجاعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام) ( ١ – ١٣٣ و ١٨٠) فقد عبر المغيرة فيه في بعض الطرق " ثم صلى بنا " مع أن المغيرة تخلف معه عليه الإداوة معه، ثم جاءا و قد صلى عبد الرحن بن عوف ركعة فدخلا معهم خلفه فصلى مع الناس الركعة الآخرة ولم يصل بهم، مع هذا عبر " ثم صلى بنا " ، فإذا لم يكن مثله الركعة الآخرة ولم يصل بهم " لا يكون نصاً فيها .

قال الشيخ : ومنها ما في "مصنف ابن أبي شيبة " قد عبر الراوي بلفظ :

### ( باب ما جا في الاجتهاد في العلاة )

حَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن المغيرة بن

" صلى بنا " فى واقعة سفر صلى فيه رسول الله ﷺ فى رحله والصحابة فىرحالهم .

قال الراقم: لينظر لفظه ، وإنى لم أقف عليه بواسطة ماعندى من الكتب ، وكذلك نظائر أخر ، فليكن حديث الباب من ذلك القبيل ، على أنه عليه كان حاضراً فيهم فحسب لا أنه صلى بهم إماماً . علا أن الحديث غريب عند الترمذى ، وفيه عمر بن الرماح ، وثقه بعض وضعفه بعض . قال فى "التلخيص الحبير" (ص ـ ٧٩) : وقال عبدالحق : إسناده صحيح ، والنووى: إسناده حسن ، وضعفه البيهتي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عبان اه .

قنبیه : وقع فی "شرح المنتقی" بشوکانی: وحسنه "التوزی" وهو تصحیف النووی ولم یدررك صاحب "التحفة" ذلك وحکاه مصحفاً فلیتنبه .

قنبيله آخو : عمرو بن عبان فى الإسناد هو مستور الحال ، ووثقه ابن حبان كما فى "التقريب" وأما عمر بن الرماح فهوعمر بن ميمون بن بحر البلخى أبوعلى قاضى بلخ المعروف بـ "الرماح" ، لم يخرج له أصحاب الستة غير الترمذى . قال ابن معين وأبو داؤد : ثقة .

#### \_: باب ما جاء في الإجتهاد في الصلاة :\_

هذا الاجتهاد لعله غير ما كان رسول الله على وأصحابه يقاسون العناء والتعب فى قيام الليل المأمور به فى مبدأ سورة " المزمل"، ودام سنة كاملة ، فقد حبس الله خاتمتها اثنى عشر شهراً ، كما فى حديث عائشة عند "مسلم" ، وفى " قيام الليل" ( ١ ــ ٢٥٦ ) من حديث طويل ، ورواه أحمد فى " مسنده " كما فى " تفسير ابن كثير" ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داؤد

شعبة قال : صلى رسول الله عَلَيْكِ حتى انتفخت قدماه ، فقيل له : أتتكلف هذا

( ١ ــ ١٨٥ ) ﴿ وَرُواهُ ابنَ أَلَى شَيْبَةً ، وَعَبْدُ بنَ حَيْدٌ ، وَ ابنَ أَلَى حَاتُم ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهتي كما في " الدرالمنثور" ( ٦ ــ ٢٨٦ ) ، وكذا عند محمد بن نصر في " قيام الليل" ، وعن الحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، وأبي عبد الرمن السلمي ، بأسانيد صحيحة كما في " الفتح" ( ٣ ــ ١٨ ) فإن مبدأ "سورة المزمل " مكية اتفاقاً ، وأحاديث تورم قدماه في "الصحاح" يعلم أن ذلك بعد نزول "سورة الفتح" وهو بعد الحديبية، وعائشة تشير إلى مبدأ "مسورة الفتح" من قوله: ( ليغفر لك الله الخ ) بقولها: (وقد غفر لك الله الخ) في الصحيح ، وكذا المغيرة في حديث الباب ، وفي حديث أبي هريرة العزو إلى الله تعالى حيث قال: وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر. كَمَا فِي "العمدة" (٣ ـــ ٢٠١ ) . وكل هذا دليل على أن عهد ذلك الاجتهاد الذي اشترك فيه رسول الله عليه والصحابة في أول الأمر غير ذلك العهد الذي يجتهد فيه النبي عَلَيْكُ إلى أن يتورم قدماه . وما يتوهم من بعض الروايات كما أخرجه ابن جرير في "تفسيره" وعنه ابن كثير من حديث سعيد بن جبير قال: مكث الني علي هذه الحال عشر سنين \_ إلى أن قال \_ : فخفف الله بعد عشر سنين ، فلا يعتمد عليه ، فإن حديث عائشة عند أحمد ومسلم ، وحديث ابن عباس عند أبى داؤد و ابن نصر وغير ذلك من روايات أصح من رواية ابن جبير ، وفيه يعقوب القمى وهو صدوق يهم ، فلعل الوهم فيه منه مع أن حديث ابن جبير مرسل وما تقدم مسند بل مسانيد والله أعلم .

فَأَكُونَ : في "الصحيحين" ما يدل على أن ما نزل خس آيات من "سورة الرأ باسم ربك" ثم نزلت "سورة المدثر". فالبخارى في بدأ الوحى والتفسير ومسلم كذلك في بدأ الوحى من كتاب الإيمان من حديث عائشة في حديث

### وقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟

طويل، غير أن قصة نزول "اقرأ" في حديث عائشة وقصة نزول "سورة المدثر" بعد فترة الوحى في حديث جابر بن عبد الله الأنصارى والبخارى ، ساقها في حديث ابن شهاب في سياق واحد ، ووقع في " تاريخ أحمد بن حنبل " عن الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين ، وبه جزم ابن اسحاق ، كما في "الفتح" (١ – ٢٦) وحقق الحافظ ابن حجر والسيوطى وغيرهما أن "سورة المدثر" نزلت كاملة قبل تمام "اقرأ" ، وإنما نزلت منها خس آيات أولا". وفي "الإتقان" بسند قوى عن جابر بن زيد : أول ما نزل الله من القرآن بمكة " اقرأ باسم ربك " ، ثم " ن والقلم " ، ثم " يأيها المزمل " ، ثم " يأيها المدثر" الخ . وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن كل في " الإتقان" في المنتقان " المنتقان المنتقان " الم

وبالجملة كان الاجتهاد فى قيام الليل حين نزل أول "سورة المـزمل"، ثم نسخ ذلك بآخرها، و"سورة المزمل" كلها مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا الآيتين منها. أنظر "روح المعانى".

قال الشيخ : ولعل القول بأن آخرها مدنية لأجل ذكر الزكاة فيها ، و تشريعها بالمدينة ، غير أن هذا القدر لا يكنى فى الاستدلال ، فيحتمل أن يكون حكم الزكاة نفسها بمكة، ويكون تحديد النصب وتفصيلها بالمدينة . قال : وظنى أن أكثر الأحكام نزلت بمكة ، وإنما وقع تنفيذها وإجراؤها بالمدينة .

هُولُه : وقد غفرلك ما تقدم الح . ههنا سؤالان :

أحدهما: ما المراد بالذنب؟ فقيل: المراد به خلاف الأولى، ذكره فى "العمدة" (٣ ــ ٢٠١) عن بعض العلماء. كما قيل: حسنات الأبرار سيئات "العمدة" (٣ ــ ٢٠١)

المقربين ، وقائل هذه المقولة السائرة هو سيد الطائفة الجنيد البغدادى ، كما فى "تفسير القرطبى" ( ١ – ٢٧٤ ) ، وفيه أقو ال أخر تجدها فى "شفاء القاضى عياض " فى الباب الأول من القسم الثالث فى فصل خاص . وقد اختلفوا فى صدور الصغائر من الأنبياء ، فذهبت الأشعريسة إلى تجويز صدورها سهوا بعد النبوة أيضاً ما عدا الحسيسة ، ونقل التى السبكى عن الماتريديسة عدم تجويزها بعد النبوة ، كذا أفاده الشيخ .

قال الراقم: المسألة هذه أي عصمه الأنبياء مسألة كلامية ، موضع تفصيلها كتب الكلام المبسوطة ، "كالمواقف" و"شرحه" و"حواشيه" وغيرها وقد استطردها علماء الأصول في تمهيد الاحتجاج بالسنة ، فتجدها في " أحكام الآمدى" و" منهاج البيضاوى" و" شرحيه " للأسنوى والسبكي ، و" تحرير الأصول " لابن الهام ، و"شرحه" لابن أمير الحاج ، و"مسلم الثبوت" وشرحه "الفواتح" لبحر العلوم وغيرها ، ولخص الإمام المذاهب فيها في " تفسيره الكبير " فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَرْلِمُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا الْآيَةِ ﴾ وكذا القرطبي في "تفسيره" (١ - ٢٦٣). واستوفى فيها الكلام القاضي عياض في " الشفاء " في الباب الأول من القسم الثالث ، وفي " الإبهاج شرح المنهاج " للسبكي (٢ ــ ١٧١) : والذي نختاره نحن وندين الله به أنه لا يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبير لا عمداً ولاسهواً ، وإن الله نزه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص ، وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله ، وعليه جماعة منهم القاضي عياض بن محمد اليحصبي ، ونص على القول به الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقه آه. وفى " تفسير القرطبي " : وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها الخ . وقال الإمام الرازي : والمحتار عندنا \_ أي الأشعرية \_ أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة ألبته ، لا الكبيرة ولا الصغيرة، قال : ويدل عليه وجوه الح .

قال : أفلا أكون عبداً شكوراً " .

وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة. قال أبوعيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.

وبالجملة فمحل النزاع هو نفس الإمكان دون الوقوع . ثم الإمكان فى ما يتعلق بأفعال النبى عَلَيْكُمْ دون ما يتعلق بالتهليغ ، فالعصمــة فيه إجماعيه وللتفصيل موضع آخر .

الثانى: أنه إذا كان الأنبياء كلهم مغفوراً لهم فكيف لم يخبروا به وأخبر به وأخبر به وأخبر به وأخبر به والجواب عنه: أن الغرض فيه هو اختصاصه بالشفاعة الكبرى يوم الحشر ، فقد أخبر بغفران ذنوبه كى يتقدم للشفاعة ، كذا أفاده الشيخ ، ومثله نقل الحفاجى فى "نسيم الرياض" ( ٤ ــ ١٧٠ ) عن ابن عبد السلام ما نصه : قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى : لم يخبر الله أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمغفرة ، ولذا قالوا فى الموقف: نفسى نفسى إذهبو إلى محمد فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهذا من خصائصه عليه اه .

قوله: أفلا أكون عبداً شكوراً. قال الزعشرى بتقدير الجملة بعد هزة الاستفهام التى تقتضى صدارة الكلام ، وقبل الفاء التى تستدعى توسط الكلام ، فتقديره : أأترك صلاتى فلا أكون عبداً شكوراً ؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في ورقة خاصة مفردة من مذكرته : قوله : "أفلا أكون عبداً شكوراً " على طريقة الزعشرى : "أأثرك فلا أكون عبداً شكوراً " وعلى طريقة غيره : "أفلا أكون عبداً شكوراً " وعلى طريقة غيره : "أفلا أكون عبداً شكوراً " والفاء في قوله : "أفلا ألون عبداً شكوراً " والفاء في قوله : "أفلا أكون " للسبية ، وهي عن محذوف تقديره : أأثرك تهجدى فلا أكون عبداً شكوراً ؟ ، والمعنى : أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراً فكيف أثركه ا ه.

# ( باب ما جا· أن أول ما بحاسب به العبد بوم القيامة الصلاة )

حدثنى القتادة عن الحسن عن لحريث بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : حدثنى القتادة عن الحسن عن لحريث بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : أللهم يسرلى جليساً صالحاً ، قال : فجلست إلى أبي هريرة ، فقلت : إنى سألت الله أن يرزقنى جليساً صالحاً ، فحدثنى بحديث سمعته من رسول الله بالله الله أن ينفعنى به ، فقال : سمعت رسول الله بالله يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ،

-: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة : ــ

ورد في حديث الباب : أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، وقد أخرجه أحمد وبقية أضحاب السنن الثلاثة ، والحاكم في "المستدرك" وسيحه ، وكذا رجال النسائي رجال الصحيح ، مكت عليه أبو داؤد ، ولم يتكلم عليه المنذري ، وكذا رجال النسائي رجال الصحيح ، كما قال العراق . وبالجملة فالحديث صحيح ببعض طرقه من حديث أبي هريرة ، وكذا هو صحيح من حديث تميم الداري عند أبي داؤد و ابن ماجه ، صححه الحاكم والعراق أيضاً ، فإذن لا معني لنرجيح حديث الدماء عليه عند المعارضة بأنه في الصحيح ، على أنه جاء كل منها في حديث واحد كما يأتي ، وقد استقصى ابن حجر المكي متن الحديث بجميع ألفاظه و محارجه في " الزواجر" ( ١ — المن حجر المكي متن الحديث بجميع ألفاظه و محارجه في " الزواجر" ( ١ — المن عبدالله بن مسعود البخاري في الرقاق ، وفي الحدود و هذا لفظه ، وفي "الفتح" حديث عبدالله بن مسعود رفعه: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، وأول ما يقضى بين أبي واثل عن ابن مسعود رفعه: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، وأول ما يقضى بين

وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئاً، قال الرب تبارك وتعالى : أنظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك ».

وفي الباب عن تميم الدارى . قال أبوعيسى : حديث أبي هريرة حديث

الناس الدماء اه ، وحمل العلماء الأول على حقوق الله تعالى ، والثانى على حقوق العباد ، كما ذكره ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" في القصاص ، والعراقي في "شرح الترمذي" كما حكاه بعضهم ، والبدرالعيني في "العمدة" ( ١٠ – ٦٦٣ ) و ( ١١ – ١٨٧ ) و "الفتح" ( ١١ – ٣٤٣ ) والسيوطي في "زهر الربي" . ويحتمل أن يدفع التعارض بأن الحساب غير القضاء، فالمحاسبة أولا" في الصلاة والقضاء في دماء الناس ، ثم رأيته في "بذل المجهود" للشيخ خليل أحمد رحمه الله . ثم إن محاسبة أيها يقدم في نفسه ؟ فأجيب بأن الأمر توقيني ، وظاهر الحديث على نقدم محاسبة حقوق الله ، والله أعلم .

قول : فيكمل بها ما انتقص الخ . اختلفوا في تكافئ الفرائض والنوافل ، فقيل : لا تكافئ النافلة الفريضة وإن صلى النافلة طول عمره، فمراد الحديث على هذا المسلك أن يكمل بالنوافل ما دخل النقص فى الفرائض من ترك السن وغيرها دون الفرائض نفسها . وإليه ذهب البيهتي كما في " زهر الربي " والعراقي كما في " قوت المغتذى" .

وقيل: تكافئ الفريضة. واختاره القاضى أبوبكر بن العربى قال: و هو الأظهر لقوله: وسائر عمله كذلك، وليس فى الزكاة إلا فرض أو فضل، فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله تعلى أوسع، ووعده أنفذ، وكرمه أعم وأم، حكاه السيوطى فى " الزهر" و"القوت"

قال الراقم : وفي "زوائد الهيثمي" في ( باب فرض الصلاة من حديث

حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة . وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث ، والمشهور هو: قبيصة بن حريث . وروى عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي عليها عن أبي هريرة عن النبي عليها عن أبي هريرة عن النبي عليها عن أبي المنابع المن

عبد بن قرط ) قال : قال رسول الله عليه الله عبد المن صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحته » ، وفي رواية : « حتى تم » رواه الطبراني في " الكبير " ، ورجاله ثقات ، وفيه أحاديث أخر عنده ، فالأولى القول بها جميعاً والله أعلم . وهنا قول ثالث لا بن عبد البر فقال : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن فريضة أو نسيها ، أما من تركها عمداً فلا يكمل له من تطوع لأنه من الكبائر لا يكفر بها إلا الإتيان بها ، وهي توبته كما في " الأوجز " عن " الزرقاني " . ثم إنه ورد في حديث « إن سبعاثة نافلة تحاسب بفريضة واحدة » راجع " رد المحتار " لا بن عابدين . وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب عابدين . وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة اله . قاله في "أماليه" ، كما حكاه السيوطي في " زهر الربي " ، قاله بعد ما نقل عن البيهتي أنها تجبر السن التي في الصلاة الخ .

قال الشيخ: والحديث يدل على إثبات مرتبة الواجب بين الفرض والسنة التى ذهب إليها الحنفية. وقد تقدم الكلام فى إثبات هذه المرتبة فى غير ما موضع ، وقد جعل ابن الهام فى "التحرير" النزاع لفظياً ، وقال : خير أن أفراد كل قسم بإسم أنفع عند الواضع للحكم . أنظر " شرح التحرير" ( ٢ – 15 أمراد كل قسم بإسم أنفع عند الواضع للحكم . أنظر " شرح التحرير" ( ٢ – 15 كل تن أمير الحاج . والحاصل لا بد عند الجمهور أن يجعل الفرض نوعين أو السنة صنفين ، والحنفية جعلوا للكل اسماً مستقلاً .

# ( باب ما جا في من صلى في بوم وليلة ثنتي عشرة ركة من السنة ما له من الفضل )

حدثنا : محمد بن رافع نا إسحق بن سلمان الرازى نا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الله عليه على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له ببتاً في الجنة ، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر » .

وفى الباب عن أم حبيبة وأبى هريرة وأبى موسى وابن عمر . قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه ، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .

باب ما جاء فی من صلی فی یوم ولیلة ثنی عشرة
 رکعة من السنة ماله من الفضل :-

المراد فى حديث الباب من السنن الرواتب، ونسب إلى مالك عدم التحديد فيها . كما ذكر مذهبه فى "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " . قال فى تنقيح مذهبه : وليس فى هذه النوافل كلها تحديد بعدد معين ، ولكن الأفضل فيها مما وردت الأحاديث بفضله ، وهو أربع قبل الظهر وأربع بعدها الخ . وقال أبو حنيفة والشافعي بتوقيت السنن وتعيينها ، إلا أنها عند أبي حنيفة ثنتا عشرة ركعة ، وعند الشافعي عشر فى الأشهر ، وهي مذهب أحمد كما فى " المغنى" و "العمدة" ، وقبل : هي أدنى الكمال، وفي رواية اثنتا عشرة ركعة كأبي حنيفة ، أنظر تفصيلها فى " شرح المهذب" و "العمدة" ( ٣ – ١٦٠ ) . والحلاف فى قبلية الظهر ، فعندنا أربع ، وعنده ركعتان ، وللكل حديث ، لأبي حنيفة حديثا الباب ، وكذا فى الصحيح عن عائشة : ٥ أن النبي عَيَيْكِ كان لا يدع أربعاً قبل الباب ، وكذا فى الصحيح عن عائشة : ٥ أن النبي عَيَيْكِ كان لا يدع أربعاً قبل

حدثنا : محمود بن غيلان نا مؤمل نا سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله عن عليه عليه عليه عليه عليه عليه أربعاً قبل عشرة بني له بيت في الجنة،أربعاً قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة » .

قال أبوعيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح . وقد روى عن عنبسة من غير وجه .

الظهر وركعتين قبل الغداة » وأحاديث أخر يأتى بعضها . وللشافعي حديث ابن عمر في "الصحيحين" ، وذكر فيه ركعتين قبله . وحل الشافعية الأربع قبل الظهر على صلاة في الزوال ، والحنفية الركعتين على تحيسة المسجد ، وهكذا للفريقين كلام . وقال الحافظ ابن جرير الطبرى : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها ، حكاه الحافظ في "الفتح" (٣ ــ ٤٨) . وقال البدرالعيني في "العمدة" (٣ ــ ٦٦٠) : واختلاف الأحاديث محمول على توسعة الأمر فيها ، وإن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل ، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل ا ه .

قال الشيخ: أوهو الصواب عندى فإنسه لا يمكن لأحد إنكار أحدهما ، وحديث الباب حجة لنا ، وسيأتى لنا فى ( باب الأربع قبل الظهر ) بعد ثمانية أبواب عن على ما هو قوى جداً ، ويدل ما فى سنن أبى داؤد ( ص \_ ١٧٨ ) فى ( باب تفريع أبواب التطوع ) من حديث عائشة: « كان يصلى قبل الظهر أربعاً فى بيتى ثم يخرج فيصلى بالناس آه، ورواه أحمد كما فى "الفتح" ( ٣ \_ أربعاً فى بيتى ثم يخرج فيصلى بالناس آه، ورواه أحمد كما فى "الفتح" ( ٣ \_ كما أن أكثر تعامله على الأربع ، وسنده قوى ، وفى "مصنف ابن أبى شيبة " أثر عن عمل الصحابة على الأربع ، أحال عليه الشيخ فى مذكرته .

### (باب ما جا في ركمتي الفجر من الفضل)

حعل ثنا : صالح بن عبد الله نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الله عليه الفجر خير من الدنيا وما فيها » .

وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس. قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثاً.

قال : وفى الأربع آثار عند ابن أبي شيبة عن الصحابة (ص ـــ ٣٧٦) ، وجمهور الصحابة مع الحنفية ، كما يصرح به الترمذى قريباً ، وحديث أم حبيبة صحه الترمذى ، وهو حجة لنا فى الباب ، أخرجه مسلم وبقية السنن والحاكم .

#### ــ: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل :ــ

ركمتان قبل فريضة الفجر من أو كد السنن . قال فى "الدرالمختار" اتفاقاً ، وفى "الرد" : لما فى "الصحيحين " عن عائشة رضى الله عنها : ولم يكن النبي عليه على شي من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر » . وفى "مسلم " : « ركمتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » ، وفى أبى داؤد : « لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الحيل » ا ه . ثم أوكدها الأربع قبل الظهر ، وفى القديم للشافعي : أن ركعتى الفجر أفضل التطوعات ، كما فى " فتح البارى " . وروى عن الإمام أبى حنيفة وجوبها فى رواية الحسن بن زياد كما فى " البحر" عن "الخلاصة " . وفى " العمدة " ( ٣ – ١٤٦ ) عن المرغيناني و " جامع عن " الخبوبي " ومثله فى " فتح البارى " . ولى وجوبها ذهب الحسن البصرى كما المحبوبي " ومثله فى " فتح البارى " . ولى وجوبها ذهب الحسن البصرى كما

# (باب ما جاء في تخفيف ركمتي الفجر والقراءة فيهما)

حدثنا : محمود بن غيلان وأبوعمار قالا نا أبوأحمد الزيري نا صفيان عن أبياته شهراً فكان يقرأ في أبياتها شهراً فكان يقرأ في

فى "فتح البارى" (٣ ــ ٣٥) و"العمدة" (٣ ــ ٢٤١)، ولكن هذا الوجوب غير وجوب الحنفية، ولذا قال البدر العينى بعد حكايته، وهو شاذ لا أصل له اه. وكذا حكى القاضى عياض وجوبها عن الحسن كما فى "شرح مسلم" للنووى. وبعض مسائل الحنفية كعدم صحتها قاعداً يدل على الوجوب، وراجع للتفصيل "رد المحتار"، وقضاؤهما بعد طلوع الشمس من غير تبعية الفرض قبل الزوال، قال به محمد بن الحسن، كما فى "العمدة" (٣ ــ ٧٤٧) وهو مذهب مالك كما فى "العمدة"، وذكرا أنه أحب اه. ومثله فى "الهداية"، قال الشيخ: وهو الصواب، وروى عنها أيضاً أنه لا بأس بقضائها، ذكره ابن عابدين فى إدراك الفريضة من "رد المحتار" عن "الحبازية".

قال الشيخ: وما اشتهر من عدم قضاء السن عندنا فراده أنه ليس مؤكداً كتأكيدها في الوقت ، بل ذكر في "اللر المختار "أن قضاء السنة سنة ، كما أن قضاء الفرض فرض والواجب واجب . ولفظ "تنوير الأبصار ": وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة . قال في "اللر المختار ": لف ونشر مرتب اه ، من باب قضاء الفوائت . فلا يتمشى على ما يتبادر من ظاهر بعض عباراتهم . وركعتا الفجر في حديث الباب أريد بها سنة الفجر على ما هو المشهور ، واللفظ يصلح لركعتى الفجر أيضاً .

باب ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر والقراءة فيها : \_\_
 من عادته ﷺ تخفيف القراءة في سنة الفجر ، كما في حديث الباب ،

الركعتين قبل الفجر بـ "قل يا أيها الكافرون" و" قل هوالله أحد"». وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة. قال أبوعيسي :

وروى عن ابن عمر أيضاً : « رمقت النبي عَلَيْكُ أربعاً وعشرين مرة ، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر " قل يا أيها الكافرون " و" قل هو الله أحد " » . وحديث ابن عمر هذا هو حديث الباب ، واختلف لفظه ، فني " النسائي " : « سمعت و رمقت النبي عَلَيْكُ عشرين مرة » وفي " مصنف ابن أبي شيبة " : « سمعت النبي عَلَيْكُ أكثر من عشرين مرة » ، وفي " كامل ابن عدى " : « محسة وعشرين صباحاً » . كما حكاها شارح " المنتقى " ، وفي " الدر المنثور " عن ابن الضريس وغيره : « أربعين صباحاً » . وفي " شرح الآثار " للطحاوى : « رمقت النبي عَلَيْكُ أربعاً وعشرين مرة ، أو خماً وعشرين مرة ، يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة ، وفي الركعتين بعد المغرب ، بـ " قل يا أيها الكافرون" و" قل هو الله أحد " ا ه . ومثله عند أحمد كما في " نفسير ابن كثير " .

قال الشيخ : وكان ﷺ يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويختمها بركعتين خفيفتين ويختمها بركعتين خفيفتين ، وذكر ابن تيمية أن الركعتين الأخيرتين هما ركعتا الفجر .

أقول: الافتتاح بالخفيفتين في حديث سعد بن هشام عن عائشة عند "مسلم"، وفي حديث زيد بن خالد الجهني عنده ثبت فعلياً، وفي حديث أبي هريرة عنده قولياً، كل ذلك في (باب صلاة النبي عليه ودعائه بالليل) من "صبح مسلم". وأما الختم بالخفيفتين فربما يستدل له بحديث زيد بن خالد، وأما كونها ركعتي الفجر فليس بمنصوص، وربما يستنبط ذلك من مجموع روايات في الباب والله أعلم. وقد تسمى "قل يآ أبها الكافرون"، و"قل هو الله أحد"، بـ" سورتي الإخلاص". والتسمية هذه إما تغليباً أو أن سورة الكافرون تسمى بـ" الإخلاص" أيضاً، وقد ذكر في "روح المعاني" من

حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثورى عن أبى إسحق إلا من حديث أبى أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبى إسحاق وقدروى عن

أسماء "سورة الكافرون": "سورة العبادة" و"سورة الإخلاص". وكذا في "تفسير الرازى" و"النسيابورى" سماها بـ"سورة الإخلاص".

قراءة السورة المأثورة في الصلاة مستحبة ، ويواظب عليها مع النرك أحياناً ، كيلا يلزم هجر غيرها كما في "البحر" قبيل الإمامة في آخر صفة الصلاة عن ﴿ فَنَعَ القَدِيرِ ﴾ ، وهل عدم الترك فيه إيهام التفضيل أو هجر الباقي أو ما ذا ؟ فراجعه للتفصيل . وحديث الباب حجة على مالك حيث قال بعدم ضم سورة مع الفاتحة في سنة الفجر . ومذهب مالك ذكره في " فتح الباري" ( ٣ ــ ٣٨ ) وحكى ذلك في ( ٣ ــ ٣٧ ) عن أبي بكر بن الأصم ، وابراهيم ابن علية ، وزاد في " العمدة " طائفة من الظاهرية ، والجمهور على خلاف ذلك ، وراجعها للتفصيل . وكذلك أحاديث أخر حجة عليه ، أنظر " العمدة" ( ٣ ــ ٦٥٥ ) و"شرح معانى الآثار " للطحاوى ، وذكر الطحاوى استحباب تطويل القراءة في ركعتي الفجر عن أبي حنيفة في "شرح معانى الآثار" (١-١٧٧) ف ( باب القراءة في ركعتي الفجر ) في رواية الحسن بن زياد قال : سمعت أبا حنيفة يقول : ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن الخ . وجعله الحافظ في " الفتح " قول أكثر الحنفية ، وليس كذلك ، قال ابن الهام في " فتح القدير " : قالوا : السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بـ " قل يا أيها الكافرون " و" فل هو الله أحد " ا ه . وذكر في " البحر " عن " الخلاصة " : السنة في ركعتي الفجر قراءة " الكافرون " و" الإخلاص " ، والإتيان بها أول الوقت ، وفي بيته ، وإلا فعلى باب المسجد الخ ، كما في " الدر المختار " وكذلك في " الكبيري" استحباب التخفيف ، وقراءة "سورتي الإخلاص "

أى أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً ، وأبو أحمد الزبيرى ثقة حافظ ، قال : سمعت بنداراً يقول : ما رأيت أحداً أحسن حفظاً من أبي أحمد الزبيرى ، وإسمه : عمد بن عبد الله بن الزبيرى الأسدى الكوف .

### ( باب ما جاء في الكلام بعد ركمني الفجر)

حداثناً يوسف بن عيسى نا عبدالله بن ادريس قال : محت مالك بن

فيها ، بل لم يذكر في هذه الكتب المتداولة غير هذا أصلا ، فليتنبه .

قال الشيخ: ولعل ذلك لمن فاته حزبه من الليل لا مطلقاً، ويدل عليه قوله: ربحا قرأت أى قلما قرأت . فنى " فتح البارى" (٣ ــ ٣٩): وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيئ من قراءته صلاة الليل فيستدركها فى ركعتى الفجر ، وفقل ذلك عن أبي حنيفة ، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصرى اه. وبالجملة مذهب الجمهور هو القراءة فيهما مع التخفيف ، وقد اختلفوا فى حكمة التخفيف ، قال فى "الفتح" (٣ ــ ٣٧): فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح فى أول الوقت ، وبه جزم القرطبى ، وقيل : يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع فى صلاة الليل ليدخل فى الفرائض أو ماشابهه فى الفضل بنشاط واستعداد تام والله أعلم .

هسالة و ذكر في "القنية" أن ضم السورة مع "الفاتحة" واجب في الفرائض والواجبات ، وسنة في السنن والنوافل ، قاله الشيخ . لم أقف على نقل "القنية" في الكتب التي عندى ، وعلى كل حال هو نقل غريب ، ولذ! نقله الشيخ الإمام ، وظاهر الرواية : إن ضم السورة واجب في ركعتى الفرض الرباعي وكل من النفل .

... باب ما جاء فی الکلام بعد رکعی الفجر : ... ذکر فی بعض کتبنا بطلان الرکعتین إن تکلم بعدها ، وفی بعضها عـدم

أنس عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة قالت : «كان النبى عَلَيْكُ إذا صلى ركعى الفجر فإن كانت له إلى حاجة كلمني وإلا حرج إلى الصلاة ».

البطلان وهو المختار ، نعم التكلم غير مرضى ، والقولان ذكرها فى "الدر المختار" وفى "البحر" عن "القنية" : الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه ، وعمل ينافى التحريمة أيضاً وهو الأصح آه. وهذا فى البعدية ، ثم حكى عن " الحلاصة " عدم بطلان السنة بعد ركعتى الفجر بأكل لقمة أو شربة و هذا فى القبلية . ولا وجه للإعادة والبطلان . وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق . وفى "العمدة" (٣ ــ ١٤٥) بعد ذكر الحديث وبعد فوائده : وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح ، وهو قول الجمهور ، وهو قوله مالك والشافعي اه راجمها للتفصيل .

وحديث الباب يدل على إباحة الكلام، ويمكن أن يقول قائل بالفرق بين كلامنا وكلامه على الكلام بعدها عير مرضى ، وحكاه عن جماعة من السلف ، أما كونه غير مرضى عنه فلأنه عبر عنه بقوله : ولا أرى بالكلام بأساً فيا بين ركعتى الفجر إلى صلاة الصبع، قال: وهوالذى لم يزلعليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر حتى يصلى الصبع ، فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس اه. وسياقه فى الإباحة كأنه يرد على من منعه ، ثم إنه لم ينقل عن أحد كراهته إلا أنه نقل عن نافع و موسى بن ميسرة وسعيد بن أبى هند عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع الشمس . أنظر "المدونة" (١ -١٩٩١) ( باب ما جاء فى ركعتى الفجر ) وذكر فى "العمدة" من غرائب مالك للدارقطى بأنه كان يفتى بأنه لا بأس وذكر فى "العمدة" من غرائب مالك للدارقطى بأنه كان يفتى بأنه لا بأس بلك ، نعم حكى فى "العمدة" و"الفتح" عن عبد الله بن مسعود ، وابراهيم ، وأبى الشعاء ، وسعيد بن جبير ، وعطاء كراهة الكلام بعد ركعتى الفجر ، غير وأبى الشعاء ، وسعيد بن جبير ، وعطاء كراهة الكلام بعد ركعتى الفجر ، غير

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد كره بغض الطلالعلم من أصحاب النبى عَلَيْكُ وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى صلوة الفجر إلا ما كان من ذكرالله أو ما لا بد منه . و هو قول أحمد والمحاق .

أن فى "الفتح" أنه لا يثبت عن ابن مسعود والله أعلم. وروى عن طريق مالك أنه قال : لم يثبت كلامه عليه بين ركعتى الفجر والفرض ، وإنماثبت بين صلاة الليل وركعتى الفجر كما وقع فى رواية أبى داؤد من طريق مالك أن كلامه عليه الليل وركعتى الفجر كما وقع فى رواية أبى داؤد من طريق مالك أن كلامه عليه لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل ، و قبل أن يصلى ركعتى الفجر ، حكاه فى "العمدة" ، وقال : قلت : لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتى الفجر و بعدها فى "العمدة" ، وقال : قلت : لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتى الفجر و بعدها وان بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذا ، واقتصر بعضهم على الآخر اه . أنظر "المدونة" (١ ــ ١١٩) و"الفتح" (٣ ــ ٣٧) و"العمدة" (٣ــ ١٤٥).

قال الراقم عفا الله عنه: ظاهر أن الكلام بين ركعتي السنة والفرض ليس بعبادة ، كما أن السكوت المحض ليس بعبادة ، ولم يذهب أحد إلى استنان الضجعة بعد ركعتي الفجر بعضهم مع أنها الكلام ، كما ذهب إلى استنان الضجعة بعد ركعتي الفجر بعضهم مع أنها مذكوران معاً في حديث عائشة ، وذلك أن بعض السر في تقديم التطوع قبل الفريضة هو تحصيل الحضور و دفع غيبة النفس ليدخل في الفرض بكل حضور ونشاط ، فأولى أن لا يزول ذلك قبل الفرض بعمل ينافيه ، كيلا تفوت مصلحة تقديم التطوع ، وظاهر أن كل أحد لا يقدر على إيقاء تلك الرابطة التي حصلت مع الاشتغال بكلام دنيوى ينافيه، وحال رسول الله عنيات المنافقة التي حصلت مع الاشتغال بكلام دنيوى ينافيه، وحال رسول الله يقلم أن لا يكرن الفصل بين السنة والفرض كثيراً ، وإن الأولى هو تأخير السنة واتصاله بالفريضة ، فلا ريب أن الأولى هو عدم الاشتغال بالكلام لكى تخصل المصلحة جماء ، ولكن إذا احتاج إلى كلام فلا حرج فيه حيث لا تفوت

### (باب ما جا. لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركمتين)

حداثنا : أحمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى

وظيفة خاصة عينته الشريعة لهذه الوقفة ، فلعل إذا راعينا كل جهات المسألــة دلنا ذلك على أن المسألة وفاقية، وإن قولهم "لا بأس" وقولهم "كره" متقاربان ليس البعد بينها كثيراً، فالكراهة ربما تكون تنزيهية مرجعها إلى خلاف الأولى كما أن مرجع "لا بأس" إلى أن غيره أولى والله أعلم .

ولكنه يخالفه روايات " الصحيحين" الدالة على إباحته وثبوته بعد ركعتى الفجر ، فلعله أعلها ، ولكن المحدثين قالوا بثبوته فى كلا الموضعين .

\_: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين :\_

ما ذكره الترمذى مثله مذهب أبي حنيفة ، وجوزت الشافعية النافلة بعد طلوع الفجر . وفي المسألة أقوال ثلاثة ، ذكرها النووى في "شرح مسلم" : الأول الكراهة ، قال : ونقله القاضى عن مالك والجمهور . والثانى : لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حتى يصلى فريضة الصبح . قال : وهذا هو الصحبح عند أصحابنا اه . قال الراقم : وقد جوز مالك أن يصلى بعد طلوع الفجر من فاته حزبه بالليل ، واحتج بأنه صلى عمر ابن الحطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح . قال : وأما غير ذلك فلا يعجبنى أن يصلى بعد انفجار الصبح إلا الركعتين ، كما في "المدونة" (١١ ـ ١١٨) . ولذا يقول الحافظ في "التلخيص" (ص ـ ٧١) : دعوى الترمذى الإجماع على الكراهة عجيب ، فإن الكلام فيه مشهور ، حكاه ابن المنذر وغيره ، وقال الحسن البصرى : لا بأس به ، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل" اه . قلت : لا ربب أن

عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى أبن عمر عن ابن عمر : أن

الكراهة مذهب الجمهور، وهو الصحيح القوى من جهة الدليل ، وجهد الحافظ إنما هو لتقوية حزبه كيلا يكون مذهب أصحابه خلاف الإجماع ، فإن خلاف الجمهور أهون من مخالفة الإجماع ، علا أن ابن الصباغ في "الشامل" جعل امتناع النفل بعد الطلوع ما عدا الركعتين ظاهر مذهب الشافعي ، وبه جزم المتولى ، و النفل بعد الطلوع ما عدا الركعتين ظاهر مذهب الشافعي ، وبه جزم المتولى ، و مو المشهور عن أحمد كما في "شرح التقريب " (٣ – ٤٧) . وتكلموا في حديث ابن عمر ، وقد حديث ابن عمر ، وقد استدل ابن دقيق العبد في كتابه "الإمام" ، كما حكاه الحافظ الزيلعي في "نصب الرأية" من المواقيت (١ – ٢٥٦) قبيل الأذان لعدم الجواز بحديث : ولا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم » . والحديث رواه ابن مسعود عند الشيخين البخارى ومسلم . قال : فلو كان التنفل بعد الصبح مباحاً لم يكن لقوله : "حتى يرجع قائمكم" معنى .

قال شيخنا: وهسذا استدلال قوى صحيح ألبتة. ثم من صلى ركعتين تطوعاً على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع، قيل: تجزيه عن ركعتى الفجر، وقيل: لا.

والمسألة مذكورة في "الدر الختار" عن "التجنيس" في النوافل ، وصحح صاحب "التجنيس" الإجزاء ، وصاحب "الحلاصة " عده ، كما ذكره ابن عابدين .

قُولِك : محمد بن حصين ، كذا سماه الترمذي محمد بن حصين ، قال أبو حاتم : وهو الأصح ، وسماه أحمد وأبو داؤد : أيوب بن حصين ، ورجحه الدارقطني . قال الحافظ في " تهذيب التهذيب" : ويرجح أن إسمه محمد ، وأما

رسول الله عَلَيْكِ قال : « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين » .

وفى الباب عن عبدالله بن عمرو وحفصة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ، وروى عنه غير

أبوه فهو حصين، وكنيته أبو أيوب ، فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى ، فسماه بكنية أبيه .

ثم إن الدارقطني قال: مجهول، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال صاحب "الميزان": لا يعرف، ولكنه ذكره ابن حبان في الثقات ، هذا ملخص "نصب الرأية" و" التهذيب" و"الميزان".

قوله: بعد الفجر. أى بعد طلوع الفجر، كما فسره الترمذى ووقع مصرحاً بهذا اللفظ فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن نصر والدارقطنى: « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين » وعند الطبرانى فى حديث ابن عمر كما فى "نصب الرأية": « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ».

وله : سجدتين . أي ركعتين كما هو عند محمد بن نصر والدار قطني والطبر اني .

قُولُك : غريب . أى لم يروه غير قدامة بن موسى ، ولعله لم يقف على غيره ، وقد أخرجه الحافظ الزيلعي من طريقين آخرين غير طريق قدامة عند الطبر انى في " الأوسط" . ثم قال : وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله : لا نعرفه إلا من حديث قدامة ا ه .

قال الراقم: وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق متعددة، فأفادت قوة ، فلا أقل من أن يكون حسناً على أن إسناد الترمذي وحده أيضاً حسن على طريقة ابن حبان . علا أنه يقويه حديث ابن عمر عن أخته حفصة قالت : « كان رسول الله عليه الفار الله على الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين » أخرجه البخاري في التهجد في (باب الركعتين قبل الظهر). ومسلم في (باب استحباب

واحد ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم ، كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . ومعنى هذا الحديث : إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر .

ركعنى سنة الفجر) واللفظ له ، فنى حديث الباب تشريع قولى كما أن فى حديث الصحيحين " تشريع فعلى ، فقد تمت الحجة من الجهتين . فما يقوله الإمام النووى فى "شرح مسلم": "أنه لم ينه عن غيرها "إنما يقوله لكى يستقيم له ما صحح من مذهبه من عدم الكراهة ، وأنت تعلم أنه لم يثبت عنه على خلافه أصلاً لامرتين ولا مرة واحدة ، بياناً للجواز ، ثم يثبت النهى فى أحاديث "السنن" و مسند أحمد "و" سنن الدارقطنى "وغيرها ، مما يكاد يكون كل واحد حجة وحده وبالله التوفيق . بنى حديث عمرو بن عبسة عند أبى داؤد والنسائى وغيرهما ، واستدل به الشيخ الإمام تنى الدين ابن دقيق العيد فى "الإمام " لمن أجاز التنفل بأكثر من ركعتى الفجر قال : قلت يا رسول الله : و أى الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح الح، واللفظ لأبى داؤد فى باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة .

قال الراقم: حديث عمرو بن عبسة هذا مع كونه غير نص فى الباب ، ومع احتمال نسخه لأن عمرواً قديم الإسلام جداً وهو رابع الإسلام ، كما عبر عن نفسه فى رواية أحمد ، وورد بألفاظ مختلفة جداً فى "مسند أحمد" (\$ - 111 وما بعدها) و (\$ - 700) وورد فى سياق له عند أحمد وهو أوفى سياق قلت : أى الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر ، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلى الفجر الخ . وكذلك وقع عند أحمد من حديث مرة بن كعب ، أو كعب بن مرة ، كما فى "زوائد الهيثمى" (٢ - ٢٢٥) قال : الصلاة مقبولة حتى يطلع مرة ، كما فى "زوائد الهيثمى" (٢ - ٢٠٥) قال : الصلاة مقبولة حتى يطلع

# ( باب ما جا. في الاضطجاع بعد ركمتي الفجر)

حلاقاً بشر بن معاذ العقدى نا عبد الواحد بن زياد نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله على يمينه » .

الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس الخ. ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبر انى فى " الكبير "كما فى " زوائد الهيثمى " ( ٢ ــ ٢٢٧ ) . ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر الخ . فإذا اختلف سياقه فالأولى أن يأخذ بالذى يوافق بقية الأحاديث فى الباب كيلا تتضاد الأخبار ، فإذن يكون حديثه حجة للجمهور بدل أن يكون حجة عليهم ، ومولانا الشيخ السهار نفورى ثم المدنى رحمه الله قد بقل سياق أحمد هذا أيضاً فى "بذل المجهود" ( ٢ ــ ٢٦٨ ) . وقال : فلعله وقع اختصار وحذف فى رواية أبى داؤد آه . هذا ، والله ولى التوفيق والهداية .

ـ : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر : ــ

الضجعة بعد ركعتى الفجر قد اختلف فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. على ثمانية أقوال :

الأول: إنها سنة ، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه ، وصحه النووى في "شرح مسلم" وإن تردد فيها كلام البيهتي في "سننه" ، وقال النووى في "شرح المهذب": هو المختار .

والثانى : إنها مستحبة ، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة ، منهم : أبوموسى ، ورافع بن خديج ، وأبى هريرة ، وأنس ، وروى عن فقهاء المدينة السبعة وابن سيرين .

والثالث : إنها واجبة لا تصح صلاة الفجر بدونها ، وهو قول ابن حزم

وفى الباب عن عائشة. قاله أبوعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد روى عن عائشة : "أن النبي عليه "كان إذا

فقد جعلها شرطاً فى صححة صلاة الصبح ، وقد بالغ ابن العراق فى "شرح التقريب" فى الرد عليه، وقال: هذا غلو فاحش، وهبه ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة ...... وعند ابن حزم إذا ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها ودخل وقت الآخر فصلى الحاضرة صحت ، فإنه يقول : لاتعاد الصلاة المتروكة عمداً حتى يخرج وقتها آه . كذا فى "شرح التقريب" .

والرابع: إنها بدعة ، وروى عن ابن مسعود ، وابن عمر ، والأسود ابن يزيد ، وابراهيم النخعى، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب مالك من الأثمة ، وحكاه القاضى عياض عنه وعن جمهور العلماء .

والحامس : إنها خلاف الأولى ، روى من الحسن البصرى .

والسادس : إنها ليس مقصودة لذاتها ، و إنما الغرض الفصل إما بضجعة أو حديث أو غيرها ، وحِكِي ذلك عن الشافعي .

السابع : إنها مستحبة في البيت دون المسجد ، ويروى عن ابن عمر ، ويقول الحافظ في "الفتح" : وقواه بعض شيوخنا .

والثامن : إنها مستحبة لمن يقوم بالليل لأجل الاستراحة لامطلقاً ، واختاره ابن العربي ، ويشهد له حديث عائشة عند عبد الرزاق والطبراني : "لم يضطجع سنة ولكن كان يدأب ليلته فيستريخ" ؛ ولكن في إسناده راو لم يسم ، ويقول القاضي أبوالوليد الباجي كما في " الأوجز" : إنها ليست بقربة ، وإنما يضطجع المناه راحة وإبقاء على نفسه ، قال : ومن فعلها راحة فلا بأس بذلك ؟

صلى ركعتى الفجر في بيته اضطجع على يمينه ، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحباباً .

ومن فعلها سنة وعبادة فلاخير فيه . هذا ملخص ما في "العمدة" (٣ ـ ٣٠ وفي ١٤٣ و ١٤٤ ) و"الفتح" (٣ ـ ٣٦ ) و"شرح التقريب" وغيرها . وفي "العمدة" عن الأثرم قال : سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع ، قال : ما أفعله أنا ، قلت : فإن فعله رجل ، ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله ، قيل له : لم لم تأخذ به ؟ قال : ليس فيه حديث يثبت ، قلت له : حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : رواه بعضهم مرسلاً اه .

ومذهب الحنفية كما يقوله ابن عابدين في "رد المحتار" نقلاً عن على القارى أنها كانت للاستراحة لا للتشريع . ثم قال : والأصح أن ذلك للتشريع توفيقاً بين الأدلة ، ويستفاد من ذلك أنها للإباحة ، وهو الذي حكاه شيخنا عن الحنفية ، ثم قال شيخنا : وصفيع مالك في "مؤطئه" يدل على أنها بعد صلاة الليل قبل ركعتى الفجر . أقول : فقد أخرج في "صلاة النبي عليه في الوتر" حديث عائشة من طريق ابن شهاب : «كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يؤتر منها بواحدة ، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن » . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في "صيحه" ، وقد اختلف فيه على ابن شهاب ، فرواه الأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، ويونس ، وشعيب وغيرهم من أصحاب الزهرى ، فذكروه بعد ركعتى الفجر ، فرجح ابن عبد البر رواية مالك لموضعه من الحفظ والإتقان في الزهرى ، واختاره ابن القيم وشيخه . ولكن لموضعه من الحفظ والإتقان في الزهرى ، واختاره ابن القيم وشيخه . ولكن أكثر العلماء رجح رواية غيره لكثرتهم ومتابعتهم ، وقال الحافظ : وهو المحفوظ ،

قال الراقم : ويحتمل أن يكون من قبيل: ذكر كل ما لم يذكره الآخر

# ( باب ما جا و اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة )

حِلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى الله

نظير ما قاله العيني في حديث الحديث بعد ركعتي الفجر ، أنظر "العمدة" ( ٣ ـــ ٦٤٥ ) ، وقد تقدم نقله أيضاً .

قال الشيخ: إن تأسى أحد بعادته والمسلح لا بعد أن يثاب على هذا الإقتداء. وفعله والمسلح ثابت قطعاً من غير ريب. وأما أمره فكما هو فى حديث الباب ، ورواه أبو داؤ د وصحه الترمذى ، ثم ابن حزم ، ولكن فى إسناده عبد الواحد بن زياد ، والمختار أنه من رواة الحسن ، وهو من رواة الستة ، ولكن فى حديثه عن الأعمش وحده مقال كما فى "التقريب" ، وروايته فى الباب عن الأعمش فليتنبه ، ولذا طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحة الحديث لتفرده به .

-: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة :-

حديث الباب أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السن البقية وابن خزيمة وابن حبان والدارى وابن أبي شيبة والطحاوى والبيهتي وغيرهم، ولم يخرجه البخارى للإختلاف رفعاً ووقفاً كما يأتى ، نعم ذكره في ترجمة الباب، بل جعله ترجمة ولم يقل باب قوله عليه الكتوبة وإن كانت تعم الفائتة أيضاً غيرأنه أريد ههنا الوقتية الحاضرة دون الفائنة ، بدليل ما عند أحمد والطحاوى من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت » . ومعنى "إذا أقيمت" إذا شرع في الإقامة ، لما وقع في رواية ابن حبان بلفظ : « إذا أخذ المؤذن في الإقامة » . وهذا ملحض ما في " الفتح" و"العمدة" بزيادة .

ثم إن الأثمة كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند الإقامة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، واختلفوا في راتبة الفجر من الركعتين وهذا الاختلاف من أقدم عصوره من عهد الصحابة والتابعين ، ثم الأثمة المتبوعين . والأقوال كلها تبلغ إلى نحو عشرة وإن كانت المشهورة منها خسة . واتفتى فقهاء العصر الأربعة أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعي على أداء ركعتى الفجر بعد الإقامة في الجملة ، واختلفوا في بعض تفاصيلها ، فقال الحنفية : يأتى بهها في بيته ، وإن لم يفعل فعند باب المسجد ، فإن لم يمكنه فني المسجد الخارج إن كان الإمام في المسجد الداخل أو بالعكس ، قاله صاحب "الذخيرة " ، وفي " الهداية " : عند باب المسجد ، وفي " المحيط" : قيل : ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد . وقال شيخنا في " تعليقاته على ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد . وقال شيخنا في " تعليقاته على "الهداية " تبعاً " للجامع الصغير " و" البدائع "، وصرحوا به في إدراك الفريضة ، وصرح به القسطلاني من نقل مذهبنا ، والبغوي في " شرح السنة "، وابن رشد والباجي ا ه .

قال الراقم: وفى "الهداية": والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة فى المسجد إذا كان الإمام فى الصلاة اه. قال ابن الهام فى "الفتح": لما روى عنه عليه الله المكتوبة ، ولأنه يشبه مخالفة الجماعة ، والانتباذ عنهم ، وعلى هذا ينبغى أن لا تصلى فى المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد مكان، لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة اه. وفسر القهستانى "عند باب المسجد" بقوله أى خارج المسجد ، وصرح بالكراهة داخل المسجد صاحب "العناية" و"النهاية" و" معراج الدراية " ، وصرح هؤلاء كلهم وابن

الهام بأن أشدها كراهة أن يصليها مخالطاً للصف كما يفعله كثير من الجهلسة ، والمذى يلى ذلك من غير حائل . وهذه غرر النقول من أقوال الحنفية الفحول . ثم كل ذلك إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام ، وهو ظاهر ما فى "الجامع الصغير" كما فى "البحر" ، وظاهر المذهب كما فى الخلاصة " ورجحه فى "البدائع" ، وقيل : إذا رجا إدراك التشهد ، وقيل هذا عند محمد والأول عند شيخيه . وانظر تفضيله فى "رد المحتار" لا بن عابدين .

وقال المالكية بأدائها خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام ، كما في "قواعد ابن رشد" ، وفي " الجلاب": يصليها وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً ، والكتاب من معتبرات كتب المالكية ، وعليه شرح للقاضى أبي بكر ابن العربي سماه : " الإقتراب" كما في " الإتحاف" ( ٢ ــ للقاضى أبي بكر ابن العربي سماه : " الإقتراب" كما في " الإتحاف" ( ٣٣٥ ) ، وعليه شرح للشيخ محمد بن ابراهيم التلمساني كما في " تطريز الديباح" ( ص ــ ٢٢٩ ) .

وقال الثورى بأدائها ولو فى المسجد إذا لم يخش فوات الركعة الأولى ، حكى كذلك مذهبه ابن عبد البر ثم النووى ثم البدرالعينى وغيره على خلاف ما ذكره الترمذي .

وقال الأوزاعي : بأدائها في المسجد من غير تفصيل بين إدراك الركعتين أو الكعة .

فهذه أربعة أقوال للفقهاء الأربعة المتعاصرين، اتفقوا على أدائها بعد الإقامة في الجملة، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصرى ومجاهد ومكحول وحماه بن أبي سليان والحسن بن حيى، وحكاه ابن بطال عن عمر ابن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر، وفي "المصنف" عن ابراهم

النخعى كما فى "العمدة " ( ٢ - ٧١١ ) ، والحافظ فى "الفتح" يقول ( ٢ - ١٢٦ ) بعد نقل مذهب الحنفية والمالكية : ولهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره ، وقال الشافعى وأحمد واسحاق بكراهة أدائها بعد الإقامة ، وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وابراهيم وعطاء . وقال الظاهرية : لا تنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة ، كما حكاه شارح "المنتق " عن القرطبي فى " شرح مسلم " . فهذه أقوال مشهورة .

قال الراقم : قد اجتمعت في راتبة الفجر أمور لم مجتمع في غيرها :

الأول : صحة الأحاديث الخاصة فى فضيلة ركعتى الفجر من شدة تعاهده عليها وعدم تركها سفراً وحضراً ، ثم من الحث الشديد والترغيب في أدائها حتى ورد : ولا تدعوهما وإن طردتكم الخيل » .

والثانى : أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في "الصحيحين" وغيرها ، فلم يبق محل لأدائها بعد صلاة الفجر .

والثالث: عدم قضاء السنة من غير تبعية الفرض، فنظراً إلى ذلك ثم إلى مذاهب أكابر الصحابة كالفاروق وابن أم عبد وحبر الأمة وأبى الدرداء، ثم أدائها محضرة حديفة وأبى موسى، كل ذلك دليل على أن لها شأناً غير شأن سائر السنن والنوافل. فمن أجل هذا اختار أثمتنا أدائها عند الإقامة جمعاً بين الأدلة، واستيفاء لكل فضيلة، على أن الحديث يحتمل محامل من التخصيص بما عدا ركعتى الفجر، أو التخصيص بموضع إقامة المكتوبة واتحاد المحل وهو المسجد، أو التخصيص بحيث يفوت عنه صلاة الجاعة مع الإمام.

قال شيخنا رحمه الله : وبالجملة مذهب الإمام أبى حنيفة أداؤهما خارج المسجد ، وهو أصل المذهب ، وكذلك نقله أبو الوليد الباجى وأبو الوليد ابن رشد والشيخ البغوى والقسطلاني ، ثم وسع المشائخ في ذلك كالطحاوى وغيره

بأدائها داخل المسجد عند وجود الحائل أو عند أسطوانة أو المسجد, الشتوى والصيغى إذا كان الإمام فى أحدهما ، بل الطحاوى نفسه يصرح فى "مشكل الآثار" (فى الحصة المخطوطة التي لم تطبع بعد) بأدائها داخل المسجد عند ضرورة شديدة.

قال الراقم: وهو فى "المعتصر" (ص ـ ٣٢) فى سنة الفجر و (ص ـ ٥٦) فى التنفل بعد الجمعة ، فقال بعد ما نقل آثاراً عن عبد الله وأبى الدرداء فى أدائها فى المسجد: وذلك عندنا على ضرورة دعت إليه، والآثار بمنعها فى المسجد.

أقول: وكأن الشيخ يريد بذلك النقل التقريب بين المذاهب، وإن الحديث لا يخالف أصل مذهبنا ، على أن أداثها خارج المسجد عند رجاء ادراك ركعة على الأقل، فإذن هو مذهب وسط بين المذاهب كلها، لاوكس فيه ولاشطط، وبه يجمع كل حديث في الباب، وتحصل كل فضيلة في الموضوع والله المستعان.

ثم إن الركعتين إن اخترنا رواية وجوبها فلا نحتاج إلى الجواب عن الحديث، غير أنها رواية شاذة كما تقدم، أفاده الشيخ. قال: ولم يثبت أداء السن في المسجد عنه عليه إلا مرة أو مرتين من سنة المغرب في غير المسجد النبوى. أقول: الركعتان بعد المغرب صلاهما في المسجد، أخرجه الترمذي تعليقاً، وصح الركعتان بعد الجمعة في المسجد، كما في "صحيح ابن حبان"، حكاه القارى (١ – ٤٥٧)، وثبت ركعتا الفجر عنه عليه في مصلاه في الطائف عند أبي داؤد في فضل الحرس من كتاب الجهاد (١ – ٣٣٨).

وعلى كل حال مذهب أبى حنيفة له سلف من أقوال الصحابة والتابعين كما أسلفناه ، و جميع ما نقل عنهم من الصحابة ومن بعدهم نحو عشرين نفساً عند ابن أبى شيبة وابن المغذر والطحاوى بأسانيد جيدة ، ولفظ أبى عبان النهدى عند الطحاوى : «كنا نأتى عمر بن الحطاب قبل أن نصلى الركعتين قبل الصبح وهو فى الصلاة فنصلى الركعتين فى آخر المسجد ثم ندخل مع القوم فى صلاتهم » .

وهذا يدل على تعامل عام بينهم ، وأنه على علم من عمر فى عهده وعدم إنكاره عليهم ، وهذا يكون من أقوى ما يتمسك به . وهنا دقيقة أخرى أن الحديث مؤول ليس على عمومه، فقد استثنى منه الفائتة وخصت بالوقتية كما تقدم، فهو عام مخصوص البعض ، فإذن بمكن أن تخص منه الفجر أيضاً .

وأما الجواب عن حديث أبي هر رة في الباب فعلى وجوه :

أما أولاً: فإن الحديث مختلف رفعاً ووقفاً ، وقفه حماد بن زيد عند "مسلم" أخرجه (١ ــ ٢٤٧) (باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة) ، غير أنه أخرجه عنه عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعاً أيضاً ، وكذا وقفه حماد بن زيد عند الطحاوى فى "شرح معانى الآثار" (١ ــ ٢١٩) (باب الرجل يدخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر الح) وكذا وقفه حماد بن سلمة عنده، وكذا أخرجه الشافعى فى موضعين من "دتاب الأم"، فوقفة على أبى هريرة (١ ــ ١٢٦) وفى حاشية "آلام" (١ ــ ١٢٩) وما ذكره عن أبى هريرة رواه الشافعى فى القديم موقوفاً عليه ، من طريق سفيان بن عيينة حن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قوله .

ووقفه ابن علية عند ابن أبي شيبة . قال الشيخ : وكذا ابن علية عن أيوب عنه عند ابن أبي شيبة (ص ــ ٣١٧) ، وترجمته تدل على أنه موقوف عنده . وكذا محمد بن طاهر المقدسي في "تذكرة الموضوعات" (ص ــ ٦) كما في تعليقات "آثار السنن" للشيخ . وابن طاهر (١) هذا من حفاظ الحديث،

<sup>(</sup>۱) ترجمه الذهبي في "طبقات الحفاظ" ترجمة واسعة وناضل عنه ، وترجمه الحافظ في "لسان الميزان" ، وقال : وله انحراف عن السنة إلى التصوف غير مرضى، وهو في نفسه صدوق لم يتهم، وله حفظ ورحلة واسعة . توفي سنة (۷۰ه ـ ه) ، وله تآليف كثيرة في الحديث وغيره ، وهو ظاهرى المذهب إلا في مسائل ، وقد تقدم ذكر رسالته في ترك الجهر بالبسملة ، وهي محفوظة عندنا محطوطة .

غير أنه مال إلى التصوف فأخذوا عليه ، وترجم عليه البخارى في "صيحه" ولم يخرجه ، ولعله لأجل الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً ، كما قال البدر والشهاب كما تقدم . وكذا بوب عليه ابن أبي شيبة ، ويعلم من صنيعه أنه موقوف كما تقدم آنفاً ، وأخرجه الطحاوى مرفوعاً وموقوفاً ، ومال إلى وقفه ، وأخرجه البيهتي في كتاب " المعرفة " وقفاً ورفعاً ، وأيد رفعه ، وكذا في "السنن الكبرى" ( ٢ — ٤٨٢ و ٤٨٣ ) وذكر فيه : أن حماد بن زيد لما رفعه قال له رجل : إنك لم تكن ترفعه . قال : بلى ، قال : لا والله ، فسكت .

قال الشيخ: هذا الرجل هو ابن عيينة ، فهو يقفه عن عمرو بن دينار ، وهو من أثبت الناس فى عمرو بن دينار، والشافعى من أخص أصحاب ابن عيينة ، فالشافعى أيضاً لا يرفعه مع أنه يوافق قوله الجديد ، وكذا ذكر الترمذى أن ابن عيينة لم يرفعه . ورفعه أبو حنيفة كما فى "مسند الحوارزمى " (١ - ٤٤٧) مطبوع دائرة المعارف بحيدرآباد . قبيل الجنائز ، ومثله فى "عقود الجواهر" (ص - ٢٠) والبخارى فى "جزء القراءة"، وكذا النسائى وأبو داؤد والترمذى .

وبالجملة اضطرب الحديث رفعاً ووقفاً ، وبمن وقفه حماد بن زيد وحماد ابن سلمة وابن عيبنة وغيرهم عن عمرو بن دينار . ولفظ الشيخ في "تعليقاته" : وقفه عمرو بن دينار أخيراً كما عند مسلم عن حماد بن زيد عنه ، وكان يرفعه عن أيوب عنه أولا " ذكره هو ، وحماد بن سلمة عنه يرفعه مرة كما عند أبى داؤد والدارى ، ويقفه أخرى ، كما عند الطحاوى ، وسفيان بن عيبنة وهو من أثببت الناس في عمرو بن دينار يقفه ، كما في "جامع الترمذى" و" المعرفة " للبيهتي ، وسفيان أحفظ من حماد بن زيد ، ولعل أبا داؤد حمل رواية حماد بن سلمسة الموقوفة على رواية غيره المرفوعة ، وكثيراً ما يفعلونه ، وقد مال البخارى في الموقوفة على رواية غيره المرفوعة ، وكثيراً ما يفعلونه ، وقد مال البخارى في محميحه " إلى وقفه ، وخالفه في " جزء القراءة " ، ووقفه الشافعي في " الأم " عن سغيان ، وكذا ابن علية عن أبوب عنه عند ابن أبي شيبة ، وابراهيم بن

اسماعیل بن مجمع عند آبی حاتم. وهذا القدر یوجب التوقف فی رفعه وان لم یجزم به ، انتهی مختصراً .

قال الشيخ في "تعليقاته" على " الآثار": ثم إنى رأيت في هامش "مسند المحوارزي" المطبوع قديماً بـ "دهلي": إن بعض الرواة عن أبي حنيفة روى فيه: و إلا ركعتي الفجر»، ولكني لم أره في "المسند" المطبوع جديداً. ثم رأيته في "السنن الكبري" (٢ ــ ٤٨٣) ( باب كراهية الاشتغال بها بعد ما أقيمت المصلاة) من طريق حجاج بن نصير ــ الفساطيطي ــ عن عباد كثير قال : وهذه الزيادة لا أصل لها . وابن نصير مختلف فيه ، وأخذ عنه الرمذي في كتاب الجمعة ، ووثقه ابن معين ، وقال ابن عدى : لم يأت بمن منكر ، وكذا يقوله الذهبي في "الميزان" بقوله : قلت والله أعلم . أنظر "التهذيب" (٢ ــ ٢٠٩) ، وأحد وأخرج له أبو نعيم في "مستخرجه " كما في "الفتح " (٢ ــ ٢٠) ، وأحد في "مسنده" (٥ ــ ٢٠٠) .

وأما عباد بن كثير فهو اثنان : رملي وبصرى ، وحديث الرملي أصلح من حديث البصرى ، ووثقه بعضهم ، وهو ابن معين كما في "التهذيب" ، وانظر فيه ترجمتها . قال الشيخ : وكنت أطن أن الراوى هنا الأول لقرائن قامت عندى ، وقال في "تعليقاته" : الظاهر أنه عباد بن كثير الرملي لا البصرى لتأخر وفاة الرملي ، وتقدم وفاة البصرى على وفاة الفساطيطي بنحو ستين سنة ، وبين وفاته الرملي ، عو أربعين سنة اه . قال : ثم رأيت التصريح في كتاب "كشف الأحوال في نقد الرجال" (ص - ٧٥) حكاه عن "اللآلي المصنوعة" كشف الأحوال في نقد الرجال" (ص - ٧٥) حكاه عن "اللآلي المصنوعة" للسيوطي . بأن عباد بن كثير الذي يروى عنه حجاج بن نصير الفساطيطي هو الرملي ، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" في ترجمة يحيي بن نصير بن حاجب، الرملي ، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" في ترجمة يحيي بن نصير بن حاجب، وفيه : وقيل يا رسول الله: ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي الفجر . » قال الحافظ في "الفتح" (٢ – ١٢٥) : وقال السيوطي في "التوشيح شرح صحيح

البخارى": إسناده صحيح ، وحكاه الشيخ أيضاً في "تعليقاته".

قال الشيخ : وكيف ذلك! ويحيى بن نصر مختلف فيه ، وإن عادة ابن عدى في "كامله" إخراج ما يكون منكراً .

وبالجملة إن كلتا الزيادتين الأولى والثانية مدرجة من الراوى. قال الشيخ في "تعليقاته": وإذا كان عباد هو الرملى فحديثه أصلح من حديث البصرى ، وقد وثقه بعضهم، فلا ينزل عن مثل رواية يحيى بن نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد . والذي يظهر أن الزيادة في كليها مدرجة أدى إليها اجتهاد كل . وقال الشيخ : وقد ذكر ابن حجر في "المقدمة" : أن ابن عدى يسرد في الترجمة ما تفرد به صاحب الترجمة وأوهامه اه . وهذا كزيادة : "إلا القسامة" في حديث : « البينة للمدعى واليمين على من أنكر ، ، وكأنه قال تفقها من عنده ، وكذا زيادة : "إلاركعتى الفجر" . ويحيى بن نصر قد ضعفه البيهتى في عنده ، وكذا زيادة : "إلاركعتى الفجر" . ويحيى بن نصر قد ضعفه البيهتى في "كتاب القراءة" ( ص — ١١١ ) وكذا في " الكبرى ا ه .

وأما ثانياً : فقي "صبح ابن خريمة "كا في "العمدة" ( ٢ – ٧١١) من حديث أنس : و خرج النبي عليه حين أقيمت الصلاة فرآى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة ، فقال : أصلاتان معاً ؟! فنهى أن تصليا في المسجد إذا أقيمت المصلاة ، فهذا الحديث إن صح فهو فاصل في المسألة ونص لرفع الاشكال ، حيث يكون النهى وارداً في أدائها في المسجد لا مطلقاً ، فإذن يختص الحديث بذلك . قال الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ١٢٦ ) : وقد فهم ابن عمر اختصاص بلاك . قال الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ١٢٦ ) : وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه ، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة ، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة في المسجد بعد الشروع في الإقامة ، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصل ركعني الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلي مع الإمام آه . وكذلك قاله البهكلي في "شرح النسائي" كما في "تعليقات شيخنا الإمام رحمه الله " . و يكون مثار النهي أداؤها داخل المسجد ، ولابد أن يقال بصحة الحديث عند

ابن خزيمة على حسب اشتراط ما هو صحيح عنده ، وأخرجه مالك "مؤطئه" مرسلاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن (ص - ٤٥) في (ما جاء في ركعني الفجر) غير أنه ليس فيه هذه الجملة الأخيرة: "فنهى أن تصليا في المسجد الخ"، وأخرجه البزار في "مسنده" مرفوعاً من حديث أنس: «قال: خرج رصول الله وأخرجه البزار في "مسنده" مرفوعاً من حديث أنس: «قال: خرج رصول الله وأنه أقيمت الصلاة الخ » ، قال الهيشمى في "الزوائد" (٢ - ٧٦): وأنه البزار ، وهو من شريك بن أبي نمر عنه ، قال البخارى : والأصح عني شريك عن أبي سلمة مرسلاً ، وفيه عنمان بن محمد بن عنمان بن ربيعة ، ضعفه ابن القطان ، وقال عبد الحق : الغالب على روايته الوهم اه .

قال الشيخ : ولكن ليس فيه لفظة: "في المسجد" .

قال الراقم: ولفظة: "فى المسجد" وإن لم تكن فيه ولكنها مرادة ألبتة ، حيث دل عليه لفظ: "خرج النبى عَلَيْهِ " لأنه أقيمت الصلاة ، فخرج عَلَيْهِ الله السجد، فالحروج إلى المسجد والإقامة فيه فرؤيته ناساً يصلون كذلك فيه ولابد. ولا تضر كذلك حذف الجملة الأخيرة ، لأن الجملة السابقة تكفى للإنكار على صنيعهم وكراهة فعلهم ، وصح المرسل على اعتراف البخارى ، وليس فى مرسل مالك عمان بن محمد المذكور ، وترجمته فى "لسان الميزان " وهو رواى حديث البتيراء .

قال الشيخ: ومما يؤيد حديث أنس ذلك ما أخرجه الدارقطني في "الأفراد" عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة حديث الباب ، ذكره شارح " المنتق" في ( باب النهي عن التطوع بعد الإقامة ) وقال: قال العراقي: إسناده حسن . وفيه يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي ربيب الأوزاهي تكلموا فيه ، وأخذ عنه البخاري معلقاً في كتاب الحج . قيل : ويروى عن الأوزاعي ولم يلقه .

قال الشيخ : وهو من رواة الحسان . أخرج له الهبثمي في " زوائده " ( ٢ ـــ ٧٥ ) عن عبد الله بن عمر، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : و لا

صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلى فلا ينفرد وحده بصلاة ، ولكن يدخل مع الإمام فى الصلاة ، رواه الطبرانى فى "الكبير"، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتى وهو ضعيف اه. وروى أن ابن معين قدم "حران" فطمع البابلتى أن يجيئه ، فوجه إليه بصرة فيها ذهب وطعام طيب فقبل الطعام ورد الصرة ، فلا رحل سألوه عنه ، فقال : والله إن صلته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه لم يسمع — والله — من الأوزاعى شيئاً . ذكره فى "التهذيب" (١١ – ٢٤١) وبالجملة فحديث الباب يرويه ابن عمر ثم نجد عمله كما فى "شرح معانى الآثار" (١١ – ٢٠٢) ، وقد اعترف الحافظ فى "الفتح" بصحته كما ذكرناه من قبل، أنه صلاهما حين أقيمت الصلاة ثم دخل المسجد . وكذلك بروى معناه ابن عباس ، يأتى متن حديثه قريباً ، ومع هذا عمله كما فى " شرح آثار الطحاوى" عباس ، يأتى متن حديثه قريباً ، ومع هذا عمله كما فى " شرح آثار الطحاوى" المنع مخصوص بالمسجد خاصة .

وأما ثالثاً: فنرجع إلى تعدد الأصول، ونعتبر هل هناك فرق بين داخل المسجد وخارجه ؟ فنجد الفرق بينها فى نص الحديث، فقد ورد مرفوعاً: « إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى ، رواه أحمد فى "مسنده" من حديث أبى هريرة قال: « خرج رجل بعد ما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الله الله الله عليه المسجد. الحديث، قال الهيشي فى "زوائده" (٢ \_ ٥): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ومن هذا القبيل \_ أى التقييد بالمسجد \_ حديث عمان عمان ما مند ابن ماجه ، وحديث أبى هريرة عند الطبرانى فى " الأوسط " ، كما فى " العمدة " و " الفتح " و " زوائد الهيشمى " فى عدم الخروج بعد الأذان من " المسجد، وقد تقدم و كذلك فى حديث مرفوع : « لا تزال الملاتكة تصلى على المسجد، وقد تقدم و كذلك فى حديث مرفوع : « لا تزال الملاتكة تصلى على

أحدكم مادام فى المسجد »، رواه البخارى ومسلم والترمذى وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعاً. وقد تقدم فى (باب فضل القعود فى المسجد وانتظار الصلاة). فانظر كيف جعل فى الأول مناط الحكم على من كان فى المسجد دون من كان خارجه. وكيف جعل مدار دعاء الملائكة من كان فى المسجد ينتظر الصلاة فى الثانى. والفرق بينها فى مسائل الفقه فى كثير من الفروع مثل كراهة الجاعة الثانية فى المسجد دون خارجه ، ومثل جواز نوم المعتكف فى المسجد دون غيره ، وغير ذلك من مسائل فرعية . وأصل هذا الجواب لشيخنا رحمه الله لم أره لغيره . المسألتان واضحتان والكلام فيها مبشوطة فى محله ، وقد تقدم مسألة نوم المعتكف وبيعه وشرائه فى المسجد فيا تقدم فى أبواب المسجد فليراجع . ومن هذا القبيل خروج الجنب عن المسجد إذا تذكر فى المسجد من غير تيمم عندهم ، غير تيمم عند طائفة من الفقهاء دون جواز الدخول له من غير تيمم عندهم ،

وأما رابعاً: فيحتمل أن يكون منشأ النهى هو عدم الفصل بين الفرض والنفل، كما اختاره الطحاوى فى "شرح هعانى الآثار" ( ١ – ٢١٨ و ٢١٩ )، والمنط فيه البحث ، وملخصه: أن ما يقوله الشافعية من أن مناط حكم المنع فى حديث الباب هو أداؤهما إذا شرع فى الإقامة ليس بصحيح ، حبث صح إنكاره على من أدى الركعين قبل الإقامة أيضاً فى حديث محمد بن عبد الرحمن: أن رسول الله على الركعين مربعبد الله بن مالك بن بحينة ، وهو منتصب يصلى ثمه بين يدى نداء الصبح فقالى: « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل يصلى ثمه بين يدى نداء الصبح فقالى: « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها ، واجعلوا بينها فصلا» . وكذلك ورد الإنكار على من فرغ من الفريضة وأراد أن يتعلوع متصلاً بها ، كما ورد فى حديث معاوية فى النطوع بعد الجمعة ، فلما كان إنكاره فى الأحوال الثلاثة عند الإقامة وقبل الإقامة وبعد الفريضة علم أن مدار الغهى والإنكار هو عدم الفصل فى المكان والخلط مع

الصفوف. والحافظ فى "الفتح" كائه لم يتأمل فى كلامه من أنه يدعى الفصل فى المحل ، فتعقبه بحديث ابن بحينة من أنه سلم من صلاته قطعاً ثم دخل فى الفرض ، مع أن الطحاوى صرح بأن يكون بينها فاصل من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك اه. فهو يريد الفصل مكاناً وزماناً ، ويحتج بأحاديث صريحة فى غرضه وبالله التوفيق .

قال الشيخ: وما ذكره الطحاوى من حديث محمد بن عبد الرحمن فإسناده قوى ، وأخرجه أحمد فى "مسنده" ، وأخرجه غيره أيضاً بألفاظ مختلفة تحتاج إلى بيان لطائف العربية ونكات البلاغة ، ليس هذا محل استيفاء الكلام فيها ، ومنها أنه فيه الطرد والعكس أى إثبات المطلوب ونني الضد . أقول : رواه أحمد فى "مسنده" (٥ ــ ٣٤٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن محمد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن محمد عن أبي كثير عن محمد عن الطهر قبلها وبعدها ، اجعلوا بينها فصلاً » وأخرجه فى " الكنز " عن الطبر انى فى " الكبير " و "مستدرك الحاكم" فصلاً » وأخرجه فى " الكنز " عن الطبر انى فى " الكبير " و "مستدرك الحاكم"

قال الشيخ: ثم إنه يرد على ما اختاره الطحاوى من أنه يلزم أن لا يفصل في المكان بين راتبة الظهر وفريضته ، ولم يقل بهذا أحد ، نعم كراهة مخالطة الصفوف صيحة كما في "صحيح مسلم" من كتاب الجمعة في فصل النهى عن إيصال صلاة بصلاة الح . (١ – ٢٨٨) قبيل كتاب صلاة العيدين ، ذكر فيه حديث معاوية ، وفيه : « فإن رسول الله عليه أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج اه » وقد رواه الطحاوى واستدل به .

قال الشيخ : بحث الطحاوى صحيح ، ومحمله ظاهر من أن الفصل هناك مكاناً وزماناً ، وراتبة الظهر إن لم يفصل بينها وبين الفريضة زماناً فهو جائز من غير كراهة .

قال الراقم: وقع فى حديث ابن عمر فى "صحيح البخارى" فى (باب التطوع بعد المكتوبة): « فأما المغرب والعشاء فنى بيته ». قال الحافظ فى "الفتح" (٣ – ٤١): استدل به على أن النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار ، وحكى ذلك عن مالك والثورى آه.

قال الشيخ: ولعل الصحاية كانبوا يصلون راتبة الظهر في المسجد المديث ابتدار السوارى وهو وَاللَّهِ في البيت لحديث فيه عند أبي داؤد، فتحصل أن الفصل بأداء السنة خارج المسجد، وإن سنة الظهر قد تؤدى في المسجد بخلاف سنة الفجر اه.

وأما سنة المغرب فقد قال عليها: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»، رواه النسائي بسند قوى في (باب الحث على الصلاة في البيوت) (١ ــ ٢٣٧) من حديث كعب بن عجرة قال: «صلى رسول الله عليه صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي عليه الخشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي عليه الخشها: عليم مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي عليه الخرجه أبو داؤ د في "سننه " أيضاً، وفيه حديث رافع بن خديج عند النر ماجه، وحديث ابن عمر عند الترمذي من فعله عليه الترمذي ولم أجده، نعم أشار ابن عجرة عزاه في "الكنز" (٤ ــ ٥٥) إلى الترمذي ولم أجده، نعم أشار إليه في الباب والله أعلم.

وبالجملة المقصود في حديث: « لا تجعلوا هذه الصلاة الخ » الفصل بين راتبة الفجر وفريضته زماناً ومكاناً معاً. ثم قال الشيخ: إن للإقامة بعض أثر في مناط النهي والله أعلم. قال في "تعليقاته": والأصوب في حديث: لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر الخ » تنزيله على نحو حديث أبي رمثة وهو التمييز بين النافلة والمكتوبة ، ويعم فصل الزمان والمكان ونحو ذلك كالضجعة. ومن ثم قال الشافعي كما في "الفتح": تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره ، وهذا في سنة الفجر آكد من سنة الظهر ، فأداء

وفی الباب عن ابن بحینة ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن سرجس ، وابن عباس ، وأنس . قال أبوعیسی : حدیث أبی هریرة حدیث حسن . و هکذا روی أیوب ، وورقاء بن عمر ، وزیاد بن سعد ، واسماعیل بن مسلم ، ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن أبی هریرة عن النبی علیله . وروی حماد بن زید وسفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار ، ولم

سنة الظهر في البيت مثلاً ، ثم أداء الظهر في المسجد كأنه عمل وشغل واحد م ينقطع في البين بخلاف الفجر . فالمثار في هذه الأحاديث عدم الفصل وهو في سنة الفجر أكثر وأبلغ ، وفي حديث « إذا أقيمت الصلاة الخ » الانتباذ عن الجاعة ، والأمران يجتمعان ويفترقان ، وقد وردا مجموعاً عند ابن خزيمة عن أنس . والطحاوى لما رأى الإنكار بهذا العنوان قبل الإقامة وبعدها وبعد لفراغ حملها على عدم الفصل على نحو ما عند "مسلم" (ص \_ ٢٨٨) : « فإن أمرا الله على عدم الفصل على نحو ما عند "مسلم" (ص \_ ٢٨٨) : « فإن لمبرة لعموم اللهظ لا خصوص المورد، وإن العبرة لمجموع ما صح في الحديث، وكأنه أعطى سنة الفجر وقتاً كالوتر فها بعد المشاء ، وهذا من أمارة التأكد . والإعانة .

قوله: وفي الباب الح. حديث ابن بحينة أخرجه الشيخان ، فالبخارى في (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ومسلم في (باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة) ، وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه مسلم في هذا الباب نفسه ، وعزاه في "العرف الشذى" إلى الشيخين ، ولعله سهو من المضابط . وحديث ابن عباس عند أحمد في "مسنده" ( ١ – ولعله سهو من المفابط . وحديث ابن عباس عند أحمد في "مسنده" ( ٢ – ٢٣٨ ) . وقال الهيثمي في "الزوائد" (٢ – ٥) : ورجاله رجال الصحيح ،

يرفعاه ، والحديث المرفوع أصح هندنا ، وقد روى هـــذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه . رواه عياش بن عباس القتباني المصرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . والعمل على هذا عند أهل

وإليه هزاه فقط، وعن ابن عباس حديث آخر عند "أحمد" (١-٣٥٥) و "الطيالسي" ( ٣ - ٣٥٨ ) وابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم كما في " الفتح" ( ٢ - ١٢٠ ) و عزاه الهيشمي (٢ - ٧٠) إلى الطبراني في " الكبير" وأبي يعلى ، قال : ورجاله ثقات . وحديث أنس رواه ابن خزيمة كما في " العمدة " ، ورواه مالك والبزار بحذف واختصار ، وقد تقدم بيانه مفصلة .

وأما حديث عبد الله بن عمرو فلعل الصحيح عبد الله بن عمر ، أخرجه الدارقطني في "الأفراد"، قاله الشيخ .

قال الراقم: حديث عبد الله بن عمر أحاله فى "شرح المنتى" إلى أفراد الدارقطنى ، وقال: قال العراقى: وإسناده حسن اه. وحديث عبد الله بن عمر الذى فيه البابلتى قد تقدم ، وعزاه الهيشمى ( ٢ ــ ٧٥ ) إلى الطبراني فى "الكبير" ، ولعله هو هو والله أعلم .

وبالجملة لم أجد حديث عبد الله بن عمرو: «مرفوعاً، نعم عند الدولابي في "الكني" (٢ ـــ ٨٢) أثر عبد الله بن عمرو أنه: «كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم إلى الصلاة وترك النافلة » .

قُولُه : رواه عياش بن عباس القتباني. هذه متابعة لحديث عمرو بن دينار، وما ذكره من قبل كان متعلقاً بحديث عمرو بن دينار مختلفاً عليه في الرفع و الوقف، ولو صح متابعة عياش لرجح رفع الحديث، وأيد الذاهبين إليه كالشافعية وغيره، وأحرجه الطحاوى في "شرح الآثار" من طريق فهد عن

العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم : إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا المكتوبة . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسماق .

أبي صالح عن الليث عن عبد الله بن عباش بن عباس عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وقد روى عنه البخارى في المتابعات ، فلا يكون أزل من رواة الحسن . وتقدم الكلام فيه غير مرة ، وهو عبد الله بن صالح المصرى أبو صالح ، وابن عباش صدوق يغلط . وكذا في "التقريب" . قال : وأخرج له مسلم في الشواهد اه . وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢ \_ ٣٠٧) من طريق ابن لهيعة عن عباش بن عباس عن أبي تميم الزهرى عن أبي هريرة الخ على خلاف ابن لهيعة عن عباش بن عباس عن أبي تميم الزهرى عن أبي هريرة الخ على خلاف ما عند الطحاوى ، فعنده أبو تميم الزهرى بدل أبي سلمة وهو مجهول ، وأبو تميم من رجال أحمد فلا يتوهم سهو الناسخ ، فإذن وقع تردد في صحة الحديث .

قال الحافظ فى "تعجيل المناعة برجال الأربعة" من الكنى: أبو تميم الزهرى عن أبى هريرة وعنه عياش بن عباس القتبانى مجهول ، قاله الحسينى، وقد ذكره الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف إسمه ، وكذا ذكره ابن يونس فى " تاريخ علماء مصر" ولم يعرفا من حاله بشتى ا ه مختصراً .

قال الراقم: وذكره الحافظ فى "الفتح" ( ٢ ــ ١٢٥ ) وعزاه إلى أحمد والطحاوى من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة كأنه وقع عندهما أبو سلمة، مع أنه وقع عند أحمد أبوتمم الزهرى ولم ينبه عليه.

ولقائل أن يقول: وأبو تميم وإن كان مجهولاً ولكنه تابعه أبو سلمة عند الطحاوى ، فإذن الطحاوى ، فإذن الطحاوى ، فإذن الحديث أقل أحواله أن يكون حسناً والله أعلم .

قال الراقم: والحق أن يقال: إن الحديث رفعه صحيح، فإن الرافعين ثقات، والرفع زيادة وزيادة الثقات مقبولة كما تقدم غيرمرة، علا أن الموقوف في

# ( باب ما جا فيمن تفوته الركمتان قبل الفجر بصليهما بعد صلاة الصبح )

حداثنًا محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن

مثله حجة ، نعم عارضه تعامل كثير من الصحابة والتابعين كما سلف ، فلوكان موقوفاً فحسب لرجع عليه تعامل مثل عمر وعبد الله وأبي الدرداء وغيرهم ، ولكن يقتضي أصولهم صحة الرفع وإن كان في مرتبة هي دون مرتبة المرفوع الذي سلم من الاختلاف فيه ، فالأولى في الجواب ما ذكر ثانياً وثالثاً ورابعاً ، وبه يجمع بين كل حديث مرفوع في الباب ، وكل أثر صحيح في الموضوع ، وهي الطريقة المثلى، ولو اكتفينا بذلك المرفوع فقط، أو قلنا: العبرة لما روى لا لما رآى لزمنا أن نتغامض عن مادة غزيرة في الباب مرفوعة وموقوفة ، فلو قلنا : إن الراوى أدرى بما يرويه لكان حجة لنا حيث صح عن ابن عمر وابن عباس المرفوع ، وعلى خلافه في الظاهر صح عملها ، وكذا لو قلنا عمل الراوى بخلاف روايته ديس النسخ أو التخصيص والتقييد لكان حجة أيضاً .

وبالجملة مذهب جمهور الفقهاء أبي جنيفة و الك والثورى في رواية ، و الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وزفر أقوى أثراً ، كما هو أقوى نظراً ، ولوقلنا إنه مذهب جمهرة الصحابـة والتابعين لما كان فيه شطط ، وحيث لم يثبت عن الصحابة خلافه إلا قليلاً ، وتعامل الصحابة أقوى محجة عند معترك الحصام ، وهو يجعل المرفوع مقيداً بما ذكر في الوجـه الثاني والثالث والرابع . والله أعلم بالصواب .

باب ما جاء فى من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليها
 بعد صلاة الصبح : \_\_\_

اتفق أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد على أنه لا يصلى ركعتى الفجر بعد

عمد بن إبراهيم عن جده قيس قال : و خرج رسول الله عليه فأقيمت الصلاة

صلاة الصبح ، وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في القديم . ثم اختلفوا هل يصليها بعد طلوع الشمس أم لا ؟ فقال محمد : نعم ، وهومدهب مالك وأحمد .

قال شيخنا : وب ينهغي العمل عندنا ، حيث لم يمنع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف ، وقد تقدم نقلاً عن "العناية " و" الدر المختار " قضاء السنة عندنا ، غير أنه أخف بعد خروج الوقت. وقال الشافعي في الجديد : يصليها بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، والمذاهب مذكورة كذلك في "العمدة" (٣ - ٦٤٢) ، و" الزرقاني شرح الموطأ ". وما ذهب إليه مالك ومحمد وأحمد هو مذهب الأوزاعي واسحاق وأبي ثور ، ورواية البويطي عن الشافعي ، وروى ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد ، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء ، ونقله الترمذي في الباب الذي بعده عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد واسماق وابن المبارك. وفي حاشية " الأم " ( ١ ـــ ١٢٨ ) : وفي القديم إذا لم يصل ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب أن يصليها ، وإذا ذته أحببت أن يقضيها في يومه بعد طلوع الشمس ، وكذلك حكاه البيهقي أ هـ . وقول الشافعي الجديد نقله في " العمدة " عن عطاء وطاؤس ورواية عن أبن عمر.. وبالجملة عدم أدائها بعد الصبح هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور، ودليل ذلك أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، وهي أحاديث صحيحة مشهورة لا تقاومه حديث الياب بعد صحته ، فإنه حكاية حال لا عموم لها ، وإنما الحجة في الأحاديث القولية العامة ما سيأتى بيانه مفصلاً وبالله التوفيق .

قوله: عن جده . الضمير راجع إلى سعد بن سعيد وجده قيس ، قيل: هو قيس بن قهد ــ بالقاف والهاء ــ وقيل : قيس بن زيد ، وقيل : قيس ( م ــ ۱۲ ) فصلیت معمه الصبح ، ثم انصرف النبی عَلَیْنَ فوجدنی أصلی فقال : مهدار بسا قبس ، أصدلاتمان معما ؟ قصلت : یا رسول الله ،

ابن عمرو . ذكرهما الترمذي ، وكذا في "الإصابة" وزاد قيس بن سهل عن ابن منده وأبي نعيم .

قَوْلُهُ: مهلاً يا قيس. قال الشيخ : هل قوله وَاللّهُ هذا له قبل شروعه في الصلاة أو بعده أو عنده؟ الأول خلاف نص الحديث، والثالث خلاف الذوق السلم، فتعين الثانى وهو الظاهر، فلعله قصد الذهاب إلى بيته بعد الفراغ فقال له : مهلاً ، ومعناه : أكفف، فاستوقفه، وفى " القاموس " : المهل ويحرك، والمهلة ـ بالضم ـ السكينة والرفق .... ويقال : مهلاً يا رجل ، وكذا للأنثى، والجمع بمعنى : أمهل آه. ومثله فى " النهاية" وغيرها .

الصلاتين ، فيفيدنا في مسألة عدم الجمع بين الصلاتين . أى الجمع الوقتي من الصلاتين ، فيفيدنا في مسألة عدم الجمع بين الصلاتين . أى الجمع الوقتي من التقديم والتأخير ، وقد سلف بيانه في المواقيت . قال الشيخ : وكلامه عليه في المواقيت . قال الشيخ : وكلامه عليه قبيل إلزام المخاطب بما لا يلتزمه لمعومه وشموله ، علماء البلاغة ، سماه الشيخ : إلزام المخاطب بما لا يلتزمه لعمومه وشموله ، وللتفصيل موضعه فإنه عليه لم يزعم أنه يصلي فريضة أخرى ، بل كان يعلم أنه يصلي سنة الفجر ، وفد ثبت مثل هذا الإنكار في أحاديث أخر غيره ، منها : يصلي سنة الفجر ، وفد ثبت مثل هذا الإنكار في أحاديث أخر غيره ، منها : مصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ « رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وآخرون ، وفيه بيان صلاة رجل في ناحية المسجد بعد إقامة الصلاة في الفجر . ومنها : ما في حديث اين بحينة : « آلصبح أربعاً ؟ آلصبح أربعاً ؟ » رواه الشيخان ، وقد تقدم ذكره . ولفظ ابن أني شببة في "مصنفه" في حديث الباب : « أصلاة في قد تقدم ذكره . ولفظ ابن أني شببة في "مصنفه" في حديث الباب : « أصلاة

### إنى لم أكسن دكسعست دكسعي السفسجسر ، قسال :

الصبح مرتبن ، أخرجه فى "كنر العال" ( ٤ ـ ٢٠٢ ) وفيه : « فسكت النبي عَلَيْكُ ، وفي " الكنر" عن أبي جعفر قال : « مر رسول الله عَلَيْكُ بابن القسب وهو يصلى ركعتبن حين أقيمت الصلاة فقال النبي عَلَيْكُ : أصلاتان معاً ؟ ، (عب) ، وعنده هذا اللفظ في مثل هذه الواقعة في حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عند عبد الرزاق .

قال الشيخ في "تعليقاته": أثم إن قوله عَلَيْنَا : « آلصبح أربعاً ؟ » وقوله: « يا فلان بأى الصلاتين اعتددت؟ » ، وقوله : « أصلاتان معاً ؟ » ، وقوله : « أصلاة الصبح مرتن؟ » إنكارات بأوصاف لاتتعرض لوقوعها بعد الإقامة ، ولا لكون الوقت وقت كراهة ، وذلك أنه أراد تلقي المخاطب بغير ما يترقبه ، ولايتأتى في ذكر السبب الواقعي، وكلها تتعرض لعدم الفصل، وقوله: «أصلاتان معاً ؟ " ، يصلح لعدم الفصل مكاناً أيضاً ، فإن "مع" كما في القاموس تكون بمعنى عند" أيضاً ، ولما كان في حديث ابن بحبنة لشروع بعد الإقامة فهو كأنه جعل الصبح أربعاً وهو لمدخل الإقامة ، وكان في حديث أن سرجس: «صلى في جانب المسجد م أحرز الجاعة » كأنه ترق ، قال له بأي صلانيك اعتددت كأنه صلى صلاة واحدة بصفتين، ولم يلزمه بترك الجاعة كانه كان ترق في إحرازها، وقال لمن صلى بعد فراغه: أصلاتان معاً ؟ لأنه كان لم يُعللُ عن الجاعة . ثم رأيت ابن رشد حمل « أصلاتان معاً « على الإختلاف على الإمام وهو بالمخالطة ، وكذلك يجدى هذا في سائر الألفاظ. ثم إن هذا اللفظ أخرجه مالك في صلاتهم قبل الفجر وههنا فها بعد ، ويتوهم أنه اضطراب الهي وقد سمعت أول هذا البيان عن الشيخ شفاهاً بـ"كشمير" في « باره مُولِهِ ﴾ (اسنة ١٣٤٨ ـ هـ) أيضاً ، وهو كلام مُتِنَ خَرَحٍ مِن فقه النفس وذوق البلاغة وبالله التوفيق .

ثم إن حديث الباب مرسل ، وعلى إرساله أكثر المحدثين . قال أبو داؤد:

فلا إذن ، .

روى عبد ربه ويحيى إبنا سعيد هذا الحديث مرسلاً الخ. وكذلك يرويه عبد الله ابن سعيد أخ يحيى بن سعيد عن جده عند أحمد ، كما فى "بذل المجهود" (١- ٢٥٥) وكأن أبا داؤد رجع الإرسال كما رجع الترمذى . ووصله أسد بن موسى عند ابن خزيمة وابن حبان فى "صحيحيها" والحاكم والبيهتى عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد . أنظر "التلخيص" (ص -٧٠) و" السنن الكبرى" (٢ - ٤٨٢).

قول : فلا إذن . كذا في "جامع الترمذي" ، ووقع عند ابن "ماجه" (باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر مني بعضيها ) : « فسكت النبي عليه » . وكذا في "سنن أبي داؤد" (باب من فاتنه مني يقضيها ) ، وكذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كما في "الكسنز" ، وزاد عبد الرزاق : «ومضى ولم يقل شيئاً » ، وعند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما في "التلخيص" (ص ـ ٧٠) : « فسكت النبي عليه النبية ولم ينكر عليه » .

قال الشيخ : وفى بعض الروايات : « فضحك النبى ﷺ » ، ولم أقف على رواية « فضحك » فلينظر من أخرجه .

ثم لفظ "إذن"، قال العلامة محيى الدين الكافيجي(١) : إن كلمة "إذن"

<sup>(</sup>۱) هو شيخ السيوطى سليان الكافيجى ، عالم حنى جليل ، والكلام فى "إذن" طويل من شاء التفصيل فليراجع "شرح الرضى على كافية ابن حاجب " من نواصب الفعل المضارع ، و "همع الهوامع" السيوطى (۲ ــ ٦ و٧) و" الاتقان." له . وتجد فيها كلاماً ملخصاً محرراً فى "كليات أبى البقاء" و" الفتح" (۸ ــ ۳۰) .

قال أبوعيسى : حديث محمد بن ابراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد ، وقال سفيان بن عيينة : سمع عطاء بن أبى رباح من سعد بن

ف قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَطِعَمُ بِشُرَّا مِثْلُكُمْ إِنَّا لِخَاسِرُونَ ﴾ ليست إذاً هذه الكلمة المعهودة ، وإنما هي " إذا " الشرطية ، حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين ، كما في " يومثذ " ا ه . كذا أفاده الشيخ . قلت : حكاه في " الإنقان " في النوع الأربعين . ويجوز كتابتها جميعاً بالنون ، و اختلف الحنفيــة والشافعية في مراده ، فقال الحنفية : معناه : فلا تصل إذن ، وإن لم تصلها فكان قوله عَلَيْكُ للإنكار . وقال الشافعية : معناه : فلا بأس إذن ، أي جاز أن تصليها ، فكان للإقرار دون الإنكار . قال الشيخ: وكان يختلج في صدري أن الفاء على ما قاله الشافعية فصيحة مربيطة بما قبلها لا على ما قال الحنفية ، فربما يكون شرحهم أولى ، ويستحق دخول ر الفاء على ذلك الشرح ، ولكن زال ذلك لما رأيت في " التنزيل العزيز" دخول الفاء في مثله في معرض الإنكار في قوله تعالى : (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) كما قرره الزمخشري . قال في " الكشاف" (٣ ــ ١٤٠) في "سورة الطور" في تفسيره: (أفسحرهذا) يعني كنتم تقولون للوحي: هذا سحر ، أفسحر هذا؟ يريد أهذا المصداق أيضاً سحر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى ، (أم أنتم لا تبصرون) كما كنتم لا تبصرون في الدنيا يعني أم أنتم عمى عن المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبر ، وُهذا تقريع وتهكم آه .

قال الراقم: ولفظ خطيب المفسرين أبى السعود: "أفسحر هذا" توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سحراً ، كأنه قبل : كنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر ، فهذا أيضاً سحر ، وتقديم الخبر لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ آه.

وفى "روح المعانى" بعد تفسير الآية بمثل ما تقدم ، والفاء مؤذنــة بما

سعيد هذا الحديث ، وإنما يزوى هذا الحديث مرسلاً ، وقد قال قوم من أمل مكة بهذا الحديث ، لم يروا بأساً أن يصلى الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن

ذكر، وذلك لأنها لما كانت تقتضى معطوفاً عليه يصح ترتب الجملة أعنى "سحر هذا" عليه، وكانت هذه جملة واردة تقريعاً مثل "هذه النار" الخ. لم يكن بد من تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدّلولاً عليه من السياق فقدر كنّم تقولون إلى آخره. انتهى كلامه. فكأنه شرح كلام الزنخشرى وأوضحه.

ثم إن استعال قوله: "فلا إذن" للإنكار، كثير منها ما فى "صحيح مسلم" ( ٢ ــ ٣٧ ) ( باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ) من حديث النعان ابن بشير قال : « انطلق بى أبى بحملنى إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فقال : يا رسول الله أشهد أنى قد نحلت النعان كذا وكذا من مالى ، فقال : أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعان؟ قال : لا ، قال : فاشهد على هذا غيرى ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن » .

قال الشيخ: ومنها ما في "معجم الصحابة" للبغوى : استعال هذه الكلمة في الإنكار . أقول . لم أقف على .

أقول : ولها نظائر أخر وإن كان بعضها غير صريح فى الإنكار فنذكرها فها يلى مما وقفنا عليه :

منها: ما فى "صحيح لبخارى" فى (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) من حديث عائشة رضى الله عنها: وإن صفية بنت حيى \_ زوج النبي عَلِيْكُ من حاضت ، فذكر ذلك لرسول الله عَلِيْكُ ، فقال: أحابستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت ، قال: فلا إذن ». وبأتى الحديث عند الترمذى أيضاً فى أبواب الحج .

ومنها: ما في حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي في الأطعمة في رباب

تطلع الشمس . قال أبوعيسي : وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصارى، وقيس هو جد يحيى بن سعيد ، ويقال : هو قيس بن عمرو ، ويقال : هو

الرخصة أن ينتبذ في الظروف ) : « نهى رسول الله عَلَيْكُ عن الظروف فشكت الله الأنصار فقالوا : ليس لنا وعاء ، قال : فلا إذن » .

ومنها: ما في "مشكل الآثار" للطحاوى (٤ ــ ٤) وفيه: «فقال: هل قال يوماً واحداً: أللهم إنى أعوذبك من نار جهنم؟ قلت: لا ما كان يدرى ما جهنم، قال: فلا إذن ا ه».

ومنها: ما فى "الصحيح" فى حديث طويل فى ( باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الخ ) وفيه : فقال أبوبكر : « لاها الله إذاً » آ ه .

ومنها: ما في " الفتح" ( ١٢ ـــ ١٣٨ ) : فقال عمر : « فسيفان في عمد إذاً لا يصلحان الخ » .

ومنها: ما في "الكني" للدولاني (٢ – ١٦١) في حديث عبد الله بن الزبير: وإذا رأيت الإخلاص أيضر معه عمل ؟ قال لا ها الله إذاً » آلح . وكان شيخنا رحمه الله أشار إلى هـذه النظائر في مذكرته على "الآثار" فاستخرجتها وألحقتها ، وللخصم فيها مجال والله أعلم بالصواب وحقيقة الحال . والشافعية يتمسكون بلفظ: و فسكت النبي عَلَيْهِ » .

قال شيخنا: لما سبق إنكاره عَلَيْكُ فسكوته بعده لا يدل على الإذن، و نظيره ما عند النسائى فى "سننه" (١ – ٢١٣) (باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة) من حديث عائشة: «يا رسول الله بأبي أنت وأي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت؟ قال: أحسنت يا عائشة ». وذلك في حجة الوداع، فظاهره يدل على أن الصوم وإتمام الصلاة في السفر كل ذلك حسن، ولم يثبت في واقعة واحد إتمامه عَلَيْكُ الصلاة في السفر، وكذا لم يثبت عن الشيخين أبي بكر وعمر،

قيس بن قهد . وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهم التيمي لم

واستمر أمره على القصر في السفر باعتراف المحدثين ، حتى أنكر الحافظ ابن تيمية جواز الإنمام ، وقد ثبت عن ابن عمر مرفوعاً في "العمدة" : وصلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة كفر ، وكذلك روايات عديدة تدل على النهى عن الإنمام في السفر ، كما يأتى تفصيل هذا البحث وتخريج ما يتعلق به في أبواب السفر إن شاء الله تعالى وتقدس ، فكما أنه على أنحض عن فعل عائشة وتجاوز عنه ولم يعب عليها فعلها لعدم علمها بالمسألة فكذلك ههنا في حديث الباب ساعه عليها فعلها لعدم علمها بالمسألة فكذلك ههنا في حديث الباب ساعه عليها فعلها لعدم علمه ، فإن كان قوله عليها في الإباحة في مثله !

ولنا في عدم أدائها بعد صلاة الصبح حديث: « لا صلاة بعد الصبح حي ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » رواه البخارى ومسلم من حديث أبي سعيد الحدرى ، واللفظ للبخارى في ( باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) وبمعناه من حديث ابن عمر عندها .

قال الشيخ: وقال بعضهم: إن الحديث هذا متواتر، رواه نحو عشرين رجلاً من الصحابة. أقول: فقد أخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وكذلك البخارى من حديث معاوية ومسلم والأربعة من حديث عقبة بن عامر، ومسلم من حديث عمرو بن عبسة، فأربعة متفق عليهم وواحد من أفراد البخارى وإثنان من أفراد مسلم والكل سبعة، وقد أشار الترمذي في ( باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد النجر ) إلى حديث على وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنامي وعائشة وكعب بن درة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أميسة

يسمع من قيس . وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهم : « أن النبي عليه خرج فرأى قيساً » .

ومعاوية . وفي "التلخيص الحبير" (ص ــ ١٩) عن عمر أيضاً ،ثم قال : وفيه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم . قال الراقم : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ومسور بن غرمة وعبد الرحمن بن أزهر وأبي أسيد في "زوائد الهيثمي" (٢ ــ ٢٢٧) ، فهؤلاء ثلاثون نفساً من الصحابة يروون ذلك ، ورواية عشرة منهم في الأمهات الست ، سبعة منهم قد ذكرنا ، والبقية منهم : على عند أبي داؤد، وكذا عائشة عنده ، والصنابحي عند النسائي ، وأخرجه مالك وأحمد فلا شك في تواتره ، والتواتر حكاه البدر العيني عن ابن بطال ، وحكاه شيخنا فيا تقدم في المواقيت عن أبي عمر في "التمهيد" . قال الراقم : وكذا ادعى الإمام الطحاوي في "شرح الآثار" . ولو لم يدع أحد منهم لكفانا شاهد الحال في تواتره : وبالله التوفيق .

قال الراقم ; واستدلال شيخنا بهذا الحديث استدلال متين لم أره لغيره، وجملة القول في الباب أن يقال أولاً : لا نسلم أن حديث الباب دليل إباحية ركعتى الفجر بعد الفريضة، وإن كلمة : "فلا إذن اللاقرار دون الإنكار بدليل

ألفاظ أخر في الحديث . وذلك أن لفظه عليه في قصة قيس واحد ألبتة ، وإنما الإحتلاف ذلك من الرواة لا محالة ، وليس بعض اللفظ أولى من بعض ، فيحتمل أن الرواة فهموا الإقرار فرووه كما رأوه وعبروه كما فهموه ، فإذن هو رواية بالمعنى ، ولا حجة للخصم في مثله ، وإنما الحجة في قول رسول الله على وهو ههنا قوله : "فلا إذن"، وما عدا ذلك ليس لفظه، وإنما هو تعبيرات منهم لهذا المعنى على ما رأوه . وأما كلمة : "فلا إذن" ليس نصاً في الإقرار، كما هو ليس نصاً في الإنكار والإقرار في مثله من خارج بقرائن حالية أو مقالية أخرى ، وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح حالية أو مقالية أخرى ، وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح بأدون من تقديرهم: إن لم تصلها من قبل فلا بأس في أدائها إذن ، ليس بأدون من تقديرهم: إن لم تصلها من قبل فلا بأس في أدائها إذن ، بل هما سيئان من جهة العربية ، وإن كان خبى ذلك على المباركفورى في "التحفة " ، نعم حدير هو على أن يخيى عليه مثله ، وهو معذور في فهم ذلك ، ولو لا ذلك لما كان له أن يستطيل لسانه على "العرف الشذى" ، والنبز بقصور فهم صاحبه في هذا الموضع ، وللمرأ أن لا يدخل إلا في بابه ولا يتكلم إلا فيا يحسنه . وصدق أو الطيب في قوله :

وكم من عائب قو لا " صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

وثانياً: إن سلمنا أن محط الدليل ومناطه هو سكوته فى لفظ الحديث: و فسكت ، فلا حجة فيه أيضاً ، لأنه على كان يعلم أنه صلى معه الصبح وأنه ليس يصلى الصبح ولا غيره من الفرائض ، ومع هذا فقابله أولا "بالإنكار وقال: "أصلا تان معا "؟ وخاطبه بذلك من قبيل تلتى المخاطب بغيرما يترقبه، وظاهره أن خطابه بمثل هذا بعد علمه دليل الإنكار ، ثم لما اعتذر ورأى عليا من حرصه على تعاهدهما سكت عليه لحسن نيته وتأكد حرصه ولنوع عذر عنده على حسب اجتهاده ، لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالجملة فيحتمل عنده على حسب اجتهاده ، لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالجملة فيحتمل

# (باب ما جاء في افادتهما بعد طلوح الشمس)

حلى فيا : عقبة بن مكرم العمى البصرى نا عمرو بن عاصم نا همام عن قتادة

أن يكون من خصوصية له فى تلك الواقعة التى قد كانت مضت ، حيث تبين أن قوله على خلك بعد الفراغ ، فهى حكاية حال لاعموم لها ، كما يقال فى كثير من أمثالها ، فكيف يقاوم التشريع القولى العام للأمة جمعاء بقوله : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الخ » مع وقوع النكرة فى سياق الننى فى رواية أبى سعيد الحدرى عند الشيخين ، فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطرب الحدرى عند الشيخين ، فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطرب إسناده إرسالاً واتصالاً ، واضطرب لفظه ، واضطرب معناه حديثاً تواتر معناه ، وصح متنه وإسناده ، فكان كالشمس فى رابعة النهار .

وثالثاً: إن سلمنا أن مثله يعارض فيخصص به العموم ويقيد به الإطلاق، فنقول: إذا تعارض المبيح والمحرم فيرجح المحرم، كيلا يلزم النسخ مرتين من غير ضرورة ملجئة إليه، كما التزموا ذلك في كثير من المتعارضات. فالحاصل: إن قلنا بالجمع فكما ذكرنا من الوجه السكوت واحتماله الحصوصية، وإن بالترجيح فالترجيح فالترجيح فالترجيح فالترجيح فالترجيح فالترجيح فالترميل النهى نقوتها وتواترها، وإن قلنا بالنسخ فالحكم لها ولا حجة الخصم في شي منها، على أنه إذا تعارض الندب والكراهة تقدمت الكراهة وترجحت، مع أنه لا يستفاد الندب أصلاً، وغايته إباحة مرجوحة بعد إجهاد النفس، فالطريقة المثلى في أمثاله هو التمسك بالتشريع القولى في الأخبار التي هي صريحة في الباب وإخراج المحامل نلوقائع الجزئية الفعلية، وكم ذكرنا من القوة في مثل هذه الجادة الواضحة. والله أعلم بالصواب وهو الموفق في كل باب.

باب مَا جَاء فى إعادتها بعد طلوع الشمس : \_\_
 بنبغى للحنفي العمل بهذا الحديث كما تقدم بيانه فى الباب السابق من أنه

عن النض بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : ومن لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس » .

مذهب مالك ومحمد ، ولم يمنع عنها أبوحنيفة وأبويوسف ، وفيه أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة : « أنه صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى » ، وإسناده حسن، كما في "آثار السنن " ، ورواه مالك بلاغاً ، وعند الطحاوى أثر آخر عن ابن عمر ، وعند مالك في " المؤطأ " ، وابن أبي شيبة في "المصنف" أثر القاسم أى ابن محمد يقول: «إذا لم أصلها حتى أصلى الفجر صليتها بعد طلوع الشمس»، وحديث الباب قوى ، صححه الحاكم في "المستدرك"، والذهبي أقره في " تلخيصه " . أنظر " المستدرك " ( ١ ــ ٣٠٧ ) فضيلة ركعتي سنة الفجر . وعـزاه في "الكنز" و"الـزرقاني على المواهب" إلى أحمد أيضاً ، ورواه الدار قطني وابن حبان والبيهقي كذلك. ثم إن ما ذكره الترمذي من أن المعروف من حديث قتادة : « ..... من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلم الشمس فقد أدرك الصبح ١٠. قال الشيخ : حديث قتادة هذا ثبت عندى بنحو عشرين طريقاً ، لم أجد فيه ما ذكره الترمذي من متنه ، فخمسة في " مسند أحمد " ، وخمسة في " سنن الدار قطني " ، وثلاثة عند البيهتي في " السنن الكبرى " ، وإثنان عند ابن حبان في "صحيحه " ، وإثنان عند الحاكم في " مستدركه " وواحدة عند الترمذي، وواحدة عند الذهبي في " طبقاته " ، وواحدة عند النسائي في " الكبرى " ، ومدار الكل على قتادة . ومتن الحديث عند بعض الرواة : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى » . وزعم الحافظ أن هذا اللفظ بيان لحديث : « من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك » وليس كذلك بل هو أحد طرق حديث سنة الفجر ، وقد تقدم بعض التفصيل فيه .

قال الراقم : قد فصلنا القول فيه في المواقيت ، وأجهدت نفسي في جمع

قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روى عن ابن عمر أنه فعله . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان الثورى والشافعي وأحمد واسحاق وابن المبارك .

الطرق وتحريرها مع تحرير غيرض الشيخ ، ولم يكن عندى شئ من كلام الشيخ عند ذلك ، والآن بين يدي مذكرة تعليقاته على "آثار السنن " فأذكر نتفاً منها إفادة لتكملة البحث، وإن كان في بعضها إعادة، وقد نبهنا في ما سبق على أنه ليس الغرض من هذه الطرق العشرين كلها أنها طرق على حدة ، وإنما هي مشتركة بينهم ، ومرجعها إلى بضع طرق . قال رحمه الله في حديث الباب : هو من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أخرجه " أحمد " ( ٢ ـــ ٣٤٧ و ٣٤٧ و ٥٢١ ) ، ومن طريق قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة ، أخرجه " أحمد " أيضاً ( ٧ ـــ ٢٣٦ و ٤٨٩ و ٤٩٠ ) ، وأخرجه الدار قطني بهاتين الطريقتين . وطريق قتادة عن عزرة بن تمم عن أبي هريرة أيضاً ، وأخرجه البيهتي من وجهين كما في " الفتح"، وليس عند أحد منهم ذكر العصر، ولا لفظ: « من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ، كما حكاه الترمذي في متن هذا الإسناد أنه هو المعروف، فالذي يظهر أنه حديث آخر في مسألة سنة الفجر لا مسألة إدراك الصبح بنحو خسة عشر طريقاً تدور على قتادة ، ثم تنشعب إلى ثلاث طرق ، وإطلاق الركعة على شفع في مقابلة شفع نظيره عند "ابن ماجه" من حديث أبي سعيد في قدر قراءة الظهريفسره رواية مسلم فيه . وقال : أخرجه "حب" و"هق" و"ك" و"قطَّ" أيضاً بلفظ المرمذي ، وأخرجه في "التذكرة " لعلى بن نصر بن على أبي الحسن الجهضمي (٢ ــ ١١١) ، وعزاه في "التخريج" للنسائي، ولعله في "الكبري". أنظر " نصب الرأية " (١ ــ ٢٢٩ ) فقد وصلت الطرق إلى عشرين أو أزيد، خمسة لأحمد ، وحمسة للدار قطني ، وثلاثة للبيهقي ، وطريقان لابن حبان ، قال : ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا الاعرو بن عاصم الكلابي . والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هر عن النبي عليها قال : « من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع السمس فقد أدرك الصبح » .

وواحدة الترمذى ، وواحدة الطحاوى ، وواحدة "المتذكرة" الذهبى وطريقان الحديث م ، وكلها بمعنى واحد ، وقال : لكن يحتمل أن يكون هذا الحديث مأخوذاً عن قصة التعريس ، فراجع "التلخيص" (ص – ٧٣) و "سنن أبي داؤد" (١ – ٦٣) وابن ماجه من (باب ما جاء فيمن فاتنه الركعتان قبل صلاة الفجر). قال الراقم : وحاصل بحث الشيخ هو الدعوى بعكس ما ادعاه الترمذى بأن ما يقول الترمذى من أن متن إسناد قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة هو قوله والمالية : «من أدرك الح ، ليس كذلك ، بل المعروف هو الأول حيث ثبت عن قتادة بطرق لفظ بعضها كلفظ الترمذى ، وبعضها بمعناه ، ومرجعه إلى هذا اللفظ بتأويل جعل الركعة شفعة ، فتكون لركعة قبل الطلوع هو شفعة الفريضة ، وبعد الطلوع هو شفعة ركعتى الفجر لم يدر وقتها لأداثها قبل الفريضة ، فيكون مراد الحديث أن من طلاهما بعد طلوع الشمس فكأنما هما في وقته قبل الفريضة ، فخذه عرراً ملخصاً .

قوله: إلا عمرو بن عاصم . عمرو بن عاصم هذا هو من رجال الستة . قال الحافظ فى " التقريب" : صدوق فى حفظه شئى ، أخرج له فى " الصحيح" (ص ٩١١ و ٨١ و ٧٠٠١) وغرض الترمذى إعلال الحديث بالمتن المذكور لأجل تفرد عمرو بن عاصم ، ولا يمكن ذلك حيث يرويه عن أبى هريرة بشير ابن نهيك عند أحمد والترمذى ، وأبو رافع عند الدارقطنى والبيهتى ، وعزرة بن تميم عند بعضهم ، فثبت بثلاث طرق . كذا فى " العرف الشذى" . أقول :

## ( باب ما جا في الاربع قبل الظهر )

حد ثنا : بندار نا أبو عامر نا سفيان عن أبي اسحاق عن

تقدم آنفاً تخريجها ، غير أن الترمذي يدعى تفرد عمرو بن عاصم عن همام بهذا فلا يفيد تعدد من يرويه عن ألى هريرة ما لم يتابع أحد عمرو بن عاصم على روايته هذا اللفظ أو ما في معناه ، وقد أفرغت مجهودي القاصر في استقراء طرق الحديث وألفاظه في " مسند أحمد " ، و" سنن الدارقطني ، و"سنن البيهني الكبرى" وغيرها ، فلم أجد له متابعاً ، علا أنه ثقة وحديثه مقبول ، وأضف إلى ذلك أن هماماً يروى عن كتابه كما في "مسند أحمد" ( ٢ ــ ٢٠٦ ) ، قال همام وجدت في كتابي الخ ، وفي " الصحيح " من ( باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ) : قال همام : وجدت في كتابي الخ ، وقال عبد الرحمن بن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصلح من حديث غيره ، ذكره الزيلعي وغيره ، وكذا أحاديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة كتاب ذكره. السرماى في العلل ، فكل هذا مما يؤكد صحة الحديث المذكور ، غير أنه لا يلزم منه أن حديث غيره غير مقبول أو يؤول إليه ، والظاهر أنه حديثان بإسناد واحد ، وكلاهما صحيح ، وللكل موضوعه الحاص وطريق عزرة ابن تمم عند الدارقطني وكبرى النسائي والبيهتي ، والحافظ في " التهذيب" أعله بتفرد قتادة عنه ، وإن كإن احتج به في " الفتح" ولكنه ثبت هذا اللفظ ، وهذا المعنى من طرق ليس فيها عزرة عند أحمد في مواضع من " مسنده " ، فالاشكال كما هو والله تعالى أعلم .

#### -: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر :-

حدیث الباب حجة لنا و هو حدیث قوی کما ستعرف ، وقال ابن جریر الطبری : الأربع کانت فی کثیر من أحواله ورکعتان فی قلیلها ، ذکره الحافظ

عاصم بن ضمرة عن على قال : « كان النبي عَلَيْكُ بِصلى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » .

وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن .

حد شنا : أبو بكر العطار قال : قال على بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قسال : « كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضميرة على حديث الحارث » .

في "الفتح" كما تقدم ، وحمله الحافظ على اختلاف الأحوال . قال الشيخ : وقول ابن جرير هو قول وسط في الباب وهو الصواب ، والدليل على أكثرية الأربع حديث عائشة عند البخاري في "صيحه" : « إن التي يَلِينَا كَان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة » ، ورواه أحمد وأبو داؤد ، ولاحاجة إلى مزية تقوية هذا الجانب بعد كونه مذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم ، والحلاف في الأولوية وأمره أهون جداً ، ولا حجة في ثبوت الركعتين قبله بين حين وآخر للأولوية أصلاً ، على أن الأربع قبل الظهر فيه حديث قولى من حديث أم حبيبة وحديث عائشة عند الترمذي والنسائي وكلاهما صحيح .

قولك: عن عاصم بن ضمرة . عاصم بن ضمرة هذا حسن المؤلف الإمام الترمذى روايته . قال صاحب "الميزان" : وثقه ابن معين وابن المدينى ، وقال أحمد : هو أعلى من الحارث الأعور ، وهو عندى حجة . وقال النسائى : ليس به بأس ا ه . وحكى فى "التهذيب" توثيقه عن العجلى وابن سعد والبزار أيضاً . وقال الترمذى فى ( باب كيف كان يتطوع النبي عَيَالِيَّ بالنهار ) : وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث آه . وكذا نقل توثيقه عن البخارى فى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخرج حديث عاصم البخارى فى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخرج حديث عاصم

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكُ ومن بعدهم يختارون أن يصلى الرجل قبل الظهر أربع ركعات . وهو قول سفيان الثورتى ، وابن المبارك ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، يرون الفصل بين كل ركعتين . وبه يقول الشافعي وأحمد .

ابن ضمرة عن على ، وأشار إلى حديث الحارث عن على حيث قال : وسألت محمد بن اسمعيل عن هــــذا الحديث فقال : كلاهما عندى صحيح ، أى عن أبي اسحاق ، قال : يحتمل أن يكون عنها جيعاً ا ه . والظاهر أنه أراد صحة رواية أبي اسحاق عنها جيعاً ، تلك الرواية مع قطع النظر هنا عن البحث في نفس رواية عاصم ، والحارث عن على ، وأنه كيف حالها والله أعلم .

وكذلك صحح روايته ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام"، كذا قاله الشيخ. أقول: لم أقف عليه، وكنت أطن أن الزيلعي ذكره في "نصب الرأية"، لكن لم أجده فيه. وذكر الحافظ في "الفتح" ( ٢ - ٢٧٦) وكذا حسن روايته في "الدراية" من الركاة أيضاً. من طريقه رواية التطبيق عن على ابن أبي طالب، ثم قال: وإسناده حسن. فثبت تقويته على رأى الحافظ أيضاً، وأما أهل المذهبين من الحنفية والشافعية، فلهم كلام، فحمل الشافعية هذه الأربعة على صلاة في الزوال، والحنفية الركعتين على تحية المسجد أو الوضوء، والحق ما قال ابن جرير الطبرى من ثبوت كلنا الصورتين وإن الأربع أكثر.

قول : وهو قول سفيان لخ . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، كما فى "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" ، وهو قول للشافعي ، وعليه اكتنى أبو اسحاق الشيرازى فى "المهذب" ، وهو الذى ذكره ابن قدامة فى "المغنى" من مذهبه، فإذن جمهور أهل المذاهب على الأربع قبل الظهر كما أن ذلك مذهب جمهور الصحابة والتابعين .

## ( باب ما جا في الركمتين بعد الظهر )

حَلَّمُ أَحْدَ بن منيع نا إسماعيلُ بن براهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: وصليت مع النبي عَلَيْكُ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها».

قال : وفى الباب عن عِلى وعائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

### ( باب آخر)

حل قبا عبد الوارث بن عبيد الله العتكى المروزى نا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : « إن النبي عَلَيْكُمْ كَانَ إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده .

#### -: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر :-

حديث الباب فيمه جزءان قبلية الظهر وبعدية الظهر ، والأول خلاف تبين تفصيله ثما قدمنا ، وهو مذهب الشافعي المشهور ، وإليه ذهب أحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك ، وللشافعي في قول إختياراً لأحاديث أخر في الباب قولية وفعلية أشرنا إليها من قبل . وأما الجزء الثاني فهو وفاق بين أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وقال مالك بإحتيار الأربع ، كما في "كتاب الفقه".

#### -: باب آخر : -

ما ذكر فى حديث الباب كذلك مذهبنا أنه يأتى بتلك الأربعة بعد الفريضة . ثم لنا قولان : فى قول : قبل الركعتين . وفى قول : بعد الركعتين . الأول : منسوب إلى محمد بن الحسن . قال فى " إلجوهر" : وبه يفتى . وقال فى " رد المحتار" : وعليه المتون . وأما القول الثانى : فمنسوب إلى

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه . ورواه قيل بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . وقد روى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبي عليه نحو هذا .

حلاقنا على بن حجر نا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله عليات : « من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله تعالى على النار » .

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن غريب . وقد روى من غير هذا الوجه .

حدث الله الميم عمد بن إساق البغدادى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسى الشاى حدثنا الهيم بن حميد قال أخرنى العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبدالرحن عن صنبسة بن أبي سفيان قال : سمعت أختى أم حبيبة زوج النبي عليه تقول : سمعت رسول الله على الله على الله على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ».

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح عرب من هذا الوجه. والقاسم هو: ابن عبد الرحمن ، يكنى : أبا عبد الرحمن ، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد ابن يزيد بن معاوية ، وهو ثقة شامى . وهو صاحب أبى أمامة .

أبي حليفة ، وفى "فتاوى العتابى": أنه المختار ، وفى "مبسوط شيخ الإسلام": أنه المختار ، وفى "مبسوط شيخ الإسلام": أنه الأصح ، لحديث عائشة أنه عليه السلام : «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر بصليهن بعد الركعتين » ، وكذلك رجحه ابن الهام فى "الفتح" ، هذا ملخص ما فى "رد المحتار" و"الدر المختار" ، أنظر "الكبيرى" للتفصيل .

قال الشيخ : القول الثاني هو المختار لموافقة حديث عائشة .

# (باب ما جا في الاربع قبل المصر)

حدثنا: بندار محمد بن بشار نا أبو عامر نا سفيان عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: ( كان النبي عليه المحلل قبل العصر أربع ركعات بفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ».

وفى الباب عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن، واختار اسحاق بن ابراهيم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال : معنى قوله : " إنه يفصل بينهن بالتسليم " يعنى التشهد . ورأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، يختاران الفصل .

حداثناً: يميى بن موسى وأحمد بن ابراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا نا أبو داؤد الطيالسي نا محمد بن مسلم بن مهران سمع جـده عن ابن عمر عن النبي عليه من النبي عليه أدبعاً » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن فريب .

أقول: ولفظه عند ابن ماجه: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين». وفي رواية ابن ماجه قيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر ، كما في "التقريب". ثم إن حديث الباب هذا يفيدنا في الأربع قبل الظهر وصحه الترمذي. فليتنبه.

#### -: باب ما جاء في الأربع قبل العصر :-

ذكر فيه حديث عاصم بن ضمرة عن على وحسنه ، وكذا أخرج فيه حديث ابن عمر من طريق محمد بن مسلم بن مهران وحسنه ، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه ، وأخرجه أبوداؤد وسكت عليه ، ومحمد بن مسلم بن

## (باب ما جا. في الركمتين بعد المغرب والقراءة فيهما)

حلى قباً : محمد بن المثنى نا بدل بن المحبر نا عبد الملك بن معدان عن عاصم ابن بهدلة عن أبى واثل عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « ما أحصى ما سمعت من رسول الله عِلَيْكِ يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل صلاة الفجر بـ " قل يا أيها الكافرون " و" قل هو الله أحد " » .

وفى الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث غريب . لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم .

مهران فيه كلام. قال في "التقريب": صدوق يخطئ. والحديث في فضائل الأعمال، ومثله مقبول فيه بالاتفاق. والتطوع قبل العصر عدم كونه من الرواتب مسألة وفاقية بين الأربعة، وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الأربع قبل العصر من الرواتب لحديث الباب، كما يستفاد من "مغنى ابن قدامة" (١ – ٧٦٦)، وهذا كما عد القاضى أبو بكر البيضاوى في "التبصرة" من الرواتب الأربع بعد المغرب، كما في "شرح التقريب"، وكلا القولين غريب. وفي "الإمداد": وخير محمد بن الحسن والقدورى المصلى بين أن يصلى أربعاً أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار اه. كذا في "الدر المختار".

#### -: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيها :\_

الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلاثة ، وأما عند مالك فتصلى عنده ست ركعات ندباً مؤكداً . وكذلك الأولى عند الثلاثة قراءة " سورتى الإخلاص " فيها ، كما هو الأولى عندهم فى ركعتى الفجر من غير ما فرق وبالله التوفيق .

## ( باب ما جا أنه بصليهما في البيث )

ابن عمر قال : « صليت مع النبي عَيَيْكَ و ركعتين بعد المغرب في بيته » .

وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

حلاقياً: الحسن بن على الحلوانى نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «حفظت عن رسول الله عليه عليه عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتنى حفصة أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين ». هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا : الحسن بن على نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ مثله . قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح .

#### \_: باب ما جاء أنه بصليها في البيت :

أداء السنن مطلقاً في البيت أفضل كما في "الهداية"، وهو أصل المذهب. قال في "الهداية" في ( باب إدراك الفريضة ) : والأفضل في عامة السنن والنوافل. المنزل ، وهو المروى عن النبي عليه الله الله عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل أبو جعفر ، قال : إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل البيت آه. ومثله في " البحر" عن " الحلاصة " ، وفي " البحر" و" الدر" : أفضلية ما كان أبعد من الرياء وأجمع الخشوع والإخلاص هو الأصح ، حكاه في " البحر" عن " النهاية " . واستثنى العلماء من أداء المنزل تسعة ، وصرحوا بأفضلية أدائها في المسجد جمعها ابن عابدين على ما ألحقها ابنه بمسودته فقال :

نوافلنا فى البيت فاقت على التى صلاة تراويح كسوف تحيــة ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر

نقوم لها فی مسجد غیر تسعه و سنة إحرام طواف بكعبـة وخائف فـوت ثم سنة جمعـة

قال الشيخ: ثم أفتى أرباب الفتيا بأن الأفضل الأداء فى المسجد كيلا يلزم التشبه بتركها بالروافض حيث لا يأتون بها ، ونظراً إلى تهاون أهل عصرنا يمكن أن يفتى بأدائها فى المسجد كيلا يتشاغلوا عنها فى البيوت ، وما حكى الشيخ السبب فى أدائها اليوم فى المسجد عن أهل الفتيا من دفع إيهام كونه من أهل البدع والرفض ، فذكره على القارى ولم أره لغيره والله أعلم . ثم إن أفضلية أداء النوافل فى البيت مطلقاً مذهب أى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهور ، وقال مالك والثورى : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فى المسجد وراتبة الليل فى البيت . وقال أحمد فى رواية : ركعتان بعد الظهر فى المسجد ، وقال محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى : لا تجزئ الركعتان بعد المغرب فى المسجد ، كما يأتى ، وهذا ملخص ما فى " المغنى " و" الفتح " وغيرهما .

وأما النبي ﷺ فسنته المستمرة أداؤها في البيت إلا في واقعتين : الأولى: ركعتان المغرب صلاهما في مسجد بني عبد الأشهل .

أقول: أداؤه عَلَيْهِ صلاة المغرب فى مسجد بنى عبد الأشهل ورد فى حديث كعب بن عجرة عند "الترمذى" (١ – ٧٧) فى (باب ما ذكر فى المسلاة بعد المغرب أنه فى البيت أفضل). وعند أبى داؤد (١ – ١٨٤) (باب ركعتى المغرب أبن تصليان). وعند "النسائى" (١ – ٢٣٧) (باب الحث على الصلاة فى البيرت). وعند "الطحاوى" فى (باب التطوع فى المساجد) (١ – ٢٠٠). وفى حديث رافع بن خديج عند "ابن ماجه" (ص – ٢٣) (باب ما جاء فى الركعتين بغد المغرب) وفى حديث محدود بن

ج — ٤

لبيد عند أحمد في "مسنده" ( ٥ ــ ٤٧٧ ) . وفي كل ذلك لم أجد تصريح أنه صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ، بل فيه أنه لما رآهم يصلونها في المسجد قال : هذه صلاة البيوت ، وعلى ذلك وضع أصحاب السنن تراجمهم ، نعم عند الترمذي عن حذيفة تعليقاً في ( باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب ) ما يدل على أنه صلاهما في المسجد ، والحديث أخرجه موصولاً بسنده في المناقب ، وحسن إسناده ، وأخرجه " أحمد " ( ٥ ــ ٤٠٤ ) . وكذلك في حديث ابن عباس عند أنى داؤد في "سننه" ( ١ ــ ١٨٤ ) يدل عليه ، ولكن ليس فيه تصريح كونه في مسجد بني عبد الأشهل والله أعلم بالصواب .

وكذا ثبت أداء الأربع بعد العشاء في المسجد في رواية عند ابن نصر ، كما في " الفتح" ( ٢ ـــ ٤٠٣ ) . والثانية : ما رواه محمد بن نصر من حديث ابن عباس ، كما في "مختصر قيام الليل " للمقريزي ( ص ــ ٣٢ ) عن ابن عباس قال : ١ كان النبي عَلَيْنَ يصلى بعد المغرب ركعتين بطيلها حتى يتصدع أهل المسجد ؛ ورواه عن ابن جبير مرسلاً أيضاً . وفي ( ص ـــ ٤٧ ) عن عبد الله بن عباس قال : بعنبي ألى العباس إلى رسول الله عليه العشاء الآخرة في حاجة له ، فلي بلغته إياها قال لي رسول الله عليه : ﴿ أَي بني بت عندنا هذه الله ﴿ ، ثُم ذَكُر الحديث . وهو الذي في " صحيح البخاري" و" مسلم " وبقية الستة من قصة مبيته في بيت ميمونة .

تم إن في "مسند أحمد" ( ٥ - ٤٢٨ ) عن عبد الله بن أحد أنه قال : قلت لأبي إن رجارً قال : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزئه إلا أن يصابها في بيته ، لأن التي عليه قال : « هذه صلاة البيوت » . قال : من قال هذا؟ قلت : محمد بن عبد الرحن \_ ابن أبي ليلي \_ ، قال : ما أحسن ما قال ، أو قال : ما أحسن ما انتزع .

## ( باب ما جا في فضل التطوع ست ركمات بعد المفرب )

حدثنا : أبو كريب \_ يعنى محمد بن العلاء الحمدانى الكوف \_ نا زيد ابن الحباب نا عمر بن أبى خثعم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله على عشرة سنة » .

. باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب : ــ

قال الشيخ: التنفل بعد صلاة المغرب بست ركعات يسمى: "صلاة الأوابين" في عرف الناس. ولعله أراد رحمه الله أنه لم يثبت تسميتها: صلاة الأوابين في رواية وإن قد اشتهرت بها في العرف، والأمر كذلك، فقد ورد في حديث زيد بن أرقم عند أحمد ومسلم والترمذي وابن أبي شيبة وغيرها تسمية صلاة الضحى بـ"صلاة الأوابين"، فقال عليه: وصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى». وفي "تفسير القرطي" (١٠ – ٢٤٧) عن عون العقيل قال: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى اه. وعزاه في "شرح المنتي" لمل الاصبهاني في الترغيب عن عون. غير أنه قد سميت الصلاة ما بين المغرب والعشاء في روابة مرسلة بـ"صلاة الأوابين" أيضاً، في "شرح المنتي" في (باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن محمد بن المنكدر أن الني يكيل ما جاء في الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن محمد بن المنكدر أن الني يكيل قال: «إنها صلاة الأوابين». وفي "الحلي الكبير" عن "المسوط" من حديث أبن عر مرفوعاً قال: ومن صلى بعد المغرب بست ركعات كتب من الأوابين، وتلا: (إنه كان للأوابين غفوراً) ». وكذلك في " فتح القدير" ، لكني لم أقف على عرجه مع استقراء ، ولا بد له من أصل وإن كان ضعيفاً من جهة السند ، فإذن عفر جه مع استقراء ، ولا بد له من أصل وإن كان ضعيفاً من جهة السند ، فإذن خور جه مع استقراء ، ولا بد له من أصل وإن كان ضعيفاً من جهة السند ، فإذن

قال أبو عيسى : وقد روى عن عائشة عن النبى ﷺ قال : « من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتاً في الجنة » .

لا مانع من أن تكون هذه أيضاً صلاة الأوابين كما كانت صلاة الضحى صلاة الأوابين، وتسميتها في الصحيح بها لا ينافي تسمية غيرها بها ، كما يقوله شارح "المنتق". ثم رأيت في "قيام الليل" لا بن نصر عن محمد بن المنكدر وأبي حازم تسميتها بصلاة الأوابين ، وكذلك مرفوعاً عن ابن المنكدر بإسناد ثابت ، ولعله ما أشار إليه صاحب " المنتق " ، وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عليه .

قال الشيخ : ولم يصح فيها حديث أى فى فضل الست والأربع والعشرين مع كثرة الأحاديث الواردة فيها، فإنها لا تخلو عن ضعيف أو مجهول، وتجد هذه الروايات مجموعة فى "شرح المنتق" ، وبعضها فى " زوائد الهيثمى " ، ولكن بضم بعضها إلى بعض يقوى حالها ، وبالأخص فى باب الفضائل ، فإنه واسع وفضل الله أوسع . وحديث الباب ضعيف والعمل به مع ضعفه . قال الراقم: وحديث الباب رواه ابن خزيمة فى "صحيحه" كما فى "المرقاة" ، فإذن هو صحيح عنده . قال العراقى : وممن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر و وسلمان الفارسي و ابن عمر وأنس بن مالك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر و وسلمان الفارسي و ابن عمر وأنس بن مالك فى ناس من الأنصار ، ومن التابعين : الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدى و ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن مغفل وغيرهم ، أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن مغفل وغيرهم ، ومن الأثمة : سفيان الثورى ا ه . وعمل هؤلاء الأكابر وكذا عمل صلحاء الأمة سلماً وخلفاً يرشد إلى صحة الروايات وإن كانت ضعيفة إسناداً ، وتعامل القرون المشهود لها بالخير من جملة الأدلة الناهضة ، وقد ورد فى روايات زول قوله المشهود لها بالخير من جملة الأدلة الناهضة ، وقد ورد فى روايات زول قوله المشهود لها بالخير من جملة الأدلة الناهضة ، وقد ورد فى روايات تزول قوله

قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبى خثعم . قال : وسمعت محمد بن اسماعيل يقول : عمر بن عبد الله بن أبى خثعم منكر الحديث ، وضعفه جداً .

تعالى : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) فيها ، وكذا قوله : ( ناشئة الليل ) وللبسط موضع آخر .

قال الشيخ : والحديث في الأربع بعد العشاء صحبح . من جملة الأحاديث الواردة حديث ابن عباس في الصحيح من كتاب العلم، وفيه: «فصل النبي عَلَيْكُ العشاء بم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام » . وفيه حديث عائشة عند "أبي داؤد" ، وحديث ابن عباس في "سنن البيهتي" و" قيام الليل" ، وحديث أم حبيبة عند الأربعة . قال : وفي قبلها ضعيف . أقول : لم أجد في الأربع قبل العشاء حديثاً في كتب الحديث مع فحص بالغ ، وذكر في "الكبيري" حديث البراء بن عازب معزواً إلى "سنن سعيد بن منصور": «من صلى قبل العشاء أربعاً كأنما تهجد من ليلته ومن صلاها بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر اهه. وهذا خطأ، فإن رواية "سنن سعيد بن منصور" هذه رأيتها في عدة كتب ليس في واحد منها ذلك، بل فيها: «من صلى قبل الظهر أربعاً كأنما تهجد من ليلته الخ». منها "فتح القدير" ( ١ ــ ٣١٥) ، ومنها "نصب الرأية" ( ٢ ــ ٣٩ ) ، ومنها "منتقى الأخبار"، ومنها "زوائد الهيثمي" (٢ ــ ٢٢١)، وغراه إلى "أوسط الطبراني" . قال : وفيه ناهض بن سالم الباهلي ، ومنها " كنز العمال" (٤ ـــ ٨٣) . فظهر أنه زلة قلم أو زلة نظر . وصاحب "الكبيرى" ينقل الأحاديث غالباً عن "فتح ابن الهام" ، كما ينقل ابن الهام غالبها عن "نصب الرأية" ، ولم نحمله على سهو الكاتب ، لأن صاحب " الكبيرى" استدل به لقول الماتن : وأربع قبل العشاء وأربع بعدها . ثم إنى ظننت أن الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا ربما يكون تعرض إلى تخريج حديث في إثبات أربع قبل العشاء في كتابه في تخريج أحاديث

# ( باب ما جا في الركمتين بعد الشاه )

حَدِينًا أبو سلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن

"الإختيار"، فكتبت إلى المحدث الشيخ أبي الوفا الأفغاني في حيدرآباد دكن، رئيس دائرة إحياء المعارف النعانية \_ وكانت نسخته المخطوطة عنده أخذ صورته الفوتوغرافية من الآستانة \_ بأن يراجع من هذا المقام فراجعه، وقال: وجدنا في النسخة بياضاً في هذا المقام، فكأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا لم يقف على حديث فيه، وهو حافظ متبحر بارع، وهو الذي استدرك على مثل الحافظ جمال الزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية "بكتاب سماه: "منية الالمعي فيا فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي". وهو لم يقف عليه. ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب الأربع قبل العشاء، فربما يكون له حجة في كتب أئمتنا المخطوطة أو الضائعة والله أعلم .

ثم إن حديث البراء في معناه أحاديث أخر مرفوعة وموقوفة في " زوائد الهيثمي" و" سنن البيهتي" و"الدارقطني" وغيرها .

وفى الأربع قبل الظهر وكذا بعدها صحيح. قال الشيخ: وفى الأربع قبل العصر صحيح. أقول: وتقدم فى الأربع قبل الظهر والأربع بعدها حديث أم حبيبة رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذى ، وكذا تقدم فى الأربع قبل العصر حديث ابن عمر عند الترمذى وحسنه ، ورواه أحمد وأبوداؤد ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، كما فى " التلخيص" ، وفيه محمد بن مهران ، وفيه مقال ، ولكن وثقه ابن حبان وابن عدى .

-: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء :-

الركعتان بعد العشاء من الرواتب عندنا ، وحديث الباب يفيد الشافعية في الركعتين قبل الظهر ؛ ولنا ما قدمناه عن عائشة عند أبي داؤد في "سننه"

عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله عَلَيْكُمْ فقالت : «كان يُصلِي قبل الظهر ركعتين وبعد المعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين » .

وفى الباب عن على وابن عمر . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح .

# ( باب ما جا أن صلاة الليل مثنى مثنى )

حَلَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابنَ عَمْ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ :

ونقدم تخريجه غير مرة ، وكذا تقدم فيه حديث عائشة في "الصحيح": « لا يدع أربعاً قبل الظهر ».

#### \_: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى :\_

اتفق أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد على أفضلية الرباعية نهاراً ، وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعى، وابن المنذر عن اسحاق بن راهويه، كما فى "شرح التقريب" (٥ – ٧٥) و "مغنى ابن قدامة " (١ – ٧٦٥) ، واتفق الشافعى وأحمد وأبويوسف ومحمد واسحاق والثورى والليث على أفضلية الثنائية ليلاً ، والشافعى وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاً ، وشد مالك فى القول بعدم جواز الرباعية ليلاً استدلالاً بإفادة التركيب القصر ، كما حكاه ابن دقيق العيد فى "شرح العمدة" والعراقى فى "شرح العمدة" والعراقى فى "شرح التقريب" ، فإذن فى عد مالك مع الجمهور فى أفضلية الثنائية ليلاً تسامح ، ومنشأ الحلاف اختلاف الآثار الواردة فى الباب القولية والفعلية . ليلاً تسامح ، ومنشأ الحلاف اختلاف الآثار الواردة فى الباب القولية والفعلية . كأبى حنيفة ، وفرق قوم بين الليل كالشافعى وأحمد ، وقياس بعضهم الليل على النهار كأبى يوسف ومحمد والثورى والليث واسحاق ، والحلاف بين الجمهور فى الأولوية ، وأمره أهون ، فحذ الكلام

### « صلاة الليل مثنى مثنى » .

محرراً وبالله التوفيق . وثمرة الحلاف بينه وبين الجمهور تظهر فيمن نوى أن يصلى أربعاً ، وأما لو أراد أن يصلى ثنتين ثم صلى أربعاً فجاز عنده أيضاً قاله الشيخ، ولم أقف عليه . وقد أفتى بعض الحنفية بقول الصاحبين كما فى "الدرالمختار" . قال فى "رد المحتار" : عزاه فى "المعراج" إلى "العيون"، قال فى "النهر": ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشائخ للإمام الخ .

قوله و صلاة الليل مثني مثني . هذه الجملة مفيدة للقصر - لحصر المبتدأ في الخبر ـ فحمله الشافعية على أن القصر للأفضلية، وكذا حمله الجمهوركما في "الفتح" (٢ ـــ ٣٩٨) ، ويتبين مما تقدم من ذكر المذاهب . وقال مالك : القصر لبيان الجواز ، أي لا يجوز غير ذلك بالليل، وقال تني الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" (١ \_ ٩٥): الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزياده على الركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منها آه. وحكاه الحافظ في "الفتح" مختصراً . يريد أن القصر ليس بمنحصر في هذين القسمين ، بل يحتمل قصراً آخر أى إن أقل ما يصح من النفل مثنى . قال الشيخ : يرجع في تعيين القصر إلى القرائن من فعله عليه في غالب الأحيان أو قوله عليه ، ولم يثبت في حديث التصريح بالأربع ليلاً بتسليمة واحدة . واستدل الحنفية لمذهب إمامنا أبي حنيفة بحديث عائشة عند الشيخين : « كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الح » . واستدل به الشيخ ابن الهام في "الفتح" ، ولم يستدل به البدر العيني في " العمدة " في شرح حديث ابن عمر ، فظننت أنه تنبه لماتنبه لـــه الشيخ رحمه الله، لكني رأيت استدل به في شرح حديث عائشة، غير أن الشيخ ابن الهمام قبد قرر غرضه بكلام متين ، وهو كان جد نفيس لولم يكن مخالفاً لهذه الرواية ، ومع هذا فله مساغ في نفس تقرير المذهب لأفضلية الأربع ، ويأتى

#### ملخصه قريباً .

قال الشيخ : ولا ينتهض حجة حيث صرح بالتسليم بين كل ركعتين في حديث عائشة نفسه عند "مسلم" (١ ــ ٢٥٤) ( باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَلَيْكُ فِي اللَّيْلِ ﴾ : « يسلم بين كل ركعتين ويؤثر بواحدة » . قال : فعلم أن بعض الرواة يجملون التعبير وبعضهم يفصحون إفصاحاً لا يحتمل التأويل ، فليس بجيد أن يستدل بالإحمال مع وجود التفصيل في الباب. ثم إن للأربع نكتة، وهي أنه ﷺ لعلَّه كان يفصل بين الأربع والأربع فصلاً كثيراً للإستراحة كما هو المعمول اليوم عندنا في صلاة التراويح ، فيقعدون يستريحون بعد كل أربعة وسميت له ترويحة . فكان يسلم بين كل ركعتين ، غير أنه لم نكن هناك وقفة وفصل كثير غير التسليم ، فلذا عبر بقوله : « يصلي أربعاً » . قال : ثم رأيت أن أبا عمر ابن عبد البر شرح الحديث في "التمهيد" بمثل ما شرحت . يريد ما في " الزرقاني على المؤطأ " عن " التمهيد " ما لفظه : يعني أربعاً في الطول و الحسن وترتيب القراءة ونحو ذلك ، فلا ينافى أنه كان يجلس فى كل ركعتين و يسلم ، لقوله عَلَيْكَ : « صلاة الليل مثنى مثنى » ، وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز و جماعة من أهل العراق ، وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام ، وقال بعضهم : لاجلوس إلا في آخرها، ويرد عليه أن في رواية عروة عن عائشة : و أنه عِلَيْكُ كَانَ يَسَلُّم مِن كُلِّ رَكْعَتَينَ » ذَكُرُه في "التَّمْهَيْد" الله .

قال الراقم: ثم إنه علم منه أن الإستدلال بحديث عائشة لأفضلية الأربع قديم ، ولعله من الإمام أبي حنيفة نفسه ، وإذن يمكن أن يقال: إن اختلاف حديث عائشة باختلاف الأحوال ، لا أن يجعل بعضه تفسيراً للبعض ، فالترجيح مآله إلى مدارك الاجتهاد ، ونظير هذا ما قالوا في اختلاف حديث عائشة في عدد ركعات صلاة الليل . فحمله ابن عبد البر والقاضي عباض وغيرهما على احتلاف الأحوال ، كما سيأتي قرنياً ، فليكن هذا الإختلاف بين التسليم على

الركعتين وعدمه من هذا القبيل ، ولعل أبا حنيفة راعى ذلك فى الأفضلية مع ظهور أفضليته فكراً ونظراً. هذا والله ولى التوفيق والهداية .

قال الشيخ : وبالجملة إنى لم أجد دليلاً على ما اختاره أبو حنيفة رحمه الله إلا ما روى ابن أبى شيبة فى "مصنفه" موقوفاً على ابن مسعود بسند قوى : « من صلى أربعاً بتسليمة بالليل عدلن بقيام ليلة القدر » والموقوف فى مثله فى حكم المرفوع ، فإن الأخبار بفضل عمل لا يمكن إلا بتوقيف من الشارع عليه السلام، غير أن فيه مجالاً الخصم بحمله على سنن بعد العشاء .

قال الراقم: ليس عندى "المصنف"، ولم أقف على رواية ابن مسعود هذه، نعم وجدت عن ابن عمر، ودونك ما وقفت عليه في هذا الصدد:

۱ —: عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال : « من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء الآخرة فى المسجد قبل أن يخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر » . رواه أبو يوسف عن الإمام ألى حنيفة عن محارب بن دثار عنه فى "كتاب الآثار" وكذا محمد فى "آثاره" ، وكذا الحارثى وابن خسرو وغيرهم من "جامعى مسانيد الإمام" ، ورواه الطبر انى كما فى " زوائد الميثمى " و"كنز العال " وغيرهسا .

٢ - : عن ابن عباس رفعه إلى النبي عَلَيْكُمْ أنه قال : و من صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة، قرأ في الركعتين الأوليين "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد"، وفي الركعتين الأخريين "تنزيل السجدة" و"تبارك الذي بيده الملك " كتبن له كأربع ركعات من ليله القدر ». رواه الطبراني في "الكبير " . وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، ضعفه أحمد وابن المديني . وقال البخاري : مقارب الحديث ، ذكره الهيشمي في "الزوائد" (٢ - ٢٣١). وفي "الكنز " (٤ - ٨٨): ذكره عن ابن نصر وأبي الشيخ . "طب" "تي". وفي "شرح التقريب " (٣ - ٣٢) : عزاه إلى "سنن البيهتي " و"قيام الليل " شرح التقريب " (٣ - ٣٢) : عزاه إلى "سنن البيهتي " و"قيام الليل "

للمروزى و"معجم الطبرانى" .

٣ —: عن كعب الأحبار موقوفاً: « من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسبودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له — أو قال —: كن له بمنزلة ليلة القدر». ذكره العراق في "شرح التقريب" ( ٣ — ٣٢ ) وعزاه الزيلعي في " نصب الرأية " إلى " النسائي" و " الدارقطني ".

٤ —: فى حديث البراء بن عازب مرفوعاً كما تقدم: « ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر » . عزاه فى "نصب الرأية" و" المنتقى " إلى " سن سعيد بن منصور" ، والهيثمي ( ٢ — ٢٢١ ) إلى " أوسط الطبراني" قال : وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ، ولم أجد من ذكرهم .

عن أنس قال: قال رسول الله وَالْمَالِيَّةِ : « أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء ، وأربع بعد العشاء كعدلهن لبلة القدر » . ذكره "الهيثمى" ( ٢- ٢٠٠ ) . قال رواه الطبراني في " الأوسط"، وفيه: يحيى بن عقبة بن أبي العيز اروهو ضعيف جداً اه، وفيه آثار عند ابن نصر في "قيام اللبل" عن الأسود ومجاهد وعلقمة وغيرهم . هذا ما تيسر وبالله التوفيق .

قال الشيخ : وقد كنت أود أن لو أقف على رواية عن أبي حنيفة مثل قول الصاحبين ولو شاذة ، ولو وجدتها لرجحتها .

قال الراقم: وفى "شرح المهذب" (٤ ــ ٥٦): وقال الأوزاعى و أبو حنيفة: صلاة الليل مثى وصلاة النهار إن شاء أربعاً وإن شاء ركعتين اه. فلعل هذه رواية عن أبى حنيفة وإن لم تذكر فى كتبنا، ولعل النووى حكاه عن ابن المنذر كما يدل عليه سياق كلامه، وعلم ابن المنذر فى الحلاف مما لا ينكر فالحمد لله قد ظفرت بما تمناه الشيخ رحمه الله تعالى .

قال الشيخ: إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين، فإن عمله على الشيخ: إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين، فإن عمله على الله عن كذلك مثنى مثنى بالليل ، وكذا ثبت الأربع من عمله بالنهار كما تقدم في سنة الظهر ، وكذا من عمل ابن مسعود وابن عمر عند الطحاوى في "شرح الآثار" ( ١ – ١٩٨ ) ( باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ ) فقد أخرج من طريق من طريق فهد عن أبي نعيم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : وأنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً » . وكذا أخرج من طريق عبيدة عن ابراهيم قال : وكان عبد الله يصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل» . وأجاب الشيخ ابن الهام في "الفتح" من النوافل ( ١ – ٣٢١ و٣٢٢ ) عن حديث الباب بوجهين :

أحدهما: أن مقتضى لفظ الحديث من حصر المبتدأ فى الحبر غير مراد بالاتفاق للاتفاق على جواز الأربع ، وعلى كراهة الواحدة والثلاث فى غير الوتر ، فإذن الحصر إما فى حق الفضيلة أو فى حق الإباحة ، فيحتاج إلى مرجح ، وفعله عَلَيْكِ على كلا النحوين ، ولما رأينا أن الأربع أكثر مشقة ، وثبت أنه قال على أجرك على قدر نصبك » ، فعلمنا أن الحصر للإباحة أى مثنى لا واحدة أو ثلاثاً .

والثانى: أن لفظ "مثى" معدول عن العدد المكرر: إثنان إثنان ، وقد تكرر، فقتضى كلامه عَلَيْكِ إذن أن اثنين اثنين صلاة، ثم اثنين اثنين صلاة، فكان فى حكم قوله: الأربع صلاة الأربع صلاة ، نعم لو قال : مثنى من غير تكرار لكان مفاده اثنان صلاة ثم اثنان صلاة، وسبب العدول عن أربع أربع غير تكرار لكان مفاده اثنان صلاة ثم اثنان صلاة ، وسبب العدول عن أربع أربع أفادة كون الأربع مفصولة بالتشهد دون التسلم ، ويؤيده حديث الفصل بن عباس عند النرمذى والنسائى مرفوعاً : والصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل

#### ركعتين ، ا ه ملخصاً .

قال الشيخ: يخالفه ما قبل: أن "مثنى" معناه: اثنين، لا اثنين اثنين. قال الراقم: لعل هذا قول من قال: إن مثنى منع صرفه للعدل والوصف، كما ذكره الحافظ في "الفتح" (٢ ــ ٣٩٨) وهو مذهب سيبويه كما ذكره القارى. وأما على مذهب الزمخشرى فمنع صرفه لتكرار العدل فيه، كما حكاء الحافظ في "الفتح"، ولفظ الزمخشرى في تفسير قوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) في الكشاف: وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكررها الخ، فما ذكره ابنالهام يوافق ما ذكره صاحب" الكشاف" وما ذكره العراق في "شرح التقريب" (٣ ــ ٧٤) مثنى: أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف اه. فهو امتراج بين القولين فليتأمل. وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف اه. فهو امتراج بين القولين فليتأمل. قال الشيخ رحمه الله في "كشف الستر": وذكر الزمخشرى أنه جرد عن التكرير المعنى اثنين مرة آه. فلعله قاله في غير "الكشاف" اختياراً الما المعنوي والله أعلم.

قال الشيخ: وأيضاً يرد عليه ما صح عن ابن عمر نفسه راوى حديث الباب من تفسيره، فنى "صحيح مسلم" بإسناده: فقيل لابن عرر: ما مثنى مثنى ؟ قال: أن تسلم فى كل ركعتين، (١ ــ ٢٥٧) (باب صلاة الليل) من طريق عقبة بن حريث. وكذلك استدل به للتسليم على الركعتين العراقى فى "شرح التقريب" والحافظ فى "الفتح"، وقال: راوى الحديث أعلم بالمراد به، قال: وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنه لايقال فى الرباعية مثلاً أنها مثنى اه.

قال الشيخ : وما استدل به من حديث الفضل بن عباس فيرد عليه رواية آحمد في "مسنده" ، وهي تدل علي التسليم ، وحديث الفضل بن عباس أخرجه أحمد في "مسنده" ( ١ ـــ ٢١١ ) ولفظه : «الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل

ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول: ترفعها إلى ربك مستقبلاً ببطونها وجهك تقول: يارب يارب، فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولاً شديداً» اه. ورواه الترمذي واللفظ لأحمد، وليس فيه تصريح التسليم وإن كان يستفاد منه ، نعم وقع تصريح ذلك في حديث المطلب بن ربيعة عند أحمد في "مسنده": «الصلاة مثني مثني وتشهد وتسليم في كل ركعتين » كما في "مسنده": «الصلاة مثني مثني وتشهد وتسليم في كل ركعتين » كما في "لفتح الرباني" (٤ ــ ٢٦٧) ولقائل أن يقول: أريد به النسليم الذي في التشهد والله أعلم.

قال الشيخ: ثم إن لى بحثاً فيا فسره ابن عمر لأنه ثبت عنه موقوفاً: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ، أخرجه الطحاوى فى "شرح معانى الآثار" ( ١ -- ١٥٨ ). وفيها حديث الأربع قبل الجمعة . ثم ثبت عمله بخلافه أى أربع ركعات بتسليمة بالنهار ، كما فى "شرح معانى الآثار" : «أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام » الخ ، وسنده صحيح ، فإن فهداً شيخ الطحاوى هو: فهد بن سلهان الكوفى ، وفى رجال الطحاوى عن "مغانى الأخيار" : أنه كان ثقة ثبتاً ، وعلى بن معبد من رجال "التهذيب" ، أخرج له النسائى وأبو داؤد من الستة ، ثم هو : على بن معبد بن شداد الرقى صاحب له النسائى وأبو داؤد من الستة ، ثم هو : على بن معبد بن شداد الرقى صاحب البغدادى آخر وهو أيضاً من رجال "التهذيب" ، أخرج له النسائى وأبوداؤد . والثانى يروى عن الأول و كلاها ثقة أنظر " تهذيب التهذيب " ( ٧ - ٣٨٤ ) و" جواهر المضيئة " ( ١ - ٣٧٩ ) . وأما بقية الرواة فعبيد الله وقع غير منسوب ، وهو : عبيد الله بن عمرو الرقى ثقة فقيه ، وربما وهم كا في "كشف الأستار" .

وأما زيد فوقع غير منسوب ، ولعله زيد العمى ابن الحوارى ، فإن كان هو فهو من رجال الأربعة، ضعفه الجمهور ، وقال الحسن بن سفيان :

ثقة كما فى "التهذيب"، وربما يظهر أنه ابن أبى أنيسة، وهو ثقة من رجال السنة، فإذن الإسناد صحيح لا غائلة فيه، والرواة أجلاء ثقات. وأما جلة بن سحيم فثقة من رجال السنة.

فإن قيل هذا في الأربع قبل الجمعة خاصة ون نوافل النهار عامة قال الشيخ: ثبت عن ابن عمر عند الطحاوى: «أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً »، وسنده قوى، ورحاله رجال «الصحيحين»، ما عدا فهد شيخ الطحاوى، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك بسند قوى. قلت: ذكره الحافظ في " الفتح " (٢ ــ ٣٩٨) أيضاً.

وروی عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً : " صلاة الليل والنهار مثنی مثنی " . وحديث ابن عمر ذلك رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حزيمة وابن حبان و الطحاوی والبيهتی وغيرهم من طريق علی بن عبد الله البارقی . قال العراقی في "شرح التقريب" (٣ ــ ٧٦) : سكت عليه أبو داؤد ، وقال الترمذی اختلف أصحاب شعبة فيه ، فر فعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال النسائی : هذا الحديث عندی خطأ . وسئل البخاری عنه : أصحيح هو " فقال : نعم ، وقال الشافعی : إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله ، حكاه البيهتی فی "المعرفة" . وقال فی الخلافیات : رواته كلهم ثقات ، و ذكر ابن عبد البر عن ابن معین أنه قال : من علی الأسدی حتی أقبل منه هذا ! أدع يحیی بن سعيد الأنصاری عن نافع عن ابن عمر : «أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن» ، وآخذ بحدیث نافع عن ابن عمر : «أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن» ، وآخذ بحدیث الزيادة و هی قوله : « و النهار الح » . وقال ابن قدامة فی "المغنی " (١ ــ ٧٦٥) : وأما حدیث البارق فإنه تفرد بزیادة لفظة " النهار" من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن ابن عمر نحو من خسة عشر نفساً ، لم يقل ذلك أحد سواه ، وكان ابن عر يصلی أربعاً ، فيدل ذلك غلی ضعف روايت ، أو علی أن المراد بذلك عمر يصلی أربعاً ، فيدل ذلك غلی ضعف روايت ، أو علی أن المراد بذلك

## فإذا خفت الصبح فأوثر بواحدة ،

الفضيلة مع جواز غيره والله أعلم اه. وفى "العمدة" (٣ – ٤٠٣): وقال الدارقطنى فى رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » غير محفوظ الخ. وليراجع للتفصيل "شرح التقريب" و"العمدة" و" الفتح" و"الجوهر النتى".

وبالجملة فقد أعلوه وصرحوا بأن زيادة: " النهار" وهم من الراوى .

قال الشيخ: وخالفهم البخارى، وقواه خارج "صحيحه". وفعل ابن عمر مختلف فيه بالنهار، فتارة كان يسلم على الركعتين كما في "السنن الكبرى" للبيهتي، وتارة أربعاً. ويمكن أن يقال: أنه كان يتبع عمله عليه فيا ثبت عنه مثنى مثنى أو أربعاً أربعاً. وما لم ترد فيه سنته الفعلية فكان يسلم على الركعتين، عملاً بالحديث القولى. ويمكن أن يقال لدفع البحث والجمع بين حديثه وعمله أنه أراد بالمثنى أن يكون فيه التشهد على كل ركعتين دون التسلم، وما في "صحيح مسلم" عنه من تفسيره فلعله إرشاد إلى ما هو الأفضل. والله أعلم.

وبالجملة دارت المثنوية على القعدة عندنا وعلى التسليم عند الشافعي، ولأجل ذلك قالت الشافعية بالتسليم على الركعتين في الوتر أيضاً ، فالوتر عندهم الثلاث بالتسليمتين ، فالواحدة في قوله : "فأوتر بواحدة" معناها عندهم باللغة الهندية الأردية : "اكيلا" ، وعندنا : "ايك".

وله : فأوتر بواحدة ، هذا اللفظ لا يدل على أن الوتر ركعة واحدة ، وليس المراد الوتر لغة ، وإنما المراد الوتر المعهود فى الشريعة من صلاة مستقلة ، فالوتر مفوض بيانه إلى الحارج ، فإذن معناه : اجعل صلاتك وتراً ، أى وتراً معهوداً فى الشرع . بركعة ، أى بضم ركعة .

وقد تقرر أن الأفعال الشرعيــة التي كانت متعدية في اللغة بنفسها مثل

#### واجعل آخر صلاتك وترأ » .

القراءة والمسح والإيتار وغيرها لما نقلت إلى المعانى الشرعية صارت لازمة بعد أن كانت متعدية ، ثم استعملت هذه الأفعال فى المدلولات الشرعية متعدية بالباء فى الشرع فى معان مخصوصة شرعية معهودة ، فلا تراد بها المفاهيم اللغوية ، فالباء فى قوله تعالى : (فامسحوا برؤسكم) باء التعدية ، بعد نقل المسح إلى المعنى الشرعى ، وهو إمرار اليد المبتلة ، ولا يتوهم أن فى المعنى الشرعى أيضاً تعدية ، فإن نظيره ما قيل فى قوله تعالى : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) بأن معنى "لايعلمون" : ليس لهم علم ، فنزل المتعدى منزلة اللازم ، وكما فرقوا بين "السميع" صيغة الصفة ، وبين "السامع" منزلة اللازم ، وكما فرقوا بين "السميع" صيغة الصفة ، وبين "السامع" فأو تر بواحدة" فى أبواب الوتر قريباً إن شاء الله تعالى . وتقدم بعض التفصيل فى هذا الصدد فى بحث القراءة خلف الإمام . والشيخ أفر ده بالبحث فى "فصل الخطاب" فى فصل مستقل ، وتصدى إليه ابن القيم فى "بدائع الفوائد" ، وحكيناه فلا نعيده .

وتنزيل المتعدى منزلة اللازم له نظائر عند أهل البيان، ليس هذا موضع بيانه .

قُولُك : واجعل آخر صلاتك و تراً . الأمر محمول عند الجمهور على الندب، وفي كتب الفقه الحنى أن من كان يثق بالانتباه فليصل الوتر آخر الليل . والمسألة هذه مذكورة في المواقيت من كتبنا، ولفظ "الكنز" : وندب . . . والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه ، ومثله مذهب الشافعية كما في "شرح مسلم "للنووى ويستدل له بحديث جابر عند " مسلم" (١ — ٢٥٨) في صلاة الليل مرفوعاً ، قال : قال رسول الله عليوتر أوله . ومن طمع رسول الله عليوتر أوله . ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر أوله . ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آحر الليل فليوتر أولك أفضل »

وفى الباب عن عمرو بن عبسة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق

## ( باب ما جا في فضل صلاة اثليل )

حلاقناً قتيبة نا أبوعوانة عن أبى بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه الفريضة والفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » .

ا ه . وكان بعض السلف يؤثرون أول الليل ، منهم أبوبكر وعثمان وأبوهريرة ورافع بن خديج رضى الله عنهم ، وبعضهم آخر الليل ، منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين ، وعند ابن خزيمة من حديث أبى قتادة أن اننبي ولله قال لأبى بكر : «متى توثر ؟ قال : قبل أن أنام ، وقال لعمر : متى توثر ؟ فقال : أنام ثم أوثر ، فقال لأبى بكر : أخذت بالحزم أو قال ... بالتوثقة . وقال لعمر : أخذت بالقوة » . كذا في "العمدة " (٣ ـ ١١١) والحديث أخرجه أبوداؤد في "سننه " والطبر انى والحاكم وغيرهم .

### -: باب ما جاء في فضل صلاة الليل :-

قولك : شهر الله المحرم . أى صيام شهر الله المحرم . ثم إما أن يراد صيام جميع الشهر أو بعضه ، أو صيام عاشوراء خاصة . والغرض أن الصيام فيه أفضل من الصيام في غيره ما عدا شهر رمضان ، والإضافة إلى الله للتعظيم كما في بيت الله وبلد الله ، وقوله : « وأفضل الصلاة بعد القريضة صلاة الليل » . استدل به من الشافعية من قال : أن صلاة الليل أفضل من الرواتب وبقية النوافل

وفى الباب عن جابر وبلال وأبى أمامة . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن ، وأبو بشر إسمه : جعفر بن إياس ، وهو جعفر بن أبى وحشية .

## ( باب ما جا. في وصف صلاة النبي عليه بالليل )

حدثنا: اسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك عن سعيد بن ألى سعيد

كأبى اسماق المروزى ومن وافقه، وفى قول للشافعية: أن الوتر أفضل بعد الفريضة، وفى قول: راتبة الفجر، كما فصله النووى فى "المجموع".

قال الراقم: والظاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية والمبلية ، ما عدا الرواتب والوتر ، وأما الوتر فهى تبع للعشاء ، وأما الرواتب فهى تابعة للفرائض . ولاريب أن صلاة الليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند الجمهور . نعم عند من قال بوجوبها لأهل القرآن أو للكل ولو حلبة شاة ، فالحديث عنده بظاهره . ثم الأحاديث في فضل قيام الليل غير قليلة تجد معظمها في الصحاح ، وتجد مجموعها في "قيام الليل" للمروزي، و"كنز العال" للمتق، وفي "ترغيب المنذري" ، و"كشف الغمة" للشعراني ، وطائفة منها في "رياض الصالحين" للنووي ، و"زوائد الهيئمي"، وقوله: "حسن"، حسنه الترمذي مع الصالحين" للنودي ، وإزوائد الهيئمي"، وأخرج لجميعهم الشيخان غير حميد بن أنه صحيح ورجاله رجال الصحيح . وأخرج لجميعهم الشيخان غير حميد بن عبد الرحمن الحميري ، فإنه لم يخرج له البخاري ، وأخرج له مسلم هذا الحديث فقط . وبالجملة الحديث صحيح أخرجه مسلم في "صحيحه" وأبو داؤد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ، فلا يظهر وجه الاكتفاء بالتحسين فقط والله أعلم .

...: باب ما جاء فى وصف صلاة النبى عَلَيْكُمْ بالليل : ... ذكر النرمذى ثلاثة أبواب فى وصف قيام الليل وعدد ركعاته ، وترجم

 $(1 - \gamma)$ 

المقبرى عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله وَاللّهِ في رمضان ؟ فقالت : « ما كان رسول الله وَاللّهِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلى أربعاً ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً ، فقالت عائشة : ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً ، فقالت عائشة : فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن تؤثر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلى » .

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح .

حلاقاً: اسحاق بن موسى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: « إن رسول الله على الله عن على من الليل إحدى عشرة ركعة ، يؤثر منها بواحدة ، فإذا فرغ منها أضطجع على شقه الأيمن » .

فياً قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه .

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح .

### (باب منه)

حَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَّا ا

الأول وترك الأخيرين ، أورد في الأوله حديث عائشة ، واتفق عليه الشيخان . وفي الثاني حديث ابن عباس ، كذلك اتفقا عليه ، وفي الثالث حديث عائشة ، انفر د به مسلم ، وكذا فيه حديث عائشة في قضاء صلاة الليل بالنهار بين الفجر والظهر ، وانفرد به أيضاً مسلم ، والشيخ تكلم على الكل إجمالاً ، وكذلك نقتني أثره من غير أن نتصدى لكلمة كلمة في باب باب . وتأتى مسألة الوتر قريباً في أبواب الوتر بكل تفصيل وتحقيق ، والكلمات لا محتاج إلى شرحها ، فلهذا نقتنع بشرح الأبواب الثلاثة إجمالاً اقتفاء بأثر الشيخ رحمه الله .

\_: باب منه ، وباب منه :\_

صلاة النبي بَرَالِيَّةُ باالل إحدى عشرة ركعة في أصح ما ثبت ، وثلاث

« كان رسول الله عَلَيْكِ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

### (باب منه)

حَلَّى : هناد نا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « كان النبي عَلَيْكُ يصلي من الليل تسع ركعات » .

عشر ركعة فى رواية صحيحة . وقال المحدثون فيها : إن الركعتين منها ركعتا الفجر أو الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل أوبعدها ، وقيل : هما صلاة تحية الوضوء ، وقيل : ركعتا النفل جالساً بعد الوتر . كذا قاله الشيخ .

الأول والثانى والخامس ذكرها في "العمدة" و"الفتح" وغيرهما ، ولم الثالث والرابع ، والأقوى الأول ، وقد صرح بذلك فى رواية عائشة عند مسلم نفسها . ثم الثانى وقد ذكروا فى وجه : ضم الركعتين بعد العشاء إليها ، وقد أوصل ابن حزم الظاهرى فى "الحلى" صلاة الليل إلى ثلاثة عشر وجها ، و ذكرها وجعل الأفضل منها ثنتى عشرة ركعة من صلاة الليل وركعة للوتر ، وفى بعضها نظر لا يتم له الاحتجاج . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم ، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب ، وهذا إنما يتم لو كان الراوى فيها واحداً ، أو أخبرت عن وقت واحد ، والصواب أن كل شئى ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم . وقال عياض : يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة ، منهن الوتر فى الأغلب ، وباقى رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً فى بعض منهن الوتر فى الأغلب ، وباقى رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً فى بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة ، أو نوم ، أو بعذر مرض، أو غيره ، أو عند كبر السن ، أو تارة تعد الركعتين الحفيفتين فى أول القيام ،

وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس. قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه سفيان الثورى عن الأعمش نحو هذا .

حد ثنا : بذلك محمود بن غيلان نا يحبى بن آدم عن فيان عن الأعمش. قال

وتارة لا تعدها . وقال ابن عبد البر : وأهل العلم يقودون أن الإضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي ﷺ بالليل وقصر صلاة المسافر ، ولم يأت ذلك الا منها ، لأن الرواة عنها حفاظ ، وكأنها أخبرت بذلك في أوقات متعددة وأحوال مختلفة اه . هذا ما في "العمدة " ( ٣ ــ ٢٠٨ و ٢٠٩ ) وغيرها .

قال الراقم: هذا كله بيان فعله على ودأبه تارة كذا وتارة كذا ، وكل ذلك في روايات عائشة في "الصحاح" ، وهي أعلم الناس بها وأحق بها ، غير أن قوله على كما في حديث ابن عمر: في "الصحاح": « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأو تر بواحدة » بدل على أن الصلاة خير موضوع لا حجر فيها ، فليصل ما شاء مثنى مثنى من غير محصر بحسب ما تيسر له من العدد وما أوفق له من حظ العبادة ، إلا أن يخشى الصبح فليؤتر ، فإن عند ذلك يضيق الوقت ، فليأت بخاتمتها وهي الوتر ، ويؤيده ما روى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعاً: «أو تروا بخمس أو بسبع أو بسع أو بالحدى عشرة أو بأكثر من ذلك » أخرجه الحافظ في "التلخيص" (ص والحاكم من طريق عراك عن ألكثرية مع رعاية طول القراءة وحسن أدائها إلى أن يخشى الصبح فليختمها بالوتر ، وفي ذلك جمع بين قوله وفعله معاً . وأما باب الجواز فواسع جداً ، والموضوع خير كله ، فن شاء استكثر ومن شاء استقل . فال القاضي عياض : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلها زاد فيها زاد الأجر ا ه . حكاه منه ، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلها زاد فيها زاد الأجر ا ه . حكاه منه ، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلها زاد فيها زاد الأجر ا ه . حكاه ويا نقوله وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلها زاد فيها زاد الأجر ا ه . حكاه والنه من المناء الليل من الطاعات التي كلها زاد فيها زاد الأجر ا ه . حكاه والنه سه والنه من المناء الله والمنه والهور اله والهور واله والهور والهور

أبوعيسى : وأكثر ما روى عن النبى عَلَيْكُ في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر . وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات .

حد والله عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : « كان النبي عَلَيْكَ إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم

النووى فى " شرح مسلم " .

وفى رواية: «إن صلاته باللبلخس عشرة ركعة»، كما قال النووى فى "شرح مسلم": «فأكثره خس عشرة بركعتى الفجر» اه. وفى أخرى: «سبع عشرة» ، تردد فيها المحدثون ، روى ابن المبارك من حديث طاؤس مرسلاً: «كان يصلى عليه المحدثون ، ركعة من الليل اه » أخرجه العراقى فى "تخريج أحاديث الإحياء" ، وفى "التلخيص " (ص – ١١٦) وفى حواشى المنذرى": قيل: أكثر ما روى فى صلاة الليل سبع عشرة ، وهى عدد ركعات اليوم والليلة آه.

قوله: وأقل ما وصف الخ. قال الشيخ: وأقل ما ثبت سبع ركعات، كما في حديث عائشة عند أبي داؤد في "سننه" ( ١ – ١٩٣ ) ( باب في صلاة الليل) ورواه أحمد كما في "الفتح"، وفيه حديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني، كما في "التلخيص الحبير" ( ص – ١١٦ ) قالت: « كان يؤتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يؤتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة».

قال الحافظ ابن حجر فى "الفتح" (٣ ــ ١٧): وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك. وقال: وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم اه.

أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، .

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صبح .

حَلَّمُنَا : عباس ـ هو ابن عبد العظيم العنبرى ـ فا عتاب بن المثنى عن بهز ابن حكيم قال : كان زرارة بن أو فى قاضى البصرة فكان يؤم بنى قشير فقرأ يوماً فى صلاة الصبح: (فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير) خر ميتاً ، وكنت فى من احتمله إلى داره » .

قال أبوعيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي عليه .

قول : صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة . تمسك به البعض على أن الإيتار كان بو احدة ، فإنه عمله عليه الله في صلاة الليل لم يكن أكثر من ثلاث عشرة والوتر ركعة . فلما قضى ثنتى عشرة علم أن صلاته بالليل كانت ثنتى عشرة والوتر ركعة . ولقائل أن يقول : ثبت عنه خس عشر ركعة بالليل أيضاً ، فإذن لا حجة له فى ذلك . قال الشيخ : ويمكن أن هذه الركعات صلاته بالنهار غير صلاته بالليل ، لا أن ذلك قضاء صلاة الليل ، ويكاد يؤيده رواية أخرجها أهد فى "مسنده " من حديث على قال : « كان النبى عليه يعلى من التطوع ثمانى وكعات وبالنهار ثنتى عشرة ركعة ، والله أعلم . رواه ( ١ – ١٤٨ ) من طريق أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على الح . وقد ذكر ته بلفظه فى "المسند" ، وهو من زيادات عبد الله .

# ( باب في نزول الرب تبارك و تعالى الى السما · الدنيا كل ليلة )

حد الله عن سهيل بن عبد الرحن الإسكندراني عن سهيل بن أي صالح

باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى إلى الساء
 الدنيا كل ليلة : (١)

قال الشيخ : اعلم أن نرول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية ،

(۱) تصدى الشيخ رحمه الله تعالى فى شرح حديث الباب استطراداً إلى مسائل كثيرة كلامية وفلسفية ومنطقية ، فتعرض إلى مسألة: عينية الصفات السبعة، وصفة التكوين ، وتقدم العلة التامة على المعلول تقدماً زمانياً ، وإلى مسألة العلم ، وإلى مسألة كون الأفعال هل هى معللة بالحكمة ، وإلى مسألة تكفير المتأول فى ضروريات الدين ، ومسألة التجلى وربط الحادث بالقديم ، ومسألة كلام النفسى و اللفظى ، ومسألة المقطعات القرآنية ، وما إلى ذلك من مسائل ، ولكن كل ذلك بإجمال فى بعضها وإشارة فى بعضها ، وهذه المسائل كلها مباحث فى غاية من الأهمية فى مواضعها ، كما أنها مشكلة فى كشف حقيقتها ، فسايرت معه واستيفاء البحث ، إلا ماله صلة قريبة بالموضوع ، كمسألة المتشابهات وصفة النزول والاستواء ، فقد استوفيت غرر النقول فيها بعباراتها وصفة النزول والاستواء ، فقد استوفيت غرر النقول فيها بعباراتها كما إنى اكتفيت فى المسائل الغير المتعلقة بذكر مصادرها ومراجعها المهمة ، يجد المراجع فيها شفاء غلته . وبالله التوفيق والثقة والتكلان

### عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عليها قال :

يكني فيها الاعتقاد الإجمالي دون التفصيلي ، وإنما يفوض التفصيل في مثلها إلى الله سبحانه ، كما هو مصرح في كتاب " الفقه الأكبر " تأليف أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة ، وأبومطيع البلخي هذا وإن تكلمو ا فيه غير أنه صدوق عندى ، و كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه كما في " الميزان " ( ١ ــ ٢٦٩ ) ، وذكر الذهبي نفسه : وكان بصيراً بالرأى علامة كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر آه . وذكره القرشي في "جواهر المضيئة ": بأنه راوى كتاب " الفقه الأكبر " عن الإمام أبي حنيفة ، فلعل أبا حنيفة أملاه عليه ، وهو قيده ودونه ، فالنسبة إلى الإمام أيضاً صحيحة ، ويقول الشيخ الكوثري في "تعليقاته على كتاب أبي المظفر الإسفرائيني " في " الملل والنحل " ( ص ــ ١١٣ ) : إن " للفقه الأكبر " نسختين : إحداهما رواية حماد بن أبي حنيفة ، وهي التي شرحها على القاري . والأخرى : رواية أبي مطيع البلخي ، وهي معروفة " بالفقه الأبسط " . وذكر الشيخ الكوثري في تعليقاته على " اللمعة " ( ص ــ ٤٨ ) للأستاذ العلامة راغب باشا أنه يقال للأبسط "الفقه الأكبر" أيضاً ، وذكر ابن حبان وابن عدى والعقيلي من كليات قاسية في جرحه ، فلا يكاد يتأثر منها من كان بصيراً على صنيعهم مع الحنفية . وراجع " تقدمة نصب الرأية " للشيخ الكوثرى من كلمة في الجرح والتعديل. ومسألة حديث الباب من المتشابهات ، فالمنقول عن جمهور السلف والأئمة الأربعة في النزول والحبئ والاستواء ، وثبوت الوجه واليد واليمين وغيرها هو الإيمان بها ، كما ورد على طريق الإجال منزها الله تعالى عن التشبيه والتكييف من غير تعطيل ومن غير تأويل ، كما ذكره البدر والشهاب، في " الفتح " ( ٣ ــ ٢٥ ) : وقد اختلف في معنى النزول على أقوال : فنهم: من حمله على ظاهره وحقيقته ، وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم . ومنهم : من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى ذلك جملة ، وهم الخوارج والمعتزلة ، وهو مكابرة . . . .

ومنهم: من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه ، وهم جمهور السلف ، ونقله البيهتي وغيره من الأثمة الأربعة والسفيانين والحادين والأوزاعي والليث وغيرهم .

ومنهم : من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب .

ومنهم : من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف .

ومنهم: من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً فى كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراً ، فأول فى بعض وفوض فى بعض ، وهو منقول عن مالك ، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهتى : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد ، إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه اه . وفى "العمدة" (٣ – ٦٢٣) : لاشك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحت ، والله منزه عن ذلك ، فما ورد من ذلك فهو من المتشابهات . فالعلماء فيه على قسمين :

الأول: المفوضة ، يؤمنون بها ، ويفوضون تأويلها إلى الله عزوجل مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان .

والثانى: المأولة ، يأولونها على ما يليق به بحسب المواطن، فأولوا بأن معنى "ينزل الله": ينزل أمره، أو ملائكته ، وبأنه استعارة ، ومعناه التلطف بالداعين والإجابة لهم ، ونحو ذلك . وقال الحطابى: هذا الحديث من أحاديث الصفات .

مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها، وننى الكيفية عنه ليس كنله سي وهو السميع البصير وقال القاضي البيضاوي : لما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزد من الجسمية والتحير امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى ما هو أخفض منه . فالمراد نور رحمته . . . أى ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضى الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والإنتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفو آه . وعزا النووى في شرح مسلم "المسلدهب الأول إلى جمهور السلف وبعض المتكلمين . والثاني إلى أكثر المتكلمين وجاعات من السلف . قال : وهو محكى هنا عن مالك والأوزاعي . وفي "الفتح" : وقد حكى أبوبكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول ، أى ينزل ملكاً ، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : « إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل ، ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستجاب له ؟ » الحديث ، وفي حديث عمان أبن أبي العاص : « ينادى مناد نه هل من داع يستجاب له » الحديث ، وفي حديث .

قال القرطبي : وبهذا يرتفع الإشكال ، ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني : « ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن عبادى غيرى » لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور ا ه . وفي "العمدة" ( ٣ ــ ٦٢٢ ) بعد رواية الحديث من طريق الأغر ، وصححه عبد الحق آ ه .

قال شيخنا الكوثرى فى "تكملة الرد على نونية ابن القيم" (ص ــ ١٣١ و ١٣٢) : فأحاديث النزول مثلاً إبعادها عن معان توجب النشبيه والنقلسة موضع اتفاق بين أهل الحق سلفاً وخلفاً ، وحملها على الحجاز فى الطرف أو على الإسناد الحجازى استعال عربى صحيح وموافق للتنزيه ، وقد يترجح عند بعضهم الثانى ، ولكن الذي صح عند رواية الإزال . أو اطلع الأول وعد بعضهم الثانى ، ولكن الذي صح عند رواية الإزال . أو اطلع

على صحة حديث أبى هريرة فى "سنن النسائى": « إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل ثم يأمر منادياً . . . ، يجزم بإرادة الإسناد الحجازى فى باقى الروايات ، فيخرج حديث النزول فى نظره من حداد المتشابه ويدخل فى عداد المحكم، حيث رده إليه . قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل من الحجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف ، أو من الحجاز البعيد الشاذ فالحق تركه ، وإن استوى الأمران فالإختلاف فى جوازه وعدم جوازه مشألة فقهية اجتهادية ، والأمر فيها ليس بالحطر بالنسبة إلى الفريقين ا ه .

قال الكوثرى طال بقاؤه: وهذا كلام نفيس جداً ينبئى عن علم جم و صراحة فى بيان الحق و توسط حكيم الخ. وقال قبله بقليل: بل الصحابة كلهم أجمعوا على تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات فى ذاته وصفاته وأفعاله. ومن ضرورة ذلك: صرف الألفاظ المستعملة فى الحلق عن معانيها المتعارفة بينهم إلى معان تتسامى عنها نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقتضى قوله تعالى: (ليس كمثله شئ) وهو تأويل إجمالى، وأما تعيين تلك المعانى المتسامية تفصيلاً بقرائن قائمة، فما يختلف مبلغ انتباه أهل العلم إليه على اختلاف ما آناهم الله من الفهم آه. وقال فى "تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات " للبيهتى الله من الفهم آه. وقال فى "تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات " للبيهتى من الفهم آه. وقال فى "تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات " للبيهتى من الفهم آه. وقال فى "تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات " للبيهتى من الفهم آه. وقال فى "تعليقاته على كتاب الأسماء والمفات " للبيهتى المنابع في أن شطر الليل وثلثه مما يختلف بإختلاف المطالع والمغارب كما يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه ، فثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل كل أفق .

وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم وخالف البرهان العقلي، والدليل الشرعى وضرورة الحسى آه.

قال الأستاذ الشيخ سلامة القضاعى فى " فرقان القرآن بين صفات الحالق وصفات الأكوان " (ص ــ ٥٠ و ٨١) : إذا سمعت فى عبارات بعض السلف: "إنما نؤمن بأن له وجهاً لا كالوجوه ويداً لا كالأيدى" فلا تظن أنهم أرادوا أن

ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض ، فجزء منها يد وجزء منها وجه ، غير أنه لا يشابه الأيدى والوجوه التي للخلق ، حاشاهم من ذلك ، وما هذا إلا التشبيه بعينه ، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معني من المعاني وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمــة والقدرة ، غير أنهم يتورعون عن تغيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس ، و انتهز الحبسمة والمشبهة مثل هذه العبارة ، فغرروا بها العوام ، إلى آخر ما قال .

وللإمام حجة الإسلام الغزالي كلام متين جداً في رسالته اللطيفة في " قانون التأويل " في تحقيق التأويل الجائز والواجب والمنكر ، وتصدى إليه أيضاً في " فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة " . ومن شعره في ذلك المبدد:

لا ولا تدرى صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول هل تراها فترى كيف تجول غلب النوم فقل لي يا جهول بين جنبيك كذا فيها ضلول لاتقل كيف استوى كيف النزول وهو في كل النواحي لايزول وتعالى ربنا عما نقول

أين منك الروح في جوهرها أين منك العقل والفهم إذا فإذا كانت طواياك التي كيف تدري من على العرش استوى فهو لا أبن ولا كيف لــه جل ذاتاً وصفات وسما

والكتاب الحافل في هذه المسائل على مسلك السلف هو كتاب " الأسماء والصفات " للبيهتي ، ونجد في " تكملة الرد على النونية " و" دفع الشبه " لابن الجوزي و" دفع الشبه " للتي الحصني و" القصل في الملل و النحل ﴿ لا بن حرْمُ كلاماً شافياً في دفع مزاعم الحشوية والمشبهة ، وكلام ابن القيم في تآليفه ك "إجباع الجيوش الإسلامية" و" الصواعق المرسلة " و" القصيدة النونية " :

وكلام شيخه ابن تيمية في عدة كتبه مضطرب جداً في هذا الصدد ، ولا ريب أنها يكثران من نقول السلف وأقوالهم ، ولكن ثم يصرحان بما يناقص أقوالهم، ويحملانها في غير محمل ، وليس هذا موضع بيانه والله ولى الهداية والصواب .

وبالجملة فمذهب المتكلمين \_كما قال الشيخ \_ هو التأويل بالعقل على ما يوافق الشرع ، وقالوا : إن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أحكم . وشرح قولهم : إن أصل مذهب السنة كلهم التفويض ، وأما التأويل فإنما يصار إليه عند الحاجة عند البحث والمناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والمجسمة . ثم هم يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل ، وأما المبتدعة فتأويلاتهم تحالف الشرع . ومذهب المشبهة : إن الله جسم من الأجسام .

قال الشيخ : ثم إن تفويض السلف وعدم التأويل له معنيان : الأول : التفويض إلى الله والإقرار بعدم علمهم وعدم الإنكار على من تأول . والثانى : تفويض تفصيلها وكيفيتها إلى الله والإنكار على من تأول برأيه وعقله ، وهم أرادوا هذا المعنى الثانى .

ثم المأولة من أهل الحق ثلاث فرق: فرقة هم أهل اللغـة، فتأولوا بالإستعارة أوالتشبيه. وفرقة هم الصوفية، تأولوها بالتجلى، وهو ظهور الشي في المرتبة الثانية، فالنزول هو تجلى صورى عندهم لا نزول حقيقى. وفرقة هم المتكلمون، تأولوا النزول بنزول الملائكة أو رحمة الله بعباده.

قال الراقم: وقد فرغنا آنفاً من تفصيل المذاهب ، وأما مذهب التجلي الصورى فذكره الشيخ القارى في "المرقاة" كما في "فتح الملهم" مع تحرير المداهب وتنقيحها ، وإرجاع الحلاف في أهل الحق إلى خلاف لفظى . راجع " فتح الملهم" (٢ ــ ٣١٥) وأما التجلي وحقيقته ، فمن شاء أن يطلع عليه فليراجع " للعقبات " للشيخ اسمعيل الشهيد ، وما في " فتح الملهم " عنها ، وما ذكره

الشيخ فى "مرقاة الطارم"، وجمل منه تجدها فى "نيل الفرقدين" (ص ـ ١٣٥)، وتصدى إليه الشاه ولى الله من الجنائز من "حجة الله"، وفى " السطعات " و " الخير الكثير" و "التفهيات"، وملخص حقيقة التجلى أن يحاكى المخلوق صفة من صفات الحالق وينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى. وللشاه عبد العزيز فى تفسير آية كشف الساق بدائم فى هذا الصدد.

قال الشيخ: والمتكلمون طائفتان: الأشعرية ، وهم المنسوبون إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى، وأتباعه الشافعية والمالكية. والثانية: الماتريدي، ينسبون إلى إمام الهدى ألى منصور الماتريدي ، وأتباعه الحنفية ، وأبو الحسن وأبو منصور معاصران لكن أبا منصور أصغرسناً من أبي الحسن ، والحنابلة لا ينتسبون إلى أحد منها.

قال الراقم: أبو الحسن الأشعرى اسمه: على بن اسمعيل ، ينتهى نسبه إلى أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه ، صحابي رسول الله عليه أوقى على الأصح ما بين الثلاثين والعشرين بعد ثلاث ماثة من الهجرة ، وترجمته الحافلة في " تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى " للحافظ ابن عساكر الدمشتى ، وهو شافعى المذهب على الراجح ، وقيل: مالكى ، وكذا توسع جداً في ترجمته ابن السبكى في "طبقاته" في الجزء الثاني .

وأما أبومنصور الماتريدى فهو الإمام محمد بن محمد بن محمود الماتريدى، نسبة إلى "ما تريد" \_ بضم التاء \_ قرية من قرى "سمرقند"، توفى سنة ٣٣٣ هجرية بعد وفاة الأشعرى، ترجمته المختصرة تجدها فى "الجواهر" و "الفوائد"، وهو حنى تلميذ محمد بواسطتين، والخلاف بين الأشعرى و الماتريدى قليل جداً، حتى قال بعض الأفاضل. إن عقيدة الطحاوى لا يخالف الأشعرى إلا فى ثلاث ، سائل، وابن السبكى فى "طبقاته" يجعل الخلاف اللفظى فى سبع والمعنوى فى ست، وقد ذكرها فى "قصيدته النونية" فى "طبقاته".

وأما أتهاعها فذكر الحافظ ابن عبد السلام: إن المالكية والحنفية والشافعية و فضلاء الحنابلية أشعريون ، ذكره ابن السبكى ، والتفصيل ما أفاده شيخنا الكوثرى فى مقدمته على " تبيين كذب المفترى" فقال : فالمالكية كافة وثلاثة أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلانى ، والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية فى ديار " ما وراء النهر" ، وبلاد الترك و الأفغان والهند والصين وما والاها ، إلا من انحاز منهم الى الاعترال ، كبعض الشافعية . . . . وبعض الحنابلة على مسلك السلف فى التفويض و ترك الحوض ، وبعضهم انحاز إلى المعتزلة ، وكان خالبهم على تعاقب القرون حشوية على الطريقة السالمية والكرامية إلى آخر ما ذكر . ولذا قد تصدى المرد عليهم ابن الجوزى فى "دفع الشبه" .

وقال الكوثرى في "مقدمته" تلك: والأشعرية هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية ، لا ابتعدوا عن النقل كما فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة الحشوية ، ورثوا خير من تقدمهم وهجروا باطل كل فرقة . . . والماتريدية هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة . . . . فالأشعرى والماتريدى هما إماما أهل السنة والجاعة في مشارق الأرض ومغاربها ، لهم كتب لا تحصى . ولا يوجد من يوازن الأشعرى بين المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل العظيم ، ومع ذلك لا تخلو آراؤه من بعض ما يؤخذ كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل أولتعليل ، وما يفيده الدليل النقلي، ونحو ذلك ، لأن من طال جداله مع أصناف والتعليل ، وما يفيده الدليل النقلي، ونحو ذلك ، لأن من طال جداله مع أصناف المعتزلة والحشوية ما يمام الهدى أبي منصور الماتريدى شيخ السنة بما وراء النهر ؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغاباً تاءاً لا تظهر مشاغباتهم معه ، فتمكن من الجرى على الإعتدال التام في أنظاره ، فأعطى النقل حقه والعقل فتمكن من الجرى على الإعتدال التام في أنظاره ، فأعطى النقل حقه والعقل

حکمه ا ه باختصار .

قال الشيخ: ولفظ الأشاعرة ربما بطلق على الأشعريين والماثريديين جميعاً. لعل ذلك تغليباً أو أن الخلاف قليل جداً ، أو أن إطلاق ذلك يختص في المسائل الوفاقية . ثم إن إطلاق: "أهل السنة والجاعة" على الأشعرية في ديار "خراسان" و" العراق " وبلاد " الشام" وما والاها إلى أقصى بلاد " إفريقية " وبلاد " المغرب" . وعلى الطائفتين جمعاء في بلاد " ما وراء النهر " ، وعلى الطائفتين جمعاء في بلاد " الهند " و" الصين " و" الأفغان " و" الترك " .

قال الشيخ: ثم إن الأشعرية قالوا: إن لله صفات ذاتية أزلية قديمة، وهي سبع: العلم ، والبصر ، والقدرة ، والإرادة ، والكلام ، والحياة . وصفات فعلية ، وهي حادثة محلوقة له تعالى ، وليست قائمة به سبحانه وتعالى . وقال الماتريدية : الصفات الذاتية السبعة والفعلية كلها قديمة ، والصفات الفعلية كالإحياء والإماتة ، والتخليق والترزيق وغيرها . والكلام فيها مفروغ عنه فى كتب الكلام كـ "شرح المقاصد" و "شرح المواقف" و "شرح العقائد" وغيرها . وعرفها فى كتاب الأيمان من "الدر المختار" بما تكون صفات مع أضدادها . قال فى صفة ذات ما لا يوصف بضدها ، وفى صفة فعل ما يوصف بها وبضدها ، كالغضب والرضا . والتعريف هذا ذكره ابن الهام فى "الفتح" والبابرتى فى "العناية " والزيلعى فى "شرح الكنز" وغيرهم أيضاً ، فمنهم أخذه صاحب "الدر المختار" .

قال الشيخ : ولم أجد هذا التعريف فى كتب كلامية ، وقد قال الماتريدية بصفة التكوين ، وأدرجوا هذه الصفات الفعلية كلها فيها ، فجعلوا التكوين بمنزلة الجنس الذى يعم جميع هذه الصفات ، فهى صفة ثامنة قديمة أزلية لله تعالى ، والبخارى أيضاً يقول بصفة التكوين .

قال الراقم: أي في "صحيح البخاري" في ( باب ما جاء في تخليق الساوات

والأرض) من كتاب الرد على الجهمية، وأوضحه فى جزء "خلق أفعال العباد"، واعترف الحافظ فى " الفتح" ( ١٣ ــ ٣٧٠ ) بأن البخارى يوافق أبا حنيفة فى صفة التكوين. وقال الحافظ: والصائر إليه يسلم من الوقوع فى مسألة حوادث لا أول لها آه.

قال الراقم: يعرض بابن تيمية. والأشعرية يقولون: الصفات الذاتية قديمة والتعلقات حادثة، ويقول الإمام الطحاوى: إن الله تعالى خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق. أقول: ومن لفظه فى عقيدته: "ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. . . . ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم "الخالق"، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم "البارى" اه».

قال الشيخ : وهناك شئ آخر يتعلق بالبارى سبحانه أحق أن يسمى بالفعل مثل نروله تعالى إلى الساء الدنيا، وما إلى ذلك من أفعال متعلقة به سبحانه وتعالى ، وظاهر أن مثلها لا يكون قديماً ، وتسميته بالفعل منى ، فيقول الماتريدية : إنها ليست قائمة به تعالى بل هى حوادث من مخلوقاته . ويقول ابن تيمية فى تلك الأفعال : إنها قائمة بالبارى ، وهى حوادث لكنها غير مخلوقة ، فعنده تقوم الحوادث به سبحانه وتعالى بإختياره ، وهذه الحوادث قد يتصف بها وقد لا يتصف بها ، ويفرق بين الحادث والمخلوق بالعموم والحصوص ، فليس كل حادث عنده مجلوقاً ، فتلك الصفات عنده حادثة وليست مخلوقة ، ويلاعى أنه يوافق مسلك السلف الصالحين ، وألف فيه كتاباً مفرداً ، والأشاعرة يبطلون ذلك ، والبارى سبحانه وتعالى ليس عندهم محاد للحوادث، ومن كان محاد للحوادث فهو حادث عندهم ، وتعالى الله عن ذلك ، ولم يقولوا بالفرق بين الحادث عندهم مخلوق . أقول : ربما يستدل لابن تيمية الحادث والمخلوق بقوله : (وما يأتيهم من ذكر من وأتباعه فى الفرق بين الحادث والمخلوق بقوله : (وما يأتيهم من ذكر من

ربهم محدث ) حيث سمى الذكر محدثاً مع أنه ليس مخلوقاً عند أهل الحق ، ولا حجة فيه أصلاً ، لأن معنى الإحداث إيجاد الشئ بعد أن لم يكن ، والحدوث كون الشئ بعد أن لم يكن ، عرضاً كان أو جوهراً ، والمحدث ما أوجد بعد أن لم يكن ، وذلك إما فى ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده ، ومنه قوله تعالى المتلو . نبه عليه الإمام الراغب فى "مفرداته " ، فهو محدث عندهم بمعنى أنه لم يكن عندهم من قبل ، أى جاءهم ذكر جديد ، فهو وإن كان قديماً عند الله سبحانه وتعالى لكنه محدث عندهم ، فالتعبير بالإحداث نظراً للى المخاطبين لا فى نفس الأمر ، ومن ذا الذى يشك فى أن الذى قام بالله مى الكلام النفسى قديم ، والذى نتلوه فى المصاحف مرتباً بأصواتنا محدث .

وبالجملة: ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث ، وكل محل للحوادث حادث وإلا لاستلزم كون الحادث في الأزل ، كل ذلك عند أهل الحق. وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ( المتوفي سنة وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ( المتوفي سنة المصادر لتمحيص مذاهب الفرق وتنقيحها — ( ص — ٢٦ ) : ومما ابتدعوه من الفسلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم، لعلمهم بافتضاحه هو قولهم : بأن معبودهم محل الحوادث تحدث في ذاته وأقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات والمبصرات ..... — إلى أن قال بعد تفصيل — : ولم يجد هؤلاء في الأمم من يكون لهم القول محدوث الجواهر في ذات الصانع غير المجوس ، فرتبوا مذهبهم على قولهم الح. ويقول عبد القاهر البغدادي في "التبصرة فرتبوا مذهبهم على قولهم الح. ويقول عبد القاهر البغدادي في "التبصرة من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل . ومنها : أنه يماس عرشه ، ولقولهم : بأن الله محد ونهاية من جهة السفل . أفسدوا بإجازة حلول الحوادث في ذات الله لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث

الأجسام بحلول الحوادث الخ . وكذلك فعل البربهارية والسالمية ، واندسوا منهم في الحنابلة ترويجاً لصنوف زيغهم باسم الحنبلية ، حيث وجدوا على زعمهم أقرب طريق إلى ترويج أبا طيلهم حتى شوهوا بذلك سمعة الحنابلة ، وأصبحوا وصمة عار على المذهب الحنبلي ، وحاشا مذهب إمامهم الجليل من تلك الأهواء البشعة ، ومن أجل ذلك قام للرد عليهم الحافظ ابن الجوزي في كتابه " دفع الشبه ". وترى تفاصيل في هذا الصدد في "السيف الصيقل " للحافظ تو، الدين السبكي ، وتعليقاته الكوثرية ، و " الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة " تأليف ابن قتيبة في آخر عهده مع تعليقه ( لفت اللحظ ) . وقد ذكر أبو المظفر الإسفرائيي في أواخر كتابه في تفصيل مذهب أهل الحق في العقائد (ص ــ ٩٧) : وأنت تعلم أن الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته ؛ لأن ما كان محلا للحوادث لم يحل منها وإذا لم يخل منها كان محدثاً مثلها ، ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلاء: " لا أحب الآفلين " ، بين به أن من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال ، كان محدثًا لا يصح أن يكون إلهاً آه. وقال في (ص - ١٠١) : وأنت تعلم أن كل صفة قامت بذات البارى جل جلاله لم تكن إلا أزلية قديمة الخ. وقال في أواخر كتابه: واعلم أن جميع ما ذكـرنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف في شيّ منه بين الشافعي وأبي حنيفة وجميع أهل الرأى والحديث ، مثل مالك والأوزاعي وداؤد والزهري والليث بن سعد وأحد بن حنبل ، فإذن من الغريب المدهش والمؤسف المؤلم ما يتوسع به الحافظ ابن تيمية في كتبه من تجويز قيام الحوادث وحلولها فيه ، ومن إثبات الجهة وتجويز الحركة ، وقدم العرش ، وتفسير الاستواء بالاستقرار في قوله: " ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستنت به بقدرته، فكيف بالعرش العظيم " وتمثيل نزوله تعالى "وله درجين من المنبر ، وقال : كنزولي هذا ، كما هو مدون في " الدرر السَّامنة " للحافظ ابن حجر ،

وذكره ابن بطوطه الرحالة من مشاهداته ، وما إلى ذلك من شواذ فى الأصول والفروع ليس هذا موضع بيانها .

وبالجملة كتبه فيها فوائد ونفائس ولطائف كما أن فيها مداحض ومزال الأقدام ، وأشياء سطحية يتعجب مثلها من مثله ، فقد جمع فى ثغبه صفواً وكدراً الخ .

ولله در القائل :

قدر لرجلك قبل الحطو موضعها فن علا زلقاً عن غرة زلجاً لا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتكدير ممتزجاً

قيميه : لشيخنا رحمه الله كلام في هذا الصدد عند الكلام في تصوير حدوث العالم في رسالته : "مرقاة الطارم"، ربما يتوهم منه تصحيح حوادث لا أول لها، والنظر في قولهم : ما لا يخنو من الحادث فهو حادث الخ . وليس الأمر كذلك، فإنما يصرح الشيخ في مواضع خلاف ذلك، فقال في "مرقاة الطارم" (ص - ٥٥) : واعلم أن ما قررنا من إمكان الحادث في الأزل إنما هو على تقدير عدم التناهي، وإنه لا يحصره كلية، وإلا فوجود الحادث الزمافي في الأصل جمع بين النقيضين ، ومن لم يفرض عدم التناهي استمر على كليته ، ولعله هو الصادق ، ومن جوز حوادث لا أول لها فإنما ذهب إلى قدم العالم أولا "للعلية والمعلولية ، ثم صور مذهبه كذلك ، ولا معتبر به إذن ، وكذلك الحافظ ابن تيمية . وصرح في (ص - ٤٤) : "إن تقوم القديم بالحوادث لا يعقل" . وقال في "نيل الفرقدين" (ص - ١٣٥) : والذي يذكره الحافظ ابن تيمية في تصانيفه من قيام الحوادث بذاته تعالى ويعبر عنه تحسيناً للعبارة وترويجاً لم اده بقيام الأفعال الإختيارية بذاته . فإذا لا يقول بقيام الحوادث بذاته أصلاً، وأما الإختيارية فصفة فعل قديم قائم بذاته ، غلاف ما خلقه بالإختيار ، فإنه منفصل عنه بناء على أن الفعل غير المفعول ، كما حكاه البغوى في "شرح السنة " منفصل عنه بناء على أن الفعل غير المفعول ، كما حكاه البغوى في "شرح السنة "

عن أهل السنة اه. ومن أراد التفصيل في تعيين مسلكه فلا بدأن يقف على رسالته " مرقاة الطارم " والله أعلم .

قال الشيخ: ثم إنا نقول: إنه لا دليل للأشاعرة بحدوث الصفات الفعلية، فإن قيل: إن للصفات الفعلية التي هي آثار الأسماء الحسني للبارى جل ذكره تعلقاً بالحوادث الكونية، فتكون حادثة. قلت: لوكان المدار بمحض التعلق بها فالتعلق كذلك حاصل في إرادته وقدرته مثلاً أيضاً. وأنتم لا تقولون بحدوثها، والمشهور بين المتكلمين: أن الإرادة قديمة، وتعلقها بالمتعلقات الحادثة حادث، وقال الحذاق منهم: والإرادة قديمة، وكذا تعلقها قديم، لكن المتعلق حادث، كما يقوله الدواني في رسالته في الواجب سبحانه وتعالى.

قال الراقم: أراد برسالته: "الزوراء" وهي رسالة جمع فيها الدواني أدلة إثبات الباري سبحانه بأسلوب ممزوج بين الفلسفة والتصوف، فيأتي بجنب البرهان ما يحكم به الوجدان والكشف، وسمعت من الشيخ غير مرة أنه كان يقون : لم يأت فيها بشي بديع بل قال : لم يصنع بها شيئاً في هذا الموضوع أي حدوث العالم واختصاص الباري سبحانه بالقدم . وهي مطبوعة ليست عندي الآن ، والمذكور هنا مثله يستفاد من كلامه في "شرح العقائد العضدية "في ضمن رد قول الفلاسفة في قدم العالم فليراجع .

قال الشيخ: واعلم أن الفلاسفة ينكرون في الحقيقة صفات الله تعالى ، وقولهم بعينية صفات البارى أغلوطة ، بل الذى يلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن الصفات زائدة ، فإنهم لا يقولون إلا بصفة العلم ، وأنكروا سائر الصفات . ثم العلم حصولى عند أرسطو ، والفاراني ، وابن سينا كلهم ، كما هو مصرح في كتبهم . ولعل القوم لم يتنبهوا لها فنقلوا ما يخالفه، فإذن يكون العلم زائداً . وأما الوجود فهو عين الذات عندهم ومتحد به ، واختاره الأشعرى أيضاً . فها متحدان عندهم في الحقيقة ، والاتحاد على أنواع: الإتحاد في المفهوم ، والإتحاد

في الحقيقة ، والإتحاد في الوجود . والأول أضيق ، والثاني أوسع من الأول، والثالث أوسع من الثاني .

قال الراقم: مذهب الفلاسفة في الصفات والعلم وتفاصيل المذاهب في مسألة الوجود كلها مفروغ منه في كتب القوم بتمحيص وتحقيق، فعليك بـ"شرح المواقف" و"حواشيه" للسيالكوتي والجلبي ، و" شرح المقاصد" وغيرهما من مبسوطات الكتب الكلامية .

وقد تعرض لمسألة الوجود شيخنا رحمه الله أيضاً في "مرقاة الطارم" فأفاض في شجون البحث والتحقيق ، وما ذكره الشيخ من كون العلم حصولياً عندهم ، فقال في "حل المعاقد" (ص — ١٤١) : ثم اعلم أن القول بارتسام صور المعلومات في ذاته تعالى وكون علمه تعالى حصولياً منسوب إلى المعلم الأول أرسطو والثانى أبي نصر الفارابي والحكيم بهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس، وعبارات إشاراته أيضاً مفصحة عنه ، ثم نقل رد الطوسي إياه ، ومن جملة رده ما رده به الشيخ من لزوم زيادة الصفات ، ثم تصدى الجواب أيضاً ، فن شاء التفصيل فليراجع اليه وإلى كتب الفن ، وذكره كمال الدين على "شرح جلال الدين العضدية "أيضاً (ص — ٣٠٠) مع ما له وما عليه . وبالله التوفيق .

قال الشيخ : والفلاسفة أنكروا الإرادة والقدرة كما أنكروا تعلق العلم الإلمى بالمعدومات ، وعند المتكلمين يتعلق علمه بالمعدومات من غير واسطة الصور . وإنما أنكروا الفلاسفة القدرة والإرادة لقولهم بأن البارى سبحانه فاعل بالإيجاب وسموه علة ، وهي ما في طباعها صدور المعلول .

أقول . تجد استيفاء هذا الموضوع من كل ناحية من نواحى البحث و التمحيص في "مرقاة الطارم لحدوث العالم" وفي "ضرب الحاتم على حدوث العالم " · كلاهما للشيخ رحمه الله ، وقد أبدع فيها بنفائس من نفثات صدره ، وكذا فى "كتاب اللمعة" فى مباحث الوجود، وغيره لأستاذ العلامة راغب باشا الشيخ ابراهيم بن مصطفى الحلبى المذارىتجد بحثاً منقحاً .

قال الشيخ: ويظهر بعد الفحص أن مذهبهم أن الحوادث وجودها بالعلة الأخيرة، ويتلخص منه: أنها بغير محدث. ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى فاعل بالإختيار، يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، وإنكار القدرة الإلهية كفر صريح بإجاع الأديان السهاوية. نعم لا يستبعد عنهم الإنكار عن صفة الكلام والبصر والسمع، فإنها مختلف فيها بين أهل القبلة من المسلمين فكيف يرجى منهم قبول مثلها. وبالجملة لما أنكروا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وقالوا بالإيجاب وذهبوا إلى قدم العالم والوجود عين ذاته عندهم فلم يبق الاصفة العلم. وظهر بعد التحقيق أنه حصولى عندهم فكان زائداً على الذات، فإذن قولم بعينية الصفات ليس إلا تلبيس وخداع، ولما انتهى بنا الكلام إلى هذا الحد فلنذكر عدة فوائد تناسب المقام.

الفاقدة الاولى: ويستفاد من كلام الإمام الحجة مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى الديوبندى في كتابه: "تقرير دلپذير" بالأردية ما ترجمته إلى العربية: إن النزاع بين المتكلمين القائلين بعدم عينية الصفات، والصوفية القائلين بعينيتها مآله إلى نزاع لفظى، حيث مثل صفاته تعالى بمصباح له زجاجات بلون مختلف أخضر وأحمر مثلاً من كل جانب، فينعكس نور ذلك المصباح في كل جهة حسب لون الزجاج أخضر وأحمر، فإذن هذا النور الأخضر ليس هو عين نور المصباح حيث يختلف لونسه ولا هو غيره، حيث أن منشأ ذلك النور ومنبعه هو هو.

وكذلك مثل بقرص الشمس بأن الشمس كروية والذى نشاهد من شكلها هو سطح عريض مدور ، فهذا السطح العريض لا هو عين الشمس ، فإنها كروية، وهذا ليس بكرة، وكذا ليس غيرها ، فإن منشأ هذا السطح هو نفس

قرص الشمس . وحاصله أن للقول بالعينية أيضاً وجه كما أن للقول بكونها لا عين ولا عين وجهاً . وبالجملة منبع الفيض الذي ذات واحدة وإنما التعدد في الصفات جاء من تجليات وشئون مختلفة .

وقد صرح العارف الجامى بالمرتبتين عند الصوفية أيضاً كما ذكر أن القوم اتفقوا على أن لله تعالى كمالاً ذاتياً وكمالاً اسمائياً أفاده الشيخ .

أقول: ولعل الجامى قاله فى "اللوائح"، والشيخ فى "مرقاة الطارم" قد تعرض إليه فى مواضع، منها ما فى (ص — ٤٤)، ومنها ما فى (ص — ٣٠). وتعرض فى "نيل الفرقدين" (ص — ١٣٥) إلى حضرة الذات، ثم حضرة الأسماء والصفات، ثم حضرة الأفعال، ثم حضرة آثار الأفعال الخ.

الفائدة الثانية: قال الشيخ: ذكر ابن الهام في "التحرير": أن أفعال البارى سبحانه معللة بالحكمة، وأجمع عليه المحدثون والفقهاء. قال: ولا يلزم منه الاستكمال بالغير كما زعم الفلاسفة، فإن الصفات فروع كمال الذات، فليست من الحارج حتى يلزم الإحتياج إلى الغير.

قال الراقم: ذكره فى بحث القياس فى بيان العلة (٣ ــ ١٤٣) من "شرح التحرير" لابن أمير الحاج ما لفظه: وكون الشارع قضى بالحكم عنده للحكمة اعتباره ومعرفته مسالك العلة وشرطها تفضل لا وجوب، وهذا ما يقال: الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر وأخروية للعبادات، وهو وفاق بين النافين لطرده وإن اختلف إسمه، ومنع أكثر المتكلمين ذلك لظنهم لزوم استكماله فى ذاته كمالا لم يكن ذهول، بل ذلك لورجعت إليه، أما إلى غيره فمنوع، بل هو أثر كماله القديم. . . . . ليلى أن قال \_\_: والأقرب أنه لفظى مبنى على معنى الغرض، أو أنه غلط من اشتباه الحكم بالفعل. . . . غير أن اتصافه بأقصى ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكة

الح . وإليه يشير الشيخ رحمه الله في "ضرب الحاتم" (ص – ١٠) بقوله : ولم يك الإستكمال بل فيضه ومن فروع كمال الذات فاعلمه يا فني

قال الراقم: ويشبه هذا ما ذكره ابن سينا في الصفات في صدد جواب عن مشكلة ، وكذا ألجأ إليه الشيرازي في " الأسفار الأربعة " ( ٣ – ٢٧ ) في فصل في حال ما ذكره المتأخرون في أن صفاته تعالى يجب أن يكون نفس ذاته، فذكر الشيرازي وحكاه بعده من أبي على ابن سينا: أن صفاته تعالى لوازم ذاته، وإن ذاته لا يكون موضوعاً لتلك الصفات ، لأنها موجودة فيه ، بل لأنها عنه، وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض ، لأن الأبيض يوجد فيه من خارج ، وبين أن يوصف بأنه أبيض ، لأن البياض من لوازمه آه .

قال الراقم: وتجد في الصفات بحثاً نفيساً ممتعاً جداً للشيخ المحقق الحفاجي في "شرح الشفا" في خطبة "الشفا" فقال: الذات المقدسة غير مفتقرة إلى الصفات التي ليست عينها ، بل الصفة مفتقرة للذات لإستادها له وعدم صحة استغنائها عنه بديهة ، وإذا كانت الذات غير محتاجة للصفات ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها أيضاً ، لأن وجودها فائدة لكونها صفات كمال فليست مؤثرة بالذات ولا واجبة بالذات ، بل بالإسناد للذات التي هي كالمبدأ لها ، لأنها قديمة ليست منفكة ، إلى آخر ما قال . ومن أراد التفصيل فلير اجع إليه . والأسلم أن يقال كما يقول الإمام الرازي : إنا لا نعلم كنه صفات الله كما لا نعلم كنه ذاته . وإنما المعلوم لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها ، وذاته لم تكمل بها ، لأن الذات كالمبدأ لها . وقد صدق الجلال الدواني حيث ذكر أن مسألة عينية الصفات وغيريتها ليست مما يتعلق به التكفير . نعم إن الإنكار عنها كفر ، فينبغي تسليمها إجمالاً وتفويض كيفيتها تفصيلاً إلى الله صبحانه وتعالى . وأما مسألة تعليل أفعال الله

بالحكمة فتجد فيها البحث الشاق في كتاب "إيثار الحق" للوزير الياني في أوراق كثيرة . وقد حكى عليه الإجماع وبسط القول فيه جداً . وهو من نفائس كتابه . وذكر في " التحرير " أيضاً : أن العلسة التامة تكون مقدمة على المعلول تقدماً زمانياً ، إلا أن الزمان لقلته ربما يتوهم عدمه ، واختاره المتكلمون والسبكي في "جمع الجوامع". وهذه المسألة مرماها أن الله سبحانه لوفرضنا أنه علة لا يستلزم عدم تأخر المعلول عنه حتى يكون قديمًا ، والبحث فيها طويل الذيل من شاء التفصيل فليراجع "مرقاة الطارم" للشيخ وكذا "ضرب الخاتم" له . ويقول في "ضرب الحاتم في حدوث العالم":

من الوصل أعنى كالزمان ، ما احتوى ومع وصف جمعي في المرتب قد جرى

ومسا نعرف المعلول إلا وجعلمه لعلتمه مستأنف الا معما أتي وحيث انقطاع البين لابـــد عندهم والا فجعل واحـــد فى تـــــلازم

وشرح الأبيات هذه يحتاج إلى بسط ليس هذا محله .

الفائدة الثالثة : اختلف أهل المعقول في مسألة العلم ، فقال عامــة المنطقيين: العلم : الصورة الحاصلة، وقال المير زاهد : العلم : الحالة الإدراكية. وقال المتكلمون: العلم: مبدأ الحالة الإدراكية . ونوضح منشأ الخلاف في مثال: بيت مظلم وضع فيه سراج فأضاء له كل ما هناك من الصور وانتشر ضياؤه، فحصل هناك أمور ثلاثة : السراج ، وضياؤه المنتشر ، وإضاءة ما هنالك من الصور . فقال ميرزاهد الهروي : العلم هو الضياء المنتشر ، وعند المتكلمين هو السراج نفسه ، وعند المنطقيين : الصور المضيئة بضياء السراج ، فلينظر أيهم أدق مدركاً وأقرب تحقيقاً ؟ أفاده شيخنا . والمسألة هذه مفروغ منه في كتاب "الزاهدية على القطبية" و"حواشي القوم على الزاهدية" بحثاً وتحقيقاً .

الفائدة الرابعة : ف مسألة علم الغيب مقامان ، أحدهما : مقام المدح

والثناء ، وفيه يأتى الإطراء والمبالغة ، ولا يكون الغرض الكشف عن الحقيقة، فلا يكون كذباً ، ومنه بيت البردة :

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

والثانى : مقام ذكر المسألة وتحقيق الواقعة، فتذكر إذن القيود والشروط، ولا يتساهل فى تركها أصلاً، ولا يبالغ فيها ، فليفرق بين المقامين: مقام المدح ومقام المسألة ، وليميز بين باب المناقب وباب الحقائق ، والمصيبة نشأت من الاختلاط بين المقامين أفاده الشيخ . وفى مسألة علم الغيب وإنه من خصائص علام الغيوب \_ رسالة لطيفة للشيخ: "سهم الغيب فى كبد أهل الريب"، وهى مطبوعة ولكنها نادرة .

الفائدة الخاصة : قد اشتهر على الألسنة أن المتأول لا يكفر - كما أن الشتهر أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ب . وقد صرح المولى الخيالى فى أواخر شرحه على "شرح العقائد النسفية"، وكذا الشيخ الحافظ توالدين ابن دقيق العيد: أن التأويل فى ضروريات الدين كفر .

وكلام الحيالى عند شرح قول الشارح التفتازانى: "ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة" ما لفظه : معنى هذه القاعدة أنه لا يكفر فى المسائل الاجتهادية، إذ لا نزاع فى تكفير من أنكر شيئاً من ضروريات الدين آه. وكلام ابن دقيق العيد حكاه الحافظ ابن حجر فى "الفتح" فى الجزء الثانى عشر ، ذكره شيخنا فى "إكفار الملحدين". والإمام الغزالى رسالته جيدة فى هذا الموضوع سماها: "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة"، وهى مطبوعة ، وكذا شيخنا رحم الله قد أفرد المسألة بتأليف مبسوط سماه: "إكفار الملحدين فى ضروريات الدين" قد استوفى المسألة نقلاً وبحثاً. فقهاً وكلاماً ، رواية ودراية " وحقق فيه أن المنكر من القطعيات، والملحد فى ضروريات الدين ، والمتأول فيها وحقق فيه أن المنكر من القطعيات، والملحد فى ضروريات الدين ، والمتأول فيها

كل خارج عن الإسلام ، وكتابه هذا قد شرق وغرب ، ووافقه على ذلك أكابر عصره ، مثل الشيخ الحجة مولانا أشرف على التهانوى ، ومولانا خليل أحمد السهار نفورى شارح "سنن أبى داؤد" رحمها الله ، ومفتى دبار الهند مولانا كفاية الله الدهلوى، وسائر علماء ديوبند وعلماء الهند . وقد ذكرت بعض وصف الكتاب فما تقدم فى الجزء الأول .

الفائدة السادسة : قال الشيخ يتوهم من "جامع الفصولين" (١) وهو كتاب معتبر من معتبرات الفقه الحنى ، أنه لا يجوز ترجمة المتشابهات الواردة فى صفات الله ترجمة لغوية بغير العربية .

قال الراقم: لعله يشير إلى ما يستفاد مما ذكره فى الباب الثامن والثلاثين فى الكلات الكفرية ، قال فى ( ٢ – ٢١٦ ) : قال : " دست خداى دراز است " ( أى يد الله طويلة ) كفر ، قيل : لو عنى به الجارحة لا لو عنى به القدرة آه .

قال الشيخ : والذي يظهر عندي أن يكون النهي عن تفسيره دون ترجمته اللغوية .

الفاقدة السابعة : المقطعات القرآنية من المتشابهات حكى القرطبي في "تفسيره" (١ – ١٣٤) عن أبي بكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود أنها من المكتوم الذي لا يفسر والمتشابه الذي انفرد الله بعلمه ، ولا يجوز أن نتكلم

(۱) ألفه الشيخ محمود بن اسرائيل الشهير بـ" ابن قاضي سماوة " من علماء القرن الثامن الهجرى المتوفى سنة ۸۱۸ ــ ه من " فصول العادى" و " فصول الاستروشي " ، ولذا سماه " جامع الفصولين " ، وهو كتاب جليل جداً في مسائل فصل الحصومات ، مطبوع متداول .

« ينزل الله تبارك وتعالى إلى الساء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول ، فيقول : أنا الملك ، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ، من ذا الذي يستغفرني فأعفر له ، فلا يزال كذلك حتى يضيئ الفجر».

وفى الباب عن على بن أبى طالب وأبى سعيد ورفاعة الجهنى وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبى الدرداء وعثمان بن أبى العاص . قال أبو عيسى : حديث أبى هربرة حديث حسن صحيح .

وقد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن النبى عَيْنَاكُمُّهُ أنه قال : «ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر» ، وهذا أصح الروايات .

#### فيها ولكن نؤمن بها ونقرأكما جاءت اه ملخصاً

وما يروى عن ابن عباس تأويل معانيها ، راجع له "تفسير ابن كثير" و "تفسير القرطبى" و" الدرالمنثور". قال الشيخ: فعلى تقدير صحته عنه بيان بعض المحتملات (دون الجزم بتأويلها). قال شيخ مشايخنا مولانا محمود حسن الديوبندى المدعو بـ" شيخ الهند" فى "فوائده التفسيرية": وكل ما روى عن السلف فى بيان معانى المقطعات القرآنية فإنما هو على سبيل التمثيل أو التنبيه على بعض مزاياها، أو تدريب للناظر وتسهيل للمقصود اه.

قولى: ثلث الليل الأول. وفي رواية: "نصف الليل"، وفي أخرى: "ثلث الليل الآخر"، واحتارها المحدثون، بل ههنا ثلاث روايات أخرى: الترديد بين الثلث الأول والنصف، والترديد بين النصف والثلث الأخبر، والإطلاق ي "ثلث الليل" قالكل ست روايات كما في "العمدة" (٣ – ٦٢٣) و" الفتح" (٣ – ٢٦). ورجح جماعة رواية "الثلث الآخر" وهي في الصحيح.

## ( باب ما جا في القراءة بالليل )

حَلَّمُ : محمود بن غيلان نا يحيى بن اسحاق نا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الله بن رباح الأنصارى عن أبى قتادة : أن النبي عَلَيْكُ قال لأبى بكر : مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إنى أسمعت من ناجيت،

قال الشيخ: لا حاجة إلى الترجيع، وليحمل الكل على ظاهرها، وليقل بالنزول فيها جميعاً، كما يليق بشأنه وكبريائه، فإنه سبحانه وتعالى وتقدس لا يشغله شئ، والأوقات الثلاثة مباركة فإنها أوقات فراغ القلب عن الأشغال الدنيوية، وجمع بعضهم بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف أوقات الليل فى كل قطر، وما ذهب بعضهم كما اختاره الشيخ. والتفصيل فى "العمدة" و" الفتح".

### -: باب ما جاء في القراءة بالليل :-

قُولِك : وأنت تخفض . الأفضل عند أي حنيفة في نافلة الليل الجهر بالقراءة بشرط أن لا يؤذى نائماً أو مصلياً آخر ، وكذلك يقتضيه الحديث ، وفي "الهندية" عن "الزاهدية" : أنه يتخبر في الجهر والإسرار في نوافل الليل والله أعلم . وأما كراهة الجهر بالقراءة والذكر إذا تأذى به نائم أو غيره فذكورة في الحظر والإباحة من كتبنا .

قُولُه : أسمعت من ناجيت . قال الصوفية : كان الصديق في مرتبة الجمع " . والفاروق في مرتبة الفرق ، فأرشدهما النبي عَلَيْكُمْ إِلَى مرتبة "جمع الجمع " . ذكره القارى في "المرقاة" . وشرحهذه المراتب الثلاثة تجدها في رسالة الأستاذ لإمام أبي القاسم القشيرى ، وما قال رسول الله عَلَيْكُمْ نظير ما في "التنزيل العزيز " : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وابتغ بين ذلك سبيلاً ) حكاه

قال ارفع قليلاً ، وقال لعمر : مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال : إنى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان ، قال : اخفض قليلاً » .

وفى الباب عن عائشة وأم هانى وأنس وأم سلمة وابن عباس .

حدثیا : قتیبة نا اللیث عن معاویة بن أبی صالح عن عبد الله بن أبی قیس قال : سألت عائشة : كیف كان قراءة النبی علیه باللیل؟ فقالت كل ذلك قد كان یفعل ، ربما أسر بالقراءة وربما جهر ، فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غربب . قال أبو عيسى : حديث أبى قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن اسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلة

حد قنا : أبو بكر محمد بن نافع البصرى نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعيل بن مسلم العبدى عن أبى المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام النبى عن أبي المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام النبى عَلَيْكَ بَايَة من القرآن ليلة » .

قال الشيخ : والأولى أن لا يدخل في مثل هذه الأمور التي لم تحصل لنا ، ولله در الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربي حيث وصل إلى مجلس من مجالس الأولياء فأخذوا في البحث في منزلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه أن يقول فيها شيئاً فاعتذر بأنه كيف أدخل في أمر ليس لى فيه نصيب ، قاله في " الفتوحات المكية " قاله الشيخ . قال الرافم : ولم أقف على محلمه حتى أحكيه بنصه .

قُولُه : قام النبي عَلَيْ بآية من القرآن لبلة . الآية هذه قوله تعالى : (إن

القارى عن "الطيبي".

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) كما هو مصرح في حديث أبي ذر عند النسائي وابن ماجه وابن نصر والطحاوى ، وعرض له عليه حالة التلذذ والاستغراق في مناجاة الله تعالى، وظاهر هذا الحديث أنه عليه عليه عليه عليه التلذذ والاستغراق في مناجاة الله تعالى، وظاهر هذا الحديث أنه عليه للمناتجة " شرح معانى الآثار " للمحاوى في حديث أبي ذر في ( باب جمع السور في ركعة واحدة ) ( ١ — للطحاوى في حديث أبي ذر في ( باب جمع السور في ركعة واحدة ) ( ١ — الله بها يركع وبها يسجد وبها يدعو ».

وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلك فيشكل الأمر على القائلين بفرضية الفاتحة ، فثل هذه الصلاة لها أصل عندنا ، وأما عندهم فليس له حقيقة أصلاً .

همساً آله : تعيين سورة للقراءة في صلاة فيا لم يرد بها السنة مكروه ، و المسألة مذكورة في مكروهات الصلاة من كتبنا على الإختلاف فيه من الطحاوى وغيره من المشايخ . قال شيخنا : والبدعة ما لم يكن لها أصل في الكتاب و السنة والإجماع والقياس ، ثم ترتكب على قصد أنها قربة وما لم يقصد بها القربة لا تسمى بدعة ، فالأمور الرائجة في العرائس وحفلات الفرح وعقود النكاح على خلاف السنة لا تسمى بدعة ، فإنها ليست على قصد القربة . نعم إنها أمور إذا كان فيها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى . وأما العادات الرائجة في مراسم التعزية ومحافل المآتم فهي بدعة ، لأنها تفعل على قصد أنها من الدين . ثم إن تكرار آية في النافلة جائز عندنا من غير كراهة .

قال الراقم: فرق الشيخ ببن رسوم الأفراح ومحافل السرور، وبين المآتم ورسوم الأموات، وهذا متين جيد لم أقف عليه صريحاً، وإن كان مفاد كلامهم في تعريف البدعة والله أعلم. وأحسن ما ألف في رد البدع إيضاح "الحق

## ( باب ما جا في فضل صلاة النطوع في البيث )

حَلَّىٰ : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعید بن أبی هند عن سالم أبی النصر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت عن النبی عَلَیْ قال : « أفضل صلاتكم في بیوتكم إلا المكتوبة » .

وفى الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وأبى هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني .

قال أبوعيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن . وقد اختلفوا فى رواية هذا الحديث . فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبى النصر مرفوعاً ، وأوقفه بعضهم، ورواه مالك عن أبى النضر ولم يرفعه . والحديث المرفوع أصح.

حله فيا : اسحاق بن منصور نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكِيْ قال :

الصريح في أحكام الميت والضريح "للشيخ اسماعيل الشهيد. وكتاب "الإعتصام" للشاطبي أجود كتاب في موضوعه. وتلخيصه: "الإبداع في مضار الإبتداع "جيد.

-: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت :-

قول : أفضل صلاتكم في بيوتكم الخ . واستدل بهذا الإمام الطحاوى أن الفضل في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد النبي عنص بالفرائض . وتقدم البحث فيه في (باب أى المساجد أفضل) وتفصيل أقوال العلم، فيه فلا نعيده . فإن النافلة هي أفضل في البيت مطلقاً، ولم يثبت عنه ويلا أداء السن والنوافل إلا في البيت . وسلف تفصيل الكلام فيه في ( باب ما جاء أنه بصليها في البيت ) وغيره من أبواب النطوع .

صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

قَوْلُه: صلوا في بيونكم. قال الجمهور: أراد النافلة لقوله عَلَيْهُ: وأفضل صلاة المرأ في بيته إلا المكتوبة، ولأن البحث على النفل في البيت لكونه أبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك به البيت، وتنزل الرحمة فيه والملائكة وتنفر الشيطان منه، كما ورد فيه حديث عند الطبراني عن عبد الرحن ابن سابط عن أبيه مرفوعاً. « نوروا بيوتكم بذكر الله، وأكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصاري، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتدحض عنه الشياطين » إلى آخر الحديث. وقال المقاضي عياض: قيل هذا في الفريضة، ومعناه: المحلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدى بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض. ولعل هذا القائل استدل بلفظ: « اجعلوا في بيوتكم من الصلاة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً، ولا حجة فيه لأنه يخالف نص بالصلاة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً، ولا حجة فيه لأنه يخالف نص الحديث الآخر في فضل المكتوبة في المسجد والبعض من الصلاة المطلقة بختص بالنافلة. هدذا ملخص ما في "العمدة" (٢ – ٣٦٨ و ٣٦٩) بتصرف وتغير.

قوله: ولا تتخذوها قبوراً. اختلف العلماء في شرح هذه الجملة على أقوال ذكرها الحافظ في "فتح البارى" ( ١ – ٤٤٢) والبدر العيني في "عمدة القارى" ( ٢ – ٣٦٨) فقيل تأويله: الندب إلى الصلاة في البيوت، إذا الموتى لا يصلون كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، وعزاه الحافظ إلى جماعة. وقيل: أريد به كراهة الصلاة في المقابر، وعزاه

إلى البخارى ، وقيل: فيه النهى عن دفن الموتى فى البيوت وأبهم قائله ، وله معنى رابع ذكره المنذرى إحتالاً ، فقال: يحتمل أن يكون المراد: «لاتجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلى ». وله معنى خامس ذكره التوربشتى فقال: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل فى بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر.

قال الراقم: والظاهر هو المعنى الأول والحامس وهما متقاربان، وإلى الأول جنوح البدر العينى، كما إلى الثانى جنوح الشهاب العسقلانى وراجعها. قال الشيخ: و مما يرد على التوجيه الأول حديث عند ابن ماجه فى "سننه" (ص — ٣٢٦) (باب ذكر القبر) من حديث جابر بإسناد لا بأس به: «إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعونى أصلى »، وكذلك يرد عليه ما فى "صيح مسلم" من أنه: «رآى موسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره »، أخرجه "مسلم" من أحاديث الإسراء من حديث أبى هريرة، وفيه: «وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلى فإذا رجل جعد الح » وليس فيه زيادة: «فى القبر» نعم أخرجه أحمد فى "مسنده" من حديث أنس ولفظه: «قال قال رسول الله عليه المرت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ذكره ابن مرزت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ذكره ابن كثير فى "تفسيره" من "سورة الإسراء"، وعنزاه إلى أبى يعلى الموصلى أيضاً ، فليراجع والله أعلى .

وما فى "صحيح مسلم" فى (باب الإسراء من كتاب الإيمان) من حديث ابن عباس ، وفيه أيضاً ذكر يونس بن متى على ناقة حمراء وهو يلبى: «كأنى أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية » . وكذلك يخالفه ما فى " جامع الترمذي " ( ٢ – ١١٧ ) ( باب ما جاء فى سورة الملك ) ، من أبواب فضائل القرآن عن ابن عباس قال : « ضرب بعض أصحاب النبى عليه المواب عليه النبي عليه المواب عليه النبي عليه المواب عليه المنابع النبي عليه الموابد النبي الموابد المنابع النبي الموابد الم

خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر فيه إنسان يقرأ "سورة الملك" حتى ختمها " إلى آخر الحديث. فدلت هذه الأحاديث على عدم تعطل القبور من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن العبادة. وفي كتاب "شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور " للسيوطى روايات أخرى في هذا الصدد، فإذن كيف يستقيم التأويل المذكور ؟ قال : والجواب عن ذلك : أن الأصل في القبور عدم ذلك فإنه تنقطع التكاليف هناك ، وهذا الذي ذكر في الروايات، يستثنى منه مع كثرته ، وإن كان ربما يتوهم أنه الأصل لكثرته على أن ذلك الذي ذكر هو لخواص عباد الله تعالى لا عامة المؤمنين والله أعلم .

قال الراقم: ويحتمل أن يقال: أن قوله عَلَيْنَا : « ولا تتخذوها قبوراً » بناء على العرف ، فقد صارت القبور وأهلها مثلاً لتعطيل وانقطاع الأعمال في العرف ، كما يمثل بها من لم ينتفع بوعظ وتذكير ، ومنه قوله تعالى : (وما أنت بمسمع من في القبور). ومنه ما في "مسلم" : « مثل الحيى والميت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي والميت ».

وبالجملة فالقانون العام هو انقطاع هذه الأذكار والأعمال ، وبذلك جرى العرف ، وما يخص الله به بعض عباده فهو أمر آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .

## أبواب الونر

### ( باب ما جا في فضل الوتر )

#### -: أبواب الوتر :-

لشيخنا الإمام صاحب الأمالى هذه: "كشف الستر عن صلاة الوتر" تأليف مفرد في مسألة الوتر، فيه نفائس في غاية من الدقة، وفوائد جليلة في غاية من الأهمية، لا يستغنى عنه كل محدث بحاثة، وفقيه محقق له إلمام بالدقائق، كشف فيه عن سر ما وقع بين الأمة من الحلاف المدهش في كل ناحية، وأحاول بحول الله وقوته أن أذكر ما تيسر لى في هذا الشرح منه أبحاثاً مهمة بنوع من الإيضاح في مواضع، والله سبحانه ولى التوفيق.

#### ...: باب ما جاء في فضل الوتر :...

اعلم أن بحث الوتر بحث طويل، وقد أفرده الإمام محمد بن نصر المروزى بتأليف مستقل فيه، وهو كتاب حافل بالروايات المرفوعة والآثار الموقوفة، ولخصه المقريزى(١) وأطنب فيه من مشائحنا الحنفية الإمام أبوجعفرالطحاوى ف

(۱) المروزى هو: الإمام أبوعبد الله محمد بن نصر المروزى نسبة إلى "مرو" من بلاد خراسان . ولد رحمه الله سنة ۲۰۲ ـ ه قبل وفاة الشافعى بسنتين ، وتوفى سنة ۲۹٤ ـ ه ، ولد ببغداد ، ونشأ بنيسابور وتوفى بـ "سمر قند". وهو أحد المحمدين الأربعة المتعاصرين والمشتركين فى الرحلة العلمية . والثلاثة منهم: ابن جرير الطبرى، وابن المنذر ، وابن خزيمة ، وهم وإن كانوا شافعية نشأة وتفقها ولكن انتهى مآل أمرهم إلى الإستقلال بآراثهم الفقهية . وانظر ترجمة المروزى في "تاريخ الحطيب" ( ٣ ـ ـ ٣١٥ وما بعدها ) و" طبقات الذهبي "، والسبكي، و"تهذيب "شرح معانى الآثار". والإختلاف فى صلاة الوتر من وجوه كثيرة ، وهى الإختلاف فى وجوبه ، وفى عدده ، وفى اشتراط النية فيه ، واختصاصه بالقراءة ، واشتراط شفع قبله ، وفى آخر وقته ، وفى صلاته فى السفر على الدابة ، وفى قضائه ، والقنوت فيه ، ومحل القنوت ، وما يقال فيه ، وفى فصله ووصله ، وهل تسن ركعتان بعده ، وفى صلاته من قعود ، وفى أول وقته ، وهل هو الأفضل أو الرواتب ، أو خصوص ركعتى الفجر ؟ وهل الثلاث الموصولة منه بتشهد أفضل أو بتشهدين ؟ فهذه سبعة عشر وجها فى الحلاف ، السبعة منها الأول حكاه الحافظ ابن حجر عن ابن التين ، والتسعة بعدها من زيادته ، والسابع عشر من زيادة الراقم ، استفاده من "شرح المهذب". وبالله التوفيق .

وصلاة الوتر وصلاة التهجد شيئان ، والتهجد ما كان بعد الرقود ، فإن

التهذيب"، و"تاريخ ابن خلكان"، و"شذرات ابن العاد" وغيرها . وأما المقريزى: فهو تقىالدين أبوالعباس أحمد بن على بن عبدالقادر المقريزي، نسبة إلى "مقريز" بالفتح حارة ببعلبك، المولود سنة ٧٦٦ه، والمتوفى سنة ٨٤٥ – هجرية ، صاحب "كتاب الخطط والآثار"، نشأ بالقاهرة وفيها توفى ، تفقه على مذهب أبى حنيفة ثم تحول شافعياً بعد برهة من الدهر طويلة ، وزادت مؤلفاته على مأتى مجلد كبير ، أنظر ترجمته فى "الضوء اللامع" للسخاوى . ثم لا بن نصر كتب ثلاثة متقاربة فى الموضوع: "كتاب قيام الليل"، و كتاب قيام رمضان"، و كتاب الوتر" . وثلاثتها غير مطبوعة ، وقد خصها المقريزى بحذف الملكررات المرفوعة وبحذف أسانيد الروايات الموقوفة وقد طبعت هذه التلخيصات مجموعة بالهند سنسة ١٣٧٠ ـ ه . وللحافظ الذهبي أيضاً "كتاب الوتر" ذكره الحاج خليفة فى "الكشف" ولم نقف عليه .

التهجد لغة ": ترك الهجود وهو النوم . قال فى "اللسان" ( ٤ ــ ٤٤٣ ) : وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم ، وكأنه قيل له : متهجد ، لإلقائه الهجود عن نفسه ، كما يقال للعابد : متحنث، لإلقائه الحنث عن نفسه الخ . و ذكر هو وغيره أن الهجود من الأضداد . ويوافقه حديث مرفوع عن حجاج بن عزو أخرجه الحافظ فى "التلخيص الحبير" ( ص ــ ١١٧ ) وقال إسناده حسن . قال رواه ابن أبى خيثمة من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج ابن عرو قال : « بحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد ، إنما التهجد أن يصلى الصلاة بعد رقدة . . . . . . وتلك صلاة رسول الله عليه الله وعزاه بإسناد آخر إلى الطبراني أيضاً ، وفي السند الأول أبوصالح كاتب الليث ، وفي الثاني ابن لهيعة . وراجع ما ذكره ابن عابدين في "شرح الدر" عن وفي الثاني ابن لهيعة . وراجع ما ذكره ابن عابدين في "شرح الدر" عن الحليمة " من بحث فيه . وليس عند الشافعية كثير فرق بينها إلا أن الوتر آكد .

وأما تفصيل المذاهب في عدد ركعات الوتر فقال أبو حنيفة وصاحباه: ثلاث ركعات بتشهدين وتسليم، وهي صلاة مستقلة ليست بتابعة للتهجد. وعند الشافعية حقيقة الوتر: أنه لإيتار ما قد صلى من صلاة الليل، فكأنه من توابع صلاة الليل. ولذا لم يقولوا بالوجوب في الوتر فقالوا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين. ثم قالوا: الوتر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، واختلفوا في وترية ثلاث عشرة ركعة، وجزم الشيخ تتي الدين السبكي بأنها وتر، حكاه في "شرح المهذب" عن جماعة من الخراسانيين. قال: وجاءت فيه أحاديث صحيحة، وذكر أنه لو زاد على ثلاث عشرة لم يصح وتره عند الجمهور، ويصح عند إمام الحرمين في وجه حكاه، وذكر أن أقل الوتر ركعة بلا خلاف، وأدنى عند إمام الحرمين في وجه حكاه، وذكر أن أقل الوتر ركعة بلا خلاف، وأدنى ماله ثلاث ركعات، وأكمل منه خمس ثم سبع الخ أنظر "شرح المهذب" (٤ ــ ١٢٣).

على مالك فى عدم قوله بالوتر بركعة . والقاضى أبوالطيب من الشافعية يصرح بكراهة الركعة الواحدة فى صلاة الوتر كما حكاه القسطلانى فى "شرح البخارى" (٢ ــ ٢٥٩) ولفظه: قال القاضى أبوالطيب : إن الإيتار بركعة مكروه اه والنقل هذا مهم ، فإن القاضى أبا الطيب الطبرى هذا من كبار حملة مذهب الشافعى وانتهت إليه رياسة الفقه فى العراقيين ، وعنه أخذ العراقيون من الشافعية مذهب الشافعى، ومن مشائحه الدارقطنى ، ومن تلامذته الخطيب البغدادى ، وأبو اسحاق الشيرازى وهو معاصر للقدورى ، والطالقانى من أثمتنا الحنفية توفى سنة ، ٤٥ من مائة سنة وسنتين ، وله ترجمة واسعة فى "طبقات الشافعية هو الذى يراد به كما يراد به فى الحراسانين، منهم القاضى حسين، وفى كتب الكلام أبوبكر الباقلانى، وفى كتب المعتزلة عبد الجبار الأستر ابادى .

ثم إن في تعليقات الشيخ الإمام على "آثار السنن": وعن أحمد رواية في كراهة الوتر ركعة لاشفع قبلها، ذكره شارح "سفر السعادة" عن "شرح الحرق" وهو مذهب مالك.

وفى "الروضة" من معتبرات كتب الشافعية: أن الوتر بثلاث ، بتسليم فى رمضان ، وبتسليمين فى غيره . قال الشيخ : فلا ندرى ماذا يقول الشافعية فيه ، هل يقبلونه أم لا؟ وقال فى تعليقاته على "آثار السن" : وفى "البناية" عن "الروضة" قول بأفضلية الوصل فى الجاعة كالفصل فى الانفراد ، وهووجه عند المالكية كما فى "الإكمال " شرح "مسلم" (٢ \_ ٣٧٨) ، وفى "البناية " عن الزهرى نحوه فى رمضان . وكدلك حكى فى "الأم " (١ \_ ١٢٥) من عمل أهل مكة فى رمضان : ويؤترون بثلاث اه .

وفى " شرح التقريب " للعراق أربعة وجوه فى الوتر إذا كان بثلاث : الأول أفضلية الفصل، والثانى أفضلية الوصل، والثالث ما ذكر، والرابع عكسه .

حلى ثنا : قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزوف عن عبد الله بن أبى مرة الزوف عن خارجة بن حذافة أنه قال :

وذكر أن الأول أصح .

ثم إذا أوتر بخمس أو سبع وما إلى ذلك مما ذكر فالأفضل عندهم الفصل بأن يسلم على كل ركعتين ، وجاز الوصل بأن لا يقعد على كل ركعتين ولا يسلم إلا فى آخر الركعات ، أو يقعد على الشفع الذى قبله . فهذا تفصيل ما عندهم فى صلاة الوتر .

وأما النافلة ما عدا التهجد والوتر فيجوز أن يصلى مائة ركعة بتشهد واحد وسلام. قال في "شرح المهذب" (٤ ـ ٥٦): يجوز في النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين . . . . . وأن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار اه. وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية .

ثم مذاهبهم فى النظر الإجمالى واحدة ولكنا إذا أخذنا فى البحث وبلغنا فى الفحص الغاية ظهر لنا فرق فى النظر التفصيلى ، فعند الشافعى : الركعة والثلاث والحمس الح كله وتر . وعند أحمد : الوتر ركعة فقط والبقية من الأشفاع قبله من صلاة الليل . كما فى "المغنى ". وعند مالك : لا ينبغى أن يقتصر على ركعة ، فأين الوفاق وأين الوحدة ؟ . فإذن عد جمهور الأثمة فى جانب واحد كما يفعله كثير من الشافعية ليس إلا ادعاء محضاً لتكثير السواد فليتنبه .

قال ألشيخ رحمه الله : إلا أنى لم أجد عن المالكية التصريح بالوصل بتشهد في القعدة الأخيرة أو الأخيرتين فيما عدا الثلاثة . غير أنهم يذكرون الوثر ثلاث ركعات بتسليمتين ، ثم يذكرون بقية الصور تحت الجواز .

خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : « إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : الوتر ، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . وفي

وأما الوتر بركعة عند المالكية ، فنص "مؤطأ مالك": أنسه ليس العمل عليه عندهم . أخرج مالك في "مؤطئه" عن ابن شهاب : أن سعد ابن أبي وقاص كان يؤتر بعد العتمة بواحدة ، قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ، ولكن أدنى الوتر ثلاث كما في "الموطأ" (ص - 3٤) في الأمر بالوتر ، والمالكية يتأولون في كلام إمامهم وجوزوا الوتر بركعمة ، وقالوا : إن أدنى الكمال ثلاث ، وكلام مالك يأبي عن تأويلهم . وجوز المالكية الركعة الواحدة في السفر ، وفي بعض كتبهم كراهتها ، وههنا فروع أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا .

وبالجملة فمذهب الحنفية : أنه لا وتر عندهم إلا بثلاث ركعات بتشهدين وتسليم . نعم لو اقتدى حنى بشافعى فى الوتر وسلم ذلك الشافعى الإمام على الشفع الأول على وفق مذهبه ثم أتم الوتر صح وتر الحنى عند أبى بكر الرازى وابن وهبان ، وفيه يقول ابن وهبان فى " منظومته " :

ولو حنى قام خلف مسلم \_ لشفع ولم يتبع وتم فؤثر

أنظر المسألة مع ما فيها من الحلاف والتفصيل في وتر "الفتح" و"البحر" و" الرد" وغيرها .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: ولاريب أن بعض الصحابة يطلقون الوتر على قيام الليل وصلاة الليل أيضاً منهم ابن عمر ، وبعضهم يفصل بين صلاة الوتر وصلاة الليل كعائشة الصديقة في أكثر رواياتها فليتنبه .

قُولِه : إن الله أمدكم بصلاة الخ .

ذهب أبوحنيفة إلى وجوب صلاة الوتر بالوجوب المصطلح عنده وليس

الباب عن أبى هريرة وعبد الله ابن عمرو وبريدة وأبى بصرة صاحب النبى عَلَيْكُ . قال أبوعيسى : حديث خارجة بن حدافة حديث غريب لانعرفه إلا من حديث

هو بمتفرد في القول به، فإنه ذهب إليه جماعة من السلف، فقد حكى وجوبه القاضي أبو بكر ابن العربي المالـكي عن سحنون وأصبغ ، وحكى ابن حزم أن مالكاً قال من ترك أدب وكان جرحة في شهادته . وحكاه ابن قدامة في " المغني " عن أحمد ، وحكى وجوبـه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وأبي عبيدة بن عبد له ابن مسعود والضحاك ومجاهد . وابن بطال عن ابن مسعود وحديثة وابراهيم النخعي ويوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي . هذا ما في " العمدة " (٣ ــــــــ ٤١٢) و" الفتح " ( ٢ ــ ٢٠٧ ) وفي " قيام الليل " ( ص ــ ١١٤ ) عن مسلم القرى قال : كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أرأيت الوتر سنة هو ؟ قال ما سنة ! قد أو تر رسول الله عِلَيْكِيَّ وأو تر المسلمون . قال : لا أسنة هو ؟ قال مه أتعقل ! قـــد أوتر رسول الله ﷺ وأوتر المسلمون ا ه . ولينظر هذا التحاور العجيب بعين التفكر والتدبر . ورواه مالك في " مؤطئه " محتصراً من بلاغاته . وذهب الحليمي وابن عبد السلام والغزالي إلى وجوب الوتر على رسول الله ﷺ في الحضر كما حكاه ابن حجر في "التلخيص" (ص ــ ٢٨٠) قال ابن رشد في " قواعده " ( ١ ــ ١٥٤ ) في سجود السهو : فكان العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فريضة بعينها وجنسها ، مثل الصلوات الحمس ، ومنها ما هي سنة بعينها فريضة بجنسها ، مثل الوتر وركعتي الفجر ، وما أشبه ذلك من السنن اه . وليراجع للتفصيل فإنه كلام متين .

وقال شيخنا في "تعليقاته": لم يجعله أحد جائز البرك، فسمه ما شئت اه. قال الراقم: فاتفقوا على أن تاركه آثم أو على عدم جواز تركه. وكذا المقوا على عدم تكفير منكره. فإذن الخلاف قريب من الخلاف الصوري

يزيد ابن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرق ، وهو وهم .

نظير خلافهم في مسألة بساطة الإيمان وتركيبه ، أو زيادته ونقصه من مسائل الأصول، فليس من النصفة توسيع ساحة الحلاف، على أن اصطلاح أبي حنيفة في الفرق بين الواجب والفرض مشهور متقرر في محله ، وقد فصلنا فيه القول من الطهارة والمواقبت والصلاة في مواضع . وذكر في "البدائع " وغيره أن يوسف بن خالد السمتي من أعيان فقهاء البصرة \_ شيخ الشافعي \_ سأل أبا حنيفة عن الوتر فقال : إنه واجب . فقال له : كفرت يا أبا حنيفــة ، ظناً منه أنه يقول فريضة ، فقال أبو حنيفة : أيهولني إكفارك إباي وأنا أعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين الساء والأرض. ثم بين لـــه الفرق بينها ، فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم ا ه . وعلى ذلك طاح ما حكاه ابن نصر في " قيامــه " ( ص ــ ١١٥ ) من حكايـة سائل عن أبي حنيفة ، وقوله : أنت لا تحسن الحساب ، فقام وذهب . ولفظة " فريضة " في الجواب تصرف من الراوي قطعاً ، ولا بد إلا أن يراد بها الفريضة العملية . علا أن هناك قولاً بأن الوتر فريضة بعينه ، كما ذهب إليه الشيخ علم الدين على السخاوى الشافعي المتوفى سنة ٦٤٣ ـ ه ، ويعد من أذكياء بني آدم كما في "طبقات ابن السبكي ". وألف فيه رسالة كما ذكره البدر العيبي في "العمدة" في شرح حديث الصلاة الوسطى ، وقد ذكرناه من قبل ، فجعله فرضاً ، وجعله الصلاة الوسطى . قال في " الفتح " ( ٨ ــ ١٤٧ ) : ورجحه القاضي تني الخلاف من مدارك الإجتهاد لم يكن فيه من بــد عند تجاذب الأدلة ودلالات القرائن واحتلاف منازع الفكر ودقة الرأى وفقه النفس قال الشيخ في "تعليقاته": أحملت الشافعية صلاة الليل ولم ينوعوها، فحكموا بالسنية اطلاقاً ، وقسمها الحنفية فأفر دوا قسماً بالوجوب، ونظيره الجاعة في الصلاة مع الأعذار، فمن مجمل مستن ، ومن مفصل موجب، والوتر عند أبي حنيفة من توابع العشاء فلا يرد ما عن أبي أمامة: ﴿ ﴿ مُعَمِّتُ رَسُولُ اللَّهُ عَمِّلًا ۗ يُخْطِّبُ فِي حَجَّة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خسكم». أخرجه الترمذي آخر أبواب الصلاة آه. ومال الجمهور وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الوثر سنـــة . واستدل الحنة ة بحديث الباب \_ وما في معناه \_ على الوجوب . لأن معنى أمدكم أي زادكم . وقد ورد في رواية أحرى بذلك اللفظ أيضاً . ووجــه التمسك أن الزائد يكون من جنس المزيد عليه، فيكون الوتر واجباً . هذا وإن لم يكن لازماً لكنه الغالب الأصل ، لا يرد إلا بدليل قوى . علا أنه ليس هذا القدر مناطأ في الباب ، بل اجتمعت عدة أمور أفادت الوجوب في نظر فقيه الأمة وفقيه الملة. وهي : (١) المواظبة مع عدم الترك أصلاً . (٢) عدم جو از الترك و الإجماع عليه . (٣) تخصيصه بوقت . (٤) قضاؤه إذا نسيه . (٥) قول عدة من سلف الأمة على الوجوب. (٦) اهتمام ذكره بمثل هذه الكلمات، وما إلى ذلك من وجوه في الباب. وأجاب الخصوم بأن لفظ: "زادكم" ثبت في سنــة الفجر أيضاً مع أنكم لم تقولوا بوجوبها . قال الشيخ : أما أولاً : فإن في سنة الفجر رواية عن أبي حنيفة في وجوبها . وأما ثانياً : فإن ذلك اللفظ في حديث سنة الفجر من وهم الراوى ، ومنشأ ذلك أن حديث الوتر وحديث ركعتي الفجر كلاهما روى من حديث أبي سعيد الحدري، رواه الطبراني في "مسند الشاميين" كما في " نصب الرأية ، وإسناده حسن كما في " الدراية " . فيمكن أن يكون دخل على الراوى لفظ حديث في حديث آخر . وذلك أن رواية أبي سعيد الحدري في ركعتي الفجر رواها الذهبي في " تذكرة الحفاظ" ( ٢ ـــ ٢٥٩ ) من ترجمة البحيري بذلك السند الذي روى به حديث الوتر فاتحد سنداً ومتناً . والبحيري هذا هو: الحافظ أبو حقص عمر بن محمد بن بحبر السمرقندى ، وبحبرى آخر: أبو عمر النيسابورى صاحب ابن خزيمة ، ترجم له الذهبى فى "التذكرة" (٣ ــ ٢٦٧ ) .

ثم إن لفظ حديثه : «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من حمر النعم ألا وهي : الركعتان قبل الفجر اهم وعزاه في " نصب الرأية " ( ٢ ـــ ١١٢) إلى "سنن البيهق" و"مستدرك الحاكم". وعزاه في "الدراية" (ص ــ ١١٢) إلى عمد بن نصر في الصلاة أيضاً . قال الذهبي : وقد تفرد بحديث حسن فقال : أنا العباس بن الوليد الخ . فحديث أبى سعيد في ركعتي الفجر من طريق البحيرى عن العباس بن الوليد الخلال عن مروان بن محمد عن معاوية بن سلام عن مجنى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً . وحديث الوتر عند الزيلعي عن الطبراني أيضاً من طريق العباس بن الوليد إلى آخر السند ، و لفظه: «إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر اه». فيحتمل أن الراوى انتقل فيه من حديث إلى حديث وإن قال فيه ابن خزيمة : لو أمكنني أن أرحل في هذا الحديث لرحلت . ذكره الزيلعي وغيره . وقوله : أن أرحل أي إلى ابن بحر كما في "سنن البيهتي" ( ٢ ــ ٤٦٩ ) ولفظ الشيخ في "تعليقاته" : ولعله انتقل من حديث إلى حديث ، ويلتبس بما عند "مسلم" (١ ــ ٢٥٧) وغربه ابن معنن كما عند البيهق \_ أي في "سننه" \_ ، ولا بد من الوهم فيه لإتحاد سنده في "التذكرة" و" التخريج" ا ه . ثم إن حديث الباب غربه الرمذي وسكت عن تصحیحه و تحسینه ، و نقل عن البخاری أنه قال : لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض، كما ذكره الزيلعي عن ابن عدى عن البخارى . وعزاه في " نصب الرأية"و"الدراية" إلى حد والحاكم أيضاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وليراجع " نصب الرأية " و" التلخيص الحبير " و" العمدة " من الجزء الثالث للأحبار الواردة فيه . وما نقل عن البخارى فهو بناء منه على مذهبـــه من أنه لا يكتفي

بالمعاصرة فقط بل يشترط السماع ، والمسألة على طولها مفروغ عنها في مبسوطات المصطلح. وكذا في شرح شيخنا العبَّاني والنووي على "صحيح مسلم" فلا حاجة هنا إلى البحث عنها ، وفي "نصب الرأية" ( ٢ ــ ٣٤٧ ) في أبواب الزكاة عن ابن القطان: أن البخاري وابن المديني إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر : منقطع، إنما يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان ا ه . وههنا صور : إحداها : عدم المعاصرة وعدم اللقاء بين الراوى والمروى عنه، فالرواية منقطعة عند الكل بالإتفاق . والثانية : ثبوتها جميعاً ، فالرواية مقبولة عندهم جميعاً. والثالثة: ثبوت المعاصرة دون الساع وهي مقبولة عند الجمهور خلافاً للبخارى وهو يقول في مثله : لم يثبت ساع فلان عن فلان وغرضه بيان عدم علمه بالسماع دون اثبات نبي السماع كما فهمه بعضهم، ثم إن ثبوت السماع عند البخاري يكني في رواية ما ولا يشترط أن يكون في كل حديث . قال الشيخ : وقد رأيت تصريحاً عليه عن البخاري في بعض الكتب حين سئل عنه . وحديث الباب أخرجه أبو داؤد وسكت عليه وصححه ابن السكن ، حكاه شيخنا في تعليقاته عن "المرقاة" للقارى . وصحيح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته . ثم إن القدماء من المحدثين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح ، وكانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف ويقولون: إن الحطابي أول من قسم الحديث إلى الأقسام الثلاثة . وراجع "مقدمة ابن الصلاح" مع "نكت العراق" للتفصيل .

وابن تيمية ينقل الإجماع على أن الحسن لذاته والصحيح واحد. قال شيخنا: ونقل الإجماع عليه مشكل. وقيل: إن أول من أخرج الحسن هو الترمذي، قال: وقد ثبت إطلاق الحسن في كلام البخاري وابن المديني قال الراقم: أنظر "التدريب" (ص – ١٣) ، وفيه في كلام الشافعي والبخاري وجماعة. ثم إن عند ابن سعد في "طبقاته" (ق ا ج - ٤ ص – ١٣٩) من حديث خارجة ابن حدافة: « خرج علينا النبي عَلَيْنَ لصلاة الغداة فقال: لقد أمدكم الله الليلة

بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم ، قلنا : وما هي يا رسولالله ؟ قال : الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » . وفيه محمد بن اسحاق ، وذكره الشيخ في "تعليقاته" عن " نور المصباح" . وكذا عند ابن أبي شيبة كما ذكره في "كنز العمال " ( ٤ ـــ ٩٠ ) : « لقد أمدكم الله الليلة الح » . وخارجة بن حذافة من مسلمة الفتح كما في "الإصابة" ( ١ ـــ ٣٩٩ ) . غير أن ابن سعد ذكر خارجة ابن حذافة فيمن تقدم إسلامهم ولم يشهد بدراً، فهذا يؤيد شيخنا رحمه الله ، ولا يحتاج إذن إلى التأويل في قوله: "خرج علينا" ، فافهم وتشكر . فإذن يكون وجوب الوتر بعد فتح مكـة . قال الشيخ : والذي تحقق عندي أن البردين \_ أي الفجر والعصر \_ وكذا الوتر كان حكمها قبل إيجاب الحمسة ، فلعل قول ابن حدافة عند ابن سعد : "خرج علينا" أي على معشر المسلمين . وأيضاً لعل الزائد في هذه الليلة نفس الإيتار، وإلافالصلاة في الليل استمرت من نزول "المزمل" إلى آخر العمر ، ولكنها كانت أشفاعاً ، فأصبحت وتراً . وإن الذي نسخ في آخر "المزمل" طول القراءة لا أصل الصلاة، فإن وقع تيسير ففي الطول، أو تغيير فني وصف الإيتار ، ولم يدل هناك لفظ على نسخ أصل الصلاة ، وقد كانت الصلاة فريضة من قبل بالإتفاق . وكذلك يقول البخارى بنسخ بعض صلاة الليل لا كلها ، قال : وإنى أدعى أن البخارى أيضاً قائل بوجوب بعض صلاة الليل، ولا أقل من الوتر، ولفظة "من" في قوله في ترجمة الباب: "وما نسخ من قيام الليل" تبعيضية لا بيانية ، كما زعم . وقد أوضحه الشيخ في "فصل الخطاب" (ص ــ ١٨ و١٩) : وذكرته في " نفحة العنبر في هدى الشيخ أنُورٌ . وقد صرح القاضي أبو بكر ابن العربي في " عارضة الأحوذي" ( ٢ ــ ٢٤٦ ) على أن البخارى قائل بوجوب الوتر . ويقول الحافظ ف " الفتح " ( ٢ \_ ٤٠٦ ) ما ملخصه : إن البخارى أخرج حديث الوتر على الدابة ليدل على عدم وجوب الوتر . قال الشيخ : وفيه نظر ، لأنه لا بعد في أن يكون

البخارى قائلاً بوجوبه مع القول بجوازه على الدابة ، وليس هو مقلداً للحنفية أو الشافعية في قواعدهم ومسائلهم ، ونظير ذلك أن الشافعية مع قولهم بوجوب صلاة الليل عليه عَيْنِيْ كما في "شرح المهذب" للنووى قالوا بجواز أدائها على الدابة ، صرح به في "شرح المهذب" (٤ ـ ٢٠) قال : ومن خصائصه عليه جواز هذا الواجب الحاص عليه على الراحلة اه. وسيأتي بحث صلاة الوتر على الدابة في محله . ثم إن ما قلنا أنه لعل الزائد نفس الإيتار دون الصلاة ذكره الحطابي أيضاً كما حكاه العيني في "البناية" عن الحطابي كما في "تعليقات ذكره الحطابي أيضاً كما حكاه العيني في "البناية" عن الحطابي كما في "تعليقات الشيخ". وذلك كزيادة الركعتين في الرباعية ، فلا يتوهم أن الصلاة بعد هذه الزيادة غير ما كانت قبلها ، بل الرباعية كانت ثنائية ثم أصبحت رباعية . ولم يظن أحد أنها صارت غير الأولى .

وأما أدلة وجوب الوتر على ما ذهب إليه أبو حنيفة فكثيرة، وقد استوفاها الزيلعى فى "نصب الرأية"، فقد أخرج فى (باب صلاة الوتر) ما يدل على الوجوب، من حديث خارجة بن حذافة، وحديث عمرو بن العاص، وعقبة ابن عامر، وابن عباس، وأبى بصرة، وعرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن عمر، وأبى سعيد الحدرى. وزاد البدر العيبى فى "العمدة" (٣ ــ ١٤٢ وما بعدها) فيه حديث بريدة عند أبى داؤد، وحديث على عنده وعند غيره، وحديث أبى هريرة عند أحمد، وحديث عائشة عند أبى زيد الدبوسى فى "كتاب الأسرار" وحديث أبى سعيد غير الحديث الذكور عند الحاكم والترمذى، وحديث ان مسعود عند أبى داؤد، وحديث معاذ بن جبل عند أحمد، وحديث أبى برزة عند عمر فى "الإستذكار"، وحديث أبى أبوب الأنصارى عند الدارقطنى، وحديث ميان بن صرد عند الطبرانى فى "الأوسط"، وحديث الدارقطنى، وحديث ميان بن صرد عند الطبرانى فى "الأوسط"، وحديث ميان بن صرد عند الطبرانى فى "الأوسط"، وحديثاً مرفوعاً،

# ( باب ما جا أن الوزر ليس بحتم )

حد ثنا : أبو كريب نا أبوبكر بن عياش نا أبواسحاق عن عاصم بن ضمرة

منها ما هو صحيح عند بعضهم ، ومنها ما هو حسن ، ومنها ما هو ضعيف ينجبر وهنه بالصحيح والحسن ، ويكاد يكون حديث خارجة بإسناد الطحاوى أحسن اسناداً من غيره ، وحديث أبى بصرة عند أحمد والطحاوى والحاكم وإن كان فيه ابن لهيعة وهو ثقة عند أحمد وغيره ولكنه توبع ، كما فى "التلخيص الحبير". وقد ذكرنا من مذاهب السلف ما يوافق أباحنيفة من قريب فلا نعيده، وتبين مما ذكرنا أنه قول وسطفى الباب، فإنه قد ذهب بعضهم إلى الإفتراض، وذكرنا أن الحلاف غير جوهرى بعد التحقيق ، هذا والله ولى التوفيق .

ومن الأدلة أنه لم يثبت أنه عليها ترك الوتر حضراً ولا سفراً بل لم يثبت ذلك من الصحابة والتابعين ؛ وهذا القدر يكنى دليلاً للوجوب . وقال مالك بن أنس : من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته . حكاه ابن حزم عنه كما فى "العمدة" (٣ ــ ٤١٢) . وقال الحافظ علم الدين السخاوى : إن الوتر فرض عين ، وإنه ملحق بالفرائض ، وألف فيه كتاباً مستقلاً ، كما فى "منحة الحالق على البحر الرائق" لابن عابدين ، كما ذكرنا من قبل من "العمدة" و" الفتح" ومثله قال أحمد كما فى " المغنى " (١ ــ ٧٩٧) قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ، ولا ينبغى أن تقبل شهادته اه . قال الشيخ : إن فى القرآن الكريم نفسه دليل على وجوبه ، فإنه لم ينسخ هناك إلا التطويل كما تقدم . ويقول الشافعية : فرضت ليلة الإسراء خس صلوات ، فكيف يزاد فيها الوتر؟ قلنا : الوتر ليست صلاة مستقلة ، وإنما هى تابعة لصلاة العشاء ووقتها واحد .

\_: باب ما جاء أن الوثر ليس بحتم :\_

استدل الجمهور بحديث الباب على عدم وجوب الوثر ، وللحنفية أدلة

عن على قال : « الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ، ولكن سن رسول الله عن على قال : إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن » .

كثيرة على الوجوب ، ذكرها الزيلعى ، وأخرج الأحاديث ، منها حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « الوتر حق ، فن لم يؤتر فليس منا » . أشار إليه الترمذى فن لم يؤتر فليس منا » . أشار إليه الترمذى في الباب . أخرجه الحاكم وصححه ، وأبو المنيب عبيد الله في إسناده ، وثقه ابن معين . وقال أبوحاتم : صالح الحسديث ، ورواه أبو داؤد وسكت عليه ، وله شاهد من حديث أبي هريرة وغيره ، راجع " العمدة ".

قوله: ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. هذا لا يخالف الإمام أبا حنيفة ، فإن وجوب الوتر ليس كوجوب الصلوات الخمس ، ألاترى أن من أنكر صلاة من الحمس كفر ، فبين الوتر وطوب الوتر ، فبين الوتر والمكتوبات فرق في الإعتقاد أيضاً. قال في "العمدة " (٣ – ٤١٢) : ولم يقل أحد أن الوتر واجب كوجوب الصلاة . . . . . . وذكر أنه فرض عملاً، سنة سبباً ، واجب علماً اه .

قوله: ولكن سن رسول الله على الله على أن يستدل بهذا ، على أن الوتر ليس بواجب ، لأن لفظ: "السنة" في تعبير الشريعة يراد بها: الطريقة المسلوكة ، لا السنة التي اصطلح عليها فقهاء الأمة ، فإن الإطلاق بالمهي المصطلح مستحدث ، وربما نجد إطلاق السنة على الفرائض المتفق عليها ، ونظائرها كثيرة جداً.

قَوْلُه : فأوتروا يا أهل القرآن . فسر " أهل القرآن " في الحاشية المطبوعة على هامش "جامع الترمذي " ( المطبوع بالهند ) بـ"المؤمنين " في أحد التأويلين ،

ونى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال أبوعيسى: حديث على حديث حسن.

وروى سفيان الثورى وغيره عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله عن بندار نا عبد الرحن بن مهدى عن سفيان . وهذا أصح من حديث أبى بكر بن عياش . وقد روى منصور بن المعتمر عن أبى اسحاق بحو رواية أبى بكر بن عياش .

ظناً بأن الوتر ليس محتصاً بحفاظ القرآن خاصة ، وإنما هي واجبة على المؤمنين كافة . فلو فسر بـ "حفاظ القرآن " لزم عدم وجوب الوتر على غيرهم . قال الشيخ : وهذا ليس بصحيح ، وإنما الصحيح أن المراد بـ "أهل القرآن" هم حفاظ القرآن، كما حكاه الترمذي من اسحاق في ( باب ما جاء في الوتر بسبع ) . وأريد بالإيتار ههنا صلاة الليل المشتملة على الوتر المصطلح . والفرق بين الحافظ وغيرهم يظهر في صلاة الليل والقراءة فيها دون الوتر ، فإن المأثور فيها سور مخصوصة يحفظها كل أحد . وقد روى من كبار السلف المحدثين ذلك .

وفى " قيام الليل " ( ص ــ ٧٠ ) من " المحتصر " المطبوع بالهند لمحمد ابن نصر عن أنس مرفوعاً : « إن لله أهلين من خلقه ، قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » .

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله و تر يحب الوتر فأو تروا يا أهل القرآن . فقال أعرابى : ما يقول الذي عَلَيْ ؟ قال : ليست لك ولا لأحد من أصحابك » . رواه ابن نصر من طريق أبى عبيدة عن عبد الله . وفي رواية أنه قال : « لست من أهله » . والرواية هذه دلت على أمرين : الأول : أن المراد بـ " أهل القرآن " هم الحفاظ ، وعلى الأقل من عنده قدر

### ( باب ما جا في كراهية النوم قبل الوتر )

حلاقاً: أبوكريب نا زكريا بن أبى زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبى عن أبى ثور الأزدى عن أبى هريرة قال: «أمرنى رسول الله عَلَيْهِ أَنْ أُوتَرَ قَبَلُ أَنْ أَنَامَ ».

كثير منه . والثانى : أن المراد " بالوتر " صلاة الليل مع الوتر ، فسهاها بالخاتمة والعبرة للخواتيم والله أعلم .

باب ما جاء فی کراهیة النوم قبل الوتر : \_\_\_

ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن من يثق بالإنتباه يؤخر الوتر إلى آخر الليل ، ومن لم يثق فليصلها قبل النوم ، وقد أسلفنا بعض ما يتعلق بالمسألة في (باب ما جاء أن صلاة الليل مثني مثني) وذكر أن مذهب الشافعية فيه كذهب الحنفية فالفقهاء رحمهم الله تعالى قد وفقوا بين الأحاديث المتعارضة بذلك وحلوا أحاديث الأمر بالإيتار آخر الليل لمن يثق بالإستيقاظ وحلوا الأمر على النسدب . وجاء حديث جابر عند مسلم الذي ذكره المرمذي في آخر الباب شارحاً للأحاديث المطلقة في الباب . و وكان أبو بكر الصديق يؤتر قبل النوم ، وعمر الفاروق بعد ما يستيقظ من النوم ، فقال النبي عليه الله الذي بكر : وأخذت بالحزم ، وقال لعمر : وأخذت بالحزم ، وقال لعمر : وأخذت بالحزم ، وقال لعمر : وأخذت بالحزم ، وواه أبو داؤد في "سننه" وكذا ابن خزيمة من حديث أبي قتادة ما في "العمدة" (٣ ــ ١١١٤) وكذا الحاكم وصحه والطبر اني . ورواه "ابن كما في "التلخيص " (ص ــ ١١٧) ) . والحديث هذا أيضاً شارح للأحاديث المطلقة ومبين لأن الأمر بالإيتار آخر الليل كان للندب لا غير . وبعض هذا مروى في "مؤطأ " مالك في الأمر بالإيتار من طريق يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر . وكان المسيب قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر . وكان المسيب قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر . وكان المسيب قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر . وكان

قال عيسى بن أبى عزة : وكان الشعبى يؤثر أول الليل ثم ينام . وفى الباب عن أبى ذر ، قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وأبوثور الأزدى اسمه : حبيب بن أبى ملكية . وقد اختار

عمر بن الحطاب يؤثر آخر الليل » ا ه . وقد ذكر من يؤثر أول الليل ومن يؤثر آخره .

وثبت أن النبي عَلَيْكُ أوصى أبا هريرة بالوتر قبل النوم ، رواه البخارى ومسلم وأهد وغيرهم من حديث أبي هريرة قال : و أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاث أيام في كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام » . وفي لفظ للبخارى في صلاة الضحى : و أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم علي وتر » . وبمثل هذه الوصية لأبي هريرة وصيته علي الدرداء فيا رواه "مسلم" قال : و أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت الح » . وبمثل ذلك وصيته لأبي ذر فيا رواه " النساني" قال : و أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداً فيا رواه " النساني" قال : و أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداً الحقيم مؤلاء الثلاثة بهذه الثلاثة ، لأنهم لم يكونوا من أصحاب الأموال وتخصيص هؤلاء الثلاثة بهذه الثلاثة ، لأنهم لم يكونوا من أصحاب الأموال فأرشدهم إلى الصلاة والصيام لأنها أشرف العبادات البدنية . هذا ملخص ما في قارشدهم إلى الصلاة والصيام لأنها أشرف العبادات البدنية . هذا ملخص ما في "العمدة " ( ٣ — ٧١ ) و" الفتح " ( ٣ — ٧٤ ) . قال الشيخ : في عنمل أن لا يستيقظ آخر الليل .

قَوْلُهُ: وأبو ثور الأزدى اسمه: حبيب الخ. فى كنى التهذيب: وجزم بذلك الترمذى ، وفرق الحاكم أبو أحمد وغيره بينها ، ذكره ابن حبان فى "الثقات" ا ه. ومثله فيه ( ٢ — ١٩٢ ) : قال : وفرق بينها مسلم والحاكم

قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهِ ومن بعدهم : أن لا ينام الرجل حتى يؤثر .

وروى عن النبي عَيْنِيْ أنه قال : « من خشى منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليؤثر من أوله ، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليؤثر من آخر الليل ، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة وهي أفضل » . حدثنا بذلك هناد قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عَلَيْنِيْ .

# ( باب ما جا في الوتر من أول الليل وآخره )

حَدَّثُنَا : أحمد منيع نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن يحيى بن وثاب

قولك : محضورة . أى تحضرها ملائكة الرحمة .

\_: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره :\_

ثبت إيتاره عَلَيْكُ في كل جزء من أجزاء الليل ، واستقر آخر أمره في آخر الليل . ثم إن حديث عائشة هذا أخرجه الجاعة بألفاظ محتلفة تجد بعض تفصيلها في "العمدة" (٣ ــ ٤١٠) . ودل الحديث على أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء فلا يجوز تقديمه على صلاة العشاء على ما نقله ابن المنذر وغيره ، غير أن الحافظ في "الفتح" يحكى عن بعضهم أنه يدخل وقته بدخول العشاء . قال البدرالعيني : قد يكون أو تر من أو له لشكوى حصلت ، وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك ، وآخره غاية له، ويقال فعله عَلَيْكُ أول الليل وأوسطه بيان للجواز، وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه

عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي عَلَيْكُ فقالت : « من كل الليل قد أوتر، أوله ، وأوسطه ، وآخره ، فانتهى وتره حين مات في وجه السحر » .

قال أبو عيسى : أبو حصين اسمه : عثمان بن عاصم الأسدى . وفى الباب عن على وجابر وأبى مشعود الأنصارى وأبى قتادة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، وهو الذى اختاره بعض أهل العلم : الوتر من آخر الليل .

على الأفضل لمن يثق بالإنتباه اه. وقال الشهاب العسقلانى : ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر بإختلاف الأحوال، فحيث أوتر فى أوله لعله كان وجعاً، وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً ، وأما وتره فى آخره فكأنه كان أغلب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر الليل والله أعلم اه.

قولك: في وجه السحر. السحر: آخر الليل قبيل الصبح. ومنسه "والمستغفرين بالأسمار". قال الزجاج: السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني. وقال ابن زيد: السحر هو سدس الليل الآخر، حكاه القرطبي في "تفسيره" (ع ــ ٣٨). وقال الراغب في "مفرداته": هو إختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار، وجعل اسماً لذلك الوقت اه. قال الراقم: هو اسم لوقت مخصوص بعده الفجر من أربعة وعشرين اسماً بأربعة وعشرين وقتاً في يوم وليلة على ما ذكرها علماء اللغة، وعلى كل حال ورد في رواية لمسلم: «فانتهي وتره إلى آخر الليل» وهو المراد به فليكن في آخره قبيل الفجر الصادق والأمر ظاهر.

قُولُك : اختاره بعض أهل العلم . منهم : عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهم من الصحابة والنابعين ، كما أسلفنا من قبل ، وبعض السلف كانوا يؤترون أول الليل ، منهم : أبوبكر ، وعمان ، و بو هريرة وغيرهم كما في "العمدة" وغيرها .

## (باب ما جا في الونر بسبع)

حدثنا : هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت : «كان النبي عَلَيْكُ يؤثر بثلاث عشرة ، فلما كبر و ضعف أوثر بسبع » .

وفى الباب عن عائشة. قال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روى عن النبي عَلَيْكُ : « الوتر بثلاث عشرة ، وإحدى عشرة ، وتسع وخمس وثلاث وواحدة » .

#### \_: باب ما جاء في الوتر بسبع :\_

نقول فى السبع: أربع منها صلاة الليل وثلاث منها الوتر ، وتردد بعض المحدثين فى ثبوت سبع ركعات، والحق ثبوت ذلك، كما تقدم فى (باب ما جاء فى وصف صلاة النبى عَمَالِهُ بالليل ) وليراجع هناك تفصيل البحث فلا نعيده.

قُولِه : يؤتر بثلاث عشرة . تقدم أن الركعتين فيها ركعتا الفجر أو بعدية العشاء أو ركعتا افتتاح صلاة الليل بدليل روايات عائشة في الصحيح كسا سبق بيانها .

قُولُك : كبر . كفرح ، كبراً كعنب: طعن فى السن ، وهو الذى أريد هنا كما فى ربواية سعيد بن هشام عند مسلم وغيره : « فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات» . وأما كبر كبراً وكبراً ــبالضم ــ وكبارة ــ بالفتح ــ فعناه: عظم، نقيض صغر كما فى "القاموس" وغيره .

قُولُه : وواحدة ، قال الشيخ : نسبة الإيتار إليه ﷺ بواحدة غير صحيح (م – ٢٤)

قال اسحاق بن ابراهيم: معنى ما روى « أن النبى عَلَيْكَ كَان يؤثر بثلاث عشرة ، قال : إنما معناه أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوثر فنسبت صلاة الليل إلى الوثر . وروى فى ذلك حديثاً عن عائشة . واحتج بما روى عن النبى عَلَيْكَ قال : « أوثروا يا أهل القرآن ، قال : إنما عنى به قيام الليل ، يقول : إنما على أصحاب القرآن .

فإنه لم يثبت عنه ﷺ الوتر بركعة منفردة لا يكون قبلها شي أصلاً ، أى لم يثبت عنه ﷺ فعلاً ، وأما قولاً فللخصم أن يستدل بما في رواية عند أبي داؤد وغيره من حديث أبي أيوب : « الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » ويأتي تحقيق الكلام فيه . نعم ثبت ذلك عن بعض الصحابة من غير شك كما تجد تفصيل ذلك في "قيام الليل" لا بن نصر .

قُولِك : قال اسحاق . يريد اسحاق أن حقيقة الوتر هو إيتار ما قبله ، وذلك لا يتحقق إلا بركعة واحدة ، ثم إن قوله يدل على إطلاق الوتر على تمام صلاة الليل .

قوله: حديثاً عن عائشة. لعله يشير إلى حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان النبي عَلَيْكَ يُسلِلُ من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ». رواه البخارى فى "صحيحه". وفى رواية "مسلم" من هذا الوجه: « كانت صلاته عشر ركعات ويؤثر بسجدة ويركع ركعتى الفجر » ، فتلك صلاة ثلاث عشرة ، فافهم والله أعلم .

قوله : إنما عنى به الخ . دل ذلك على أن اسماق يريد بـ " أهل القرآن " حفاظه .

### ( باب ما جا في الوتر بخمس )

حلى فيناً اسحاق بن منصور أنا عبد الله بن نمير نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «كانت صلاة رسول الله عليه عن الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيئ منهن إلا في آخرهن ، فإذا أذن المؤذن قام فصلي ركعتين خفيفتين » .

-: باب ما جاء في الوتر بخمس :-

قُولُه : لا يجلس في شيء منهن إلا في آخر هن . حديث الباب مشكل ويستدعى بعض بسط في حل الإشكال وتوضيح الغرض المطلوب .

واستدل الشافعية بمثله مشياً على ظاهر اللفظ ، بأن من صلى خساً أو سبعاً أو سبعاً بقعدة واحدة صح ذلك . قال النووى فى "شرح مسلم" : وإنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة ، وهذا لبيان الجواز ، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين ، وهو المشهور من فعل رسول الله عليه الخ . وأشد اشكالا " منه ما عند مسلم فى "صحيحه" فى (باب صلاة الليل) (١ – ٢٥٦) فى حديث طويل من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة ، وفيه : « أنبئينى عن وتر رسول الله عليها إلا فى الثامنة ، فيدكر الله ويدعوه ويحمده ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلى التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً اه » .

فظاهر الحديث يدل على أنه ﷺ كان لا يسلم على الركعتين ولا على الأربع ولا على الأربع ولا على الركعة الثامنة ويسلم على التاسعة . ولم يتصد إلى الجواب عنه إلا الحافظ البدرالعيني في " العمدة " (٣ ـــ ٤٠٨ و ٤٠٩ ) فأجاب عنه غير أنه لم يذكر مأخذه وقال : هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر

وفى الباب عن أبى أيوب . قال أبوعيسى : وحديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ وغيرهم : الوثر بخمس، وقالوا : لا يجلس فى شيئ منهن إلا فى آخرهن .

وسلامه ، لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره ، فأجابت مبينة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام والجلوس على الثالثة بسلام، وهذا عين مذهب ألى حنيفة ، وسكتت عن جلوس الركعات التي قبلها وعن السلام فيها ، كما أن السؤال لم يقع عنها فجوابها قد طابق سؤال السائل ، غير أنها أطلقت على الجميع وتراً في الصورتين لكون الوتر فيها اه . قال الشيخ رحمه الله : الجواب صحيح ، وقد أشار الطحاوي إليه في "شرح معانى الآثار" في (باب الور) ( ١ – ١٦٥) وذكر في (١ – ١٦٩) : غير أن ما رواه هشام ابن عروة عن أبيه في ذلك : « أن النبي على العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة آخرهن » لم نجد له معنى ، وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة بخلاف ذلك ، فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به اه .

قال الشيخ: ومأخذه عندى أن حديث الباب أخرجه النسائى فى "سننه" بنفس ذلك السند عن عائشة: «إن رسول الله على الور» أخرجه فى (باب كيف الور بثلاث) (١ – ٢٤٨) من طريق سعيد عن قتادة الخ. وأخرجه الإمام محمد بن الحسن وابن نصر وابن أبى شيبة والطحاوى والبيهتى والدارقطنى كلهم من طريق "سعيد". فهذا يدل دلالة واضحة على أن المذكور فى حديث عائشة الطويل هو حال الوتر، وسند الحديث فى غاية القوة، فشيخ النسائى فيه هو: اسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود الجحدرى البصرى ثقة كما فى "التقريب". وشيخه بشر بن المفضل من رجال الجاعة ثقة ثبت عابد كما فى "التقريب". والبقية من رجال الشيخين.

وسعيد بن أبي عروبة وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث في رواية يزيد عنه عند الدارقطني ، ويزيد بن زريع من أثبت الناس في سعيد ، كما في "كتاب الضعفاء " للنسائي ، كما حكاه الشيخ السهالوي في "حاشية نصب الرأية ". وسعيد أثبت الناس في قتادة كما قال ابن أبي خيثمة ، وقال أبو داؤد الطيالسي : وهو أحفظ أصحاب قتادة كما في "التهذيب". ثم كل واحد منهم قد توبع كما في "كشف الستر" ، و" تعليق النيموي على آثار السنن" (٢ - 11) وراجعها للتفصيل . فإذن لا ريب أن الحديث صحيح ، وصححه ابن حزم والحاكم أيضاً كما سيأتي .

وليضم هذه بما رواه مسلم ، ورواية النسائى هذه أخرجها محمد بن نصر في "قيام الليل" (ص ــ ١٦٢) وتأول فيها ، فقال بعد ما رواها : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الذى ذكرناه ، ولم يقل فى هذا الحديث : « إن النبي عَيَالِيَّةٍ أو تر بثلاث لم يسلم فى الركعتين » ، فكان يكون حجة لمن أو تر بثلاث بلا تسلم فى الركعتين ، إنما قال : « لم يسلم فى ركعتى الوتر » ، وصدق فى ذلك الحديث : أنه لم يسلم فى الركعتين ، ولا فى الثلاث ، ولا فى الأربع ، ولا فى الخمس، ولا فى الست، ولم يجلس أيضاً فى الركعتين كما لم يسلم فيها ا ه . قال الشيخ : تأويله هذا ركيك جداً ، فإن ألفاظ الحديث ترده ، وهى أربعة ، من "شرح معانى الآثار" ، وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٣ ــ من "شرح معانى الآثار" ، وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٣ ــ من " شرح معانى الآثار" ، وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (٣ ــ ١٦٥) وصححه كما فى حاشية "نصب الرأية"، ومنها : ما فى "مستدرك الحاكم" (١ - ٤٠٥) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبى فى "تلخيصه" . ولفظه : « كان رسول الله عَلَيْكُ لا يسلم فى الركعتين الأوليين من فى "تلخيصه" . ولفظه : « كان رسول الله عَلَيْكُ لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الحرهن ، أخرجه "الزيلعى" (٢ ــ ١١٨) بهذا اللفظ وعزاه إلي . وحكاه الإ فى آخرهن » أخرجه "الزيلعى" (٢ ــ ١١٨) بهذا اللفظ وعزاه إلي . وحكاه

الحافظ ابن حجر فى "الدراية" (ص ــ ١١٤) بلفظ الزيلعى ، وفى "الفتح" ( ٢ ــ ' ' ٤ ) بلفظ : « يؤثر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » . قال الراقم : ومثله فى " التلخيص " له ، ورواه " البيهتى " أيضاً بهذا اللفظ من طريق أبان عن قتادة ( ٣ ــ ٣١) وقال : ورواية أبان خطأ ا ه ، ولعل منشأ التخطئة هو نبى القعود على الركعتين . وقد أخرج قبله رواية سعيد عن قتادة ، وفيها : "لايسلم " بدل لا يقعد . وإذا كان تأويله على ما أفاده شيخنا صح الحديث من غير حاجة إلى القول بالتخطئة .

قال الشيخ: وراجعت ثلاث نسخ "للمستدرك" فلم أجده فيها بلفظ الزيلعي ، وإنما فيها: « و كان لايقعد الخ » ، قال: وظنى أنه لابد أن يكون في نسخة باللفظ الذي حكاه " الزيلعي " فإنه متثبت جداً في النقل ينقل عن الأصل بلفظه ، وإن كان النقل بالواسطة فيذكرها. وقد فاق الحافظ ابن حجر في التثبت والإحتياط في النقل ، والزيلعي قال بعد نقل حديث " المستدرك" هذا: انتهى . فهذا يدل على أنه حكاه بلفظه من غير واسطة .

قال الراقم: وهو كذلك فى نسخة " المستدرك " المطبوعة بدائرة المعارف بالهند، وكانت عند الطابعين أربع نسخ مختلفة، واجتهدوا فى تصحيحها ولم ينبهوا هنا على الإختلاف، فأصاب الشيخ رحمه الله فى ظنه.

إذا قالت حذام فصدقوها \_ فإن القول ما قالت حذام.

والمراد من ننى القعود هو قعدة الفراغ للتسليم دون التشهد. وبالجملة روايتا الحاكم نص في الباب بأن : الوتر ثلاث لايسلم إلا في آخرهن .

قال الشيخ في "تعليقاته على الآثار ": لم يقل: لا يتشهد \_ أى بدل لا يجلس \_ وكان هو المعروف ، لأنه لم يرد نفيه ، وأراد جلوس تروح ولبث قفة ، ولا يحسن التعبير بجلوس ا ه .

قال الشيخ: فالحاصل أنه ورد بهذه الألفاظ الأربعة بل هناك لفظ خامس عند أحمد في "مسنده" ( ٦ ــ ١٥٥ و ١٥٦) من طريق يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة: « إن رسول الله عليه كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منها ثم أوتر بثلاث لا يفصل بينهن » ا ه . وفيه يزيد بن يعفر متكلم فيه ؛ قال الذهبي في "ميزانه" ( ٣ ــ ٣١٩ ) : ليس بحجة ، قال : وقال الدارقطني : يعتبر به ا ه . وقال ابن حجر في "لسانه" ( ٢ ــ ٢٩٦ ) : وذكره ابن حبان في "الثقات " ا ه .

قاميه : وقع فى "الميزان" : يزيد بن يغفر بالغين المعجمة ، وفى "اللسان" يزيد بن يعقوب ، وكلاهما من خطأ الناسخ . والصحيح : يزيد ابن يعفر كما فى نسخة "المسند" ، وكما فى "تعجيل المنفعة" (ص ــ ٤٥٥) وضبطه فقال : بفتح المثناة التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء اه . وأخرجه مجد الدين ابن تيمية فى "المنتق" ، ثم قال : إن أحمد ضعف إسناده .

ويعارضه ما عنه في "زاد المعاد": وقال حارث: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضر إلا أن التسليم أثبت عن النبي عَلَيْكِ . قال الشيخ: ثم ظهر لي أن تضعيف أحمد إنما هـ و بإسناده الذي أخرجه هو به دون أسانيد أخرى، وصاحب " المنتق" جعله حديثاً واحداً بألفاظ ثم نقل التضعيف، وإنما يتمشى في إسناد أحمد لا النسائي، وهذه الكلمات ملفط الشيخ في تعليقاته على " الآثار ".

قال الراقم عفا الله عنه : وفى "مغنى ابن قدامة" ( ١ ــ ٧٨٧ ) فإن أحمد قال : إنا نذهب فى الوتر إلى ركعة وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس ه . فزال ما يتوهم أن أحمد كيف يضعف إسناده وهو يقول يجواز الوتر ثلاثاً بتسلم .

وبالجملة إسناد النسائى حجة لا تفرد فيه ولاشدوذ ، وتأويل ابن نصر فيه غير نافذ . فإذن الحديث نص فى ننى التسليم على الركعة الثانية من ثلاث الوتر ، ويترك بمثله ظواهر الأخبار الدالة على السلام على الثانية ، كحديث : « فأوتر بواحدة » وغيره المتبادر من ظاهر اللفظ ما ذهب إليه الشافعية . ونحن لو لم نجد نصا صريحاً يخالفه لعملنا به ، غير أنا وجدنا نصا صريحاً كشف الستر عن الحقيقة فرجعنا إليه ، فالجواب فى ننى الجلوس فى حديث السبع عند مسلم وغيره ، وحديث التسع والحمس ، كله على شاكلة واحدة المذكور فيه حال الوتر دون الأشفاع التى قبلها .

ويؤيد ذلك حديث آخر من حديث أبى بن كعب عند "النسائى " (١ - ٢٤٨) في (باب كيف الوتر بثلاث). قال أخبرنا يحيى بن موسى نا عبد العزيز ابن خالمد ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبرى عن أبيه عن أبى بن كعب قال : « كان رسول الله عليه في يقرأ في الوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الركعة الثانية بـ "قل يآ أبها الكافرون "، وفي الثالثة بـ "قل هو الله أحد" ؛ ولا يسلم إلا في آخر هن » . وتخريج النسائي في "صغراه" يدل على أنه صبح عنده . قال الشيخ : وصححه الحافظ زين الدين العراقي .

أقول: لم أقف على تصحيح العسراق مع بحث وفحص ، والشيخ النيموى يقول: إسناده حسن اه. قال الراقم: ويحيى بن موسى ثقة كما في "التقريب" وهو البلخى ، لقبه "خت" ، وعبد العزيز بن خالد الترمذى مقبول ، قاله فى "التقريب" ، وسعيد وقتادة كلاهما من رجال الجاعة ، وعزرة لعله عزرة بن عبد الرحمن الخزاعى الكوفى ، دون عزرة بن تميم وإن كان يروى قتادة عنها جميعاً ، فإن ابن عبد الرحمن الخزاعى هو الذى يروى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى دون ابن تميم فهو ثقة . وذكره ابن حبان فى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى دون ابن تميم فهو ثقة . وذكره ابن حبان فى

الثقات . ثم رأيت في " التهذيب " ( ٣ ــ ٤٢٤ ) أن حديث الوتر هو لعزرة ابن عبد الرحمن. وبالجملة الحديث لاينزل عن الحسن والله أعلم. فهذان حديثان مرفوعان صحيحان في نفي السلام على ركعتي الوتر .

وأما حديث "عائشة " حديث "الصحيحين " أخرجه الجماعة "البخاري" في مواضع من "صحيحه" ، منها : في قيام النبي ﷺ في رمضان وغيره . و" مسلم" في (باب صلاة الليل): « يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً اه » . فيتبادر منه نفي السلام على الثانية . ومن أجل هذا بوب عليه النسائي في "سننه" بقوله: ( باب كيف الوتر بثلاث ) ، وأخرج فيه حديث عائشة هذا ، وحديثها : «كان لا يسلم في ركعتي الوتر ». فالنسائي حملها على مورد واحد ، وهو الوتر ثلاثاً بسلام واحد . وكذلك حديث عائشة عند " أبي داؤد " ( ١ ـــــ ١٩٣ ) ( بَابِ فِي صَلَاةَ اللَّيْلِ ) ، ورواه أَحَدَّ وغيره : « يُؤثِّر بأرَّبِع وَثَلَاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث الخ » ، يتبادر منه الثلاث بسلام واحد .

قال الشيخ: فإذا اعتبرنا روايات عائشة كلها في الباب ظهر محمل حديث الباب من غير تكلف، واستقام الجواب الصحيح منه ومن حديث مسلم، وما شاكله من الروايات. علا أن حديث عروة عن عائشة حديث الباب أعله مالك، وأنكر على هشام روايته ، وقال : منذ خرج هشام إلى العراق أتانا ما لا نعرف منه . كما في "شرح المواهب" عن أبي عمر ابن عبد البر صاحب " التمهيد " ، ومالك يرويه عن عروة عن عائشة في " مؤطئه " ( ص ـــ ٤٢ ) ولا يذكر فيه هذه الزيادة أي قوله: « ولم يجلس إلا في آخر هن ». وليس إنكار مالك على ثلاث عشرة ركعة فإنه رواها كذلك هو نفسه ، ولا على الركعتين بعد الوتر فإنه لم يثبت ذلك عنده ، ولم يكن في رواية عروة ذكرهما . وبالجملة فليس النكير منه إلا على تلك الزيادة .

ثم إن صاحب "مشكاة المصابيع" قد عزا حديث عائشة : «كان يؤتر بخمس الخ » إلى " الصحيحين"، وقد سها فيه فإنه لم يروه إلا مسلم أفاده الشيخ . وكذلك نبه عليه الشيخ النيموى فى "آثاره" ، نعم فى "سنن أبى داؤد" عن ابن عباس : «ثم أو تر بخمس لم يجلس بينهن »، وقد سها الحافظ فى "تلخيصه" فعزاه إلى البخارى ، وإنما فيه فى الإمامة : « فصلى خس ركعات » وليس فيه : « ولم يجلس بينهن » نبه عليه النيموى . قلت : وكذلك سها ابن قدامة فقال بعد ذكره : متفق عليه ، أنظر " المغنى " ( ١ – ٧٩٤) وهذا القدر يكنى ههنا للجواب عن حديث عائشة .

وللشيخ رحمه الله فصل مستقل فى البحث عن حديث سعد بن هشام عن عائشة فى "كشف الستر"، وددت أن أذكره ملخصاً وملتقطاً لكى يتم البحث من نواحيه وتستنير منه زواياه كلها تكلمة للشرح ولم أتحاش عن الإعادة فى بعض فإنها لا تخلو عن إفادة وبالله التوفيق .

قال رحمه الله: حديث سعد بن هشام عن عائشة حديث كثير الطرق عندهم مطولاً ومختصراً ، ومنها سياق مسلم في "صحيحه" وفيه: « ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة الخ » ورواه "أحمد" و"أبو داؤد" و"النسائي" بهذا السياق أيضاً ، وفي رواية لهم نحوه ، وفيها : « فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة » ، وفي رواية " للنسائي" قالت : « فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في آخر هن » كما في "المنتق" . وبالجملة الحديث أخر جوه عن سعيد ، وهو أبسط الطرق عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام عنها ، وعن غير شعيد ، وعن غير قتادة ، وعن غير زرارة ، أيضاً . وفي لفظ للنسائي من

(باب كيف الوتر بسبع) قالت : « كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلى التاسعة فيجلس فيذكر الله عزوجل ويدعو ، ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين فصدرت بقولها: « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أو تر بتسع ركعات، وذكرت فعل شرط ، فدل على أن هناك صوراً أخرى أيضاً ، وإن الركعتين جالساً خارجتان من إطلاق الوتر على كل حال . وما ذلك إلا لمكان الجلوس فيها ، فالوتر ما هو قائماً ، وما هو في آخر صلاة الليل ، وقولها فيه : لا وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، كان لا يدع الوتر لا في السفر ولافي المرض » ، وإذا صلى الوتر في الليل ثلاثاً كان على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراً ، لأن أكثر صلاته بالليل ثلاث عشرة ركعة فقد يخال والله أعلم أن الشفع الموصول بالوثر له جهتان : صلاة ليل ، و جزء من الوتر، فإذا قضي في وقته مع سائر صلاة الليل فذاك ولم تظهر جهتان، وإذا فاتت صلاة الليل انفرزت الجهتان وأثرت كل . وهكذا يكون الأمر في الحكم المجردة ، والمصالح المرسلة لا تظهر في محل العمل ، وقد تظهر في محل غيره ككون الصلاة ذكراً في قوله تعالى : ﴿ وَأَقَمَ الصَّلَاةَ لَذَكْرَى ﴾ ظهر في محل التشبه بالمصلين وفي شدة الحوف ، ولا يخبي هذا على من له غور في أصول الفقه ، وكما كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً أن الشفع للوتر لازم ، ومع هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفر وظهرت عندهم ، وكما أن كون الفريضة مثني قبل الهجرة ، ظهر الآن في حالة السفر ، وهكذا حكم الجهات المتعددة في الشي تظهر في محل لا في محال .

وعلى كل حال الجواب منه أن هذا الحديث قد أخرجه محمد بن الحسن في "مؤطئه" و" ابن أبي شيبة " و" النسائي" و" الطحاوى" و" محمد بن نصر " و" الدارقطني " و"الحاكم" و"البيهتي " في " السنن " و"المعرفة " كلهم بعين هدا

الإسناد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام ، أن عائشة حدثته : « أن رسول الله عليه كان لا يسلم في ركعتي الوتر » ، وفي لفظ عندهم : « كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر » ، وفي لفظ عند " الحاكم " : بلفظ: «ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهوجالس ا ه». وهذا الحديث صحيح ، صححه "الحاكم" ووافقه " الذهبي " . وما في "المنتقي" للمجد ابن تيميــة : وقد ضعف أحمد إسناده اه . فيحتمل أن يكون ضعف ذلك الإسناد الذي أخرجه هو به في "مسنده" وهو كذلك حيث أخرجه من طريق يزيد بن يعفر ولم يخرجه بغيره فيه ، أو يكون اختار الفصل ، فذهب يعل ما خالفه ، وكثيراً ما يقع لهم كذلك . فينبغي للإنسان أن يرى في نحو ذلك أمره. وقد قال البيهتي في "المعرفة" : وبهذا النوع من الترجيح ترك البخاري رواية هشام عن عائشة في الوتر، ورواية سعد بن هشام عن عائشة في الوتر، فلم يخرج واحدة منها في "الصحيح " مع كونها من شرطه في سائر الروايات. لكن لا يكنى هذا للناظر في أمره لأنه قد علم من عادته أنه إذا اختار جانباً في المسألة لم يأت بشي للجانب الآخر . ولكن إخراج أحمد إياه في "مسنده " يدل على قبوله ، وكأنه حمل عدم الفصل فيه على الموالات ، لا على عدم التسليم . وإذا علمت هذا فقد فصل هؤلاء أمرالوتر في حديث سعيد ، وإنه ثلاث لا يسلم إلا في آخر هن، وإنه بقعدتين، لأن الثانية في هذه الألفاظ هي للثامنة في لفظ الآخرين، والآخرة ههنا هيالتاسعة هناك، وكذا الأمر في السادسة والسابعة. وكل الألفاظ متقاربة متصادقة بينت على اعتبارات مناسبة في العبارات ، والسادسة والسابعة أو الثامنة والتاسعة هي في الأصل ثانية الوتر وثالثتها ، ولابد لوحدة الحديث من ذلك .

ثم لك في التوجيه وجوه : إما أن تقول : لا نحتاج إلى توجيه أصلًا لأنه

حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره الآخر أو ذكر كل ما لم يذكره الآخر ، فلا نحتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخر ، بل هو زائد وناقص، فنلتقط الزيادات، ويتلخص ويخلص من البين أن الوتر ثلاث والباقى صلاة الليل ، فأجمل في العد ، ثم لما أتى على ذكر صفة الوتر ، ذكرها وترك ذكر الفصل في صلاة الليل ، لأنه لم يكن من قصده ، أو إحالة على المعهود في صلوات متغايرة .

وعلى هذا لا حاجة لك إلى تأويل الشوكانى فى ننى القعدة على السادسة فى لفظ قد مر للنسائى : بأنه أراد ننى قعدة للسلام ، ولا إلى ما ذكره النسائى بنفسه فيه من اختلاف الرواة ، وإنه اختلاف ، فإنه ليس اختلاف تناقض بل هو تفنن فى التعبير ، ولا ضير فيه . وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا على ما ذكره الآخر ، فإذن أحسن التوجيهات ما تأخذه من اللفظ ، فقيد قوله : "لا يجلس فيها إلا فى الثامنة" بأن المراد قعدة بهذه الصفة المذكورة بأن لا يسلم عليها، وتكون قعدة بعدها قعدة الوتر إلى آخر الصفة المذكورة ، وما اعتبر فيها فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة وإن كانت فى الواقع لا على هذه الصفة . فكان من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتار ، وهو الذى كان فى صدر الكلام ، وكان السؤال عنه ، وجاءت صلاة الليل لكونها فى السلسلة .

وكذا قولها: "لايقعد إلا في آخرهن"، أي قعود للوتر ليطابق ما فصل في الألفاظ الأخر من القعود للثامنة والتاسعة، أو السادسة والسابعة، وهي ثانية الوتر وثالثتها. وأيضاً فقد دلت بقولها: «لم يقعد إلا في الثامنة» أن قعود الوتر أو نقول: قعوداً للوتر ، لا يكون إلا في الآخر ، وهذا ربما يعده الناظر تافهاً لا قيمة له ، وليس الأمر كذلك بل هو محط الكلام ، وله أهمية أي تأخيره من بين الصلاة إلى آخرها ، هو الذي أفادته وأرادته ، فنقلته من السلسلة إلى موضعه ، ولم تذكر ما سواه لأنها لم تسأل عنه تعييناً للغسرض

المطلوب من أمر الآخرية ، فأتقن هذا ، فأمر الوتر كما قبل :

فألقى عصاه واستقر به النوى ــ كما قرعيناً بالإياب المسافر وقد أجزته وقلت :

وكم مهد الإنسان أول أمره \_ وكان محط الرحل ما هو آخر

وفى "المسند" (٦ – ٣٥٣) عن الأسود عنها قالت : « كان رسول الله عليه عليه عليه عند "أبي داؤد" أبي داؤد" أيضاً . وهو عند "أبي داؤد" أيضاً . وإذن فالغرض في نبى القعود أو نبى السلام إنما هو بملاحظة قدر الوتر فقط من بين الجملة دون الجملة كلها . ولاحرج في إرجاع الضائر إلى الجملة ، مع كون المقصود حصة الوتر بعد كشف حقيقة الأمر عند المخاطب أو في الواقع بروايات أخرى عنها .

ثم إن محمد بن نصر فى "قيام الليل" والبيهتى فى "المعرفة" قد أشارا إلى تأويل فيه ، وقالا : إن قولها : « كان لا يسلم فى ركعتى الوتر » محتصر من المطول ، يريد أن المعنى « كان لا يسلم فى الركعتين من الوتر» \_ أى لا فى أربع ولا فى الست \_ حتى يجلس عليها ، وعلى السابعة فيسلم ، وهكذا فى الثامنة والتاسعة ، كذا أرادا ، وهذا أقل ما يقال فيه أنه من قبيل ع :

#### حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء

فإنها قد صرحت أنه كان يؤتر بثلاث كما فى "مستدرك الحاكم"، و صححه على شرطها كما نقله فى "نيل الأوطار". والعلماء ينقلون عن "المستدرك" أشياء لا توجد فى النسخة المطبوعة، وله نظائر، فالوتر ثلاث لا محالة، فمن العجيب يعيبون على الحنفية تأويلاتهم وهم يؤولون كذلك، فره فيه رأيك والله المستعان.

فحديثها : • كان لا يسلم في ركعتي الوتر، ، أو • كان لا يسلم في الركعتين

الأوليين من الوتر » أو « كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخر هن » ، كل ذلك استثناء من حديثها : « كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم ببن كل ركعتين و يؤتر بواحدة » ، وإلا فسياق كل حديث في عادته على الله و اقعة جزئية وعمل جزئي أحياناً ، فتتعارض . وكذا حديثها : « كان يؤتر بأربع وثلاث الح » . وكذا حديثها في قراءة الوتر بسور ذكرتها . وكذا حديثها : « كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن \_ إلى أن قالت \_ : ثم يصلي ثلاثاً » ، وفقد وقع في حديثها تناوب في التعبير بالواحدة تارة وبالثلاث أخرى ، فالأول حيث أرادت بيان ما يتقوم به الإيتار حقيقة " والثاني حيث أرادات بيان ما وقع عليه فعله عليه المنتوب الغرض الأول بل بياناً للواقع فقط ، وروايات عائشة وقع عليه فعله عليه الوتر فعلا ، و العرب أن الفصل في الوتر فعلاً موقوف عنها في بيان الفصل في الوتر فعلاً ، ولا ريب أن الفصل في الوتر فعلاً موقوف على ابن عمر ومبني على اجتهاده ، وإلا تناقض أحاديثها أحاديثه ، وأحاديثها على ابن عمر ومبني على اجتهاده ، وإلا تناقض أحاديثها أحاديثه ، وأحاديثها هي الفاصل في المسألة ، وهي أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله علي قيامه ليلاً .

وبالجملة قد جاءت رواياتها من وجوه عديدة ، واتفقت في المعنى ، والمرفوع يجب أن يكون متوافقاً ألبتة . والوصل هو عمل أكثر الصحابة والسلف في وتر ومضان .

ثم إنه لا يخنى أنه إذا اختلف التعامل وكان هناك انتشار جرت هناك مسامحات من الرواة وأخذوا كما يقوله الشافعي طريق المجرة ، ومثل هذا جرى في صلاة الكسوف . . . . . .

وبعد ذلك ينبغى لك أن تنعم النظر وتمعن فى قولها : « كان لا يسلم فى ركعتى الوتر » يحصل أن الركعتين عندها من الوتر تعدهما فى هذا السياق منه . وما عند " الطحاوى" و" الدارقطنى " عنها : « إن رسول الله عَلَيْكُ كان

يقرأ في الركعتين اللتين كان يؤثر بعدهما بـ" سبح اسم ربك الأعلى " ، و" قل يآ أيها الكافرون " ، ويقرأ في الوثر: "قل هو الله أحد" ، و"قل أعوذ برب الناس" ، ففيه تجزئة وإفراز . ثم رواه "الطحاوى" بلفظ : « كان يؤثر بثلاث » فلا حرج في الإعتبارات كما لا حرج في العبارات ، يعد وضوح الغرض .

وما عند ابن أبي حاتم في "العلل" (ص ــ ١٤٧) من هذه الطريق : « كان يؤتر بثلاث يسلم بينهن ، فالظن أنه سقطت كلمة : "لا" ، من النسخة كما في سائر أحاديثها . وفي "منتخب الكنز" (٣ ــ ١٦٥) عنها : « الوتر ثلاث كثلاث المغرب » وهو على طريقته مرفوع .

وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقد أخرجه أحمد و "مسنده" في مواضع في الجزء السادس ( ص \_ " ٥ و ٦٤ و ١٦٦ و ٢٧٦ و ٢٠٥ و ٢٠ و ٢٣٠ ) ، وأخرجه " مسلم " و "أبو داؤد" و " الترمذي " و " النسائي " و " الطحاوي " وغير هم . وعزاه في " التلخيص" للإمام الشافعي ، ولفظه عند "أبي داؤد" ويكني شرحه قالت : « كان رسول الله عليه الله يميل من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يؤتر منها بخمس لا يجلس في شي من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم » . قال البيهتي : وقد تابعه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها عند " أبي داؤد " يريد في السياق مع أنه خالفه في عد ركعتين قبل الصبح من ثلاث عشرة . وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة ، وليس عندهم هذا السياق . وفتواه عند الطحاوي من السبعة بثلاث لا يسلم إلا في آخر هن .

ثم إن هشاماً كان يرويه فى الحجاز بغير هذا السياق ، وقد روى حديث عروة مالك وآخرون بخلافه ، ولعله لهذا تركه البخارى فلم يخرجه فى "صيحه" لأنه اختار الفصل كما ذكره البيهقى فى "المعرفة"، وقد أعله أبوعمر ابن عبد البر

كما نقله "الزرقانى" ، فرواه حماد بن سلمة وأبو عوانه ووهيب وغيرهم بذلك السياق . وأكثر الحفاظ رواه عن هشام كما رواه مالك ، والرواية المخالفة له إنما حدث هشام بها أهل العراق ، وما حدث هو به قبل الحروج إلى العراق أصبح عندهم ، وقد أنكرها مالك وقال : منذ صار هشام بالعراق أتانا منه ما لم نعرف ، فقد أعلوا هذا السياق كما تراه ، ولكن الأمر سهل بعد الوضوح بأن الخمس لم تكن بسلام واحد ، ولا قعدة واحدة بأحاديث متضافرة من روايات غيره وروايته في الحجاز ، فلا يعجز الناظر في توجيهه إذن .

وذلك أن بعض الرواة يفصل بين صلاة الليل والوتر فيسرد تلك على حدة في التعبير ، ويعد هذا على حدة ، ولكن يضم إلى الوتر شفعاً سابقاً عليه إلا الركعتين بعده جالساً ، وذلك كما أجمل ابن عباس في حديثه في الجمع الصورى قال : «صلى الذي عليه النبي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً » في الصحيح من وقت المغرب ومن تأخير الظهر إلى العصر ، فضم الشفع السابق إلى الوتر بالثلاث عند الإجمال في الحساب وفذلكته ، وعند ذكر الجلوس نظراً إلى حال الوتر خاصة . وهذا يكثر في سرد الأمور ونقل الوقائع ، ينظرون فيها نظراً إجمالياً أولا "ثم يعودون على أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً ، ويعتنون بها من بين الجملة ، فأجمل في العدد ، وعند ذكر الجلوس توجه لحال الوتر خاصة وهو ثلاث ، فأراد نفي جلوس الوتر وهو ما يكتنف الواحدة من الجنبتين ، إذ به يتقوم وحدتها وإن كان الأول معتبراً في ما قبله من الشفع في الحكم ، لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضاً في الحس ، معتبراً في ما قبله من الشفع في الوتر ، وقد اتضح ذلك بالنص الصريح في لفظ سعد جلوس الشفع لم يدخل في الوتر ، وقد اتضح ذلك بالنص الصريح في لفظ سعد ابن هشام عن عائشة كما تقدم بيانه .

وعروة من الفقهاء السبعة يفتى بأن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن ،

كما عند الطحاوى وهو الراوى للحديث ، فلم يحوجنا ذلك التعبير إلا إلى عناية فيه ، فذلك بعد وضوح المراد سهل يسير .

فالمالكية لما لم يوافقهم ذلك السياق \_ لأنهم يوجبون الفصل في صلاة الليل في كل شفع \_ أعلوه . والشافعية جعلوا كل ما جاء من مسامحة الرواة في الألفاظ صورة من صور الوتر ، وإن صرحت الألفاظ الأخر بخلافه . ونحن جمعنا بعضها ببعض ، فما خلص من الوتر أخذنا به ولم يكن ببدع من الأمر لو كان هناك من ينصف ، فإن الراوى لما فصل ثلاث عشرة إلى ثمان التهجد وغيرها وجعل الشفع الواحد من عداد الوتر لإفادة الموالاة فقال : يؤتر منها بخمس فقد فذلك الجملة . وقد قال صالح مولى التوءمة : «أدر كت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة ، ويؤترون بخمس يسلمون بين كل ثنتين ، ويؤترون بواحدة ويصلون الخمس جميعاً » رواه الأثرم كما في "مغنى ابن قدامة " بل أقول : إن تقييده الخمس بكونها جميعاً مع أن ما قبلها كذلك يدل على أن المراد الموالاة فقط ؛ ذكره لئلا يدل على أن ما قبلها كذلك السابق ، لأن حاله معروف لايقع فيه غلط .

فالحاصل أنه كان فى ذهنه أن الإيتار لا يتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة وقعدة بعدها حساً وحقيقة "، فجاء إلى هذا وقال : لا يجلس فى شى من الخمس حتى يجلس فى الآخرة أى جلوساً للإيتار الذى صدر به الكلام بقوله : " يؤتر "، ووجه نظره إليه ، فهذا الإيتار لم يكن إلا هناك ، فذكره بما يحققه وهو الجلوس قبل الواحدة وبعدها ، فقوله : " حتى يجلس " يتناولها ، ولم يكن غرضه ذكر جلوس ليس للإيتار فجعله مطروحاً من نظره . هذا وإن ساعدنا المطاب مع هين لين لقلنا أن قوله : « لا يجلس فى شى من الخمس حتى يجلس فى الآخرة فيسلم » لا يريد به الدلالة على الجلوسين من اللفظ ، بل غرضه ذكر الموالاة فى الخمس بدون فاصلة أجنبية ، وهو محط كلامه ، غرضه ذكر الموالاة فى الخمس بدون فاصلة أجنبية ، وهو محط كلامه ،

فلم يذكر إلا جلوس الآخر للفراغ وترك غيره إحالة على المعروف، وهو فصل صلاة من نوع عن صلاة نوع آخر، وإن الوتر لا يتقوم إلا بقعدتين كما اتضح فى حديث سعد بن هشام من نص لفظه لا منا . والتعبير قد يبنى على اعتبار معهود فى الحارج، فيأتى ناظر ويأخذه مبتدأ به مستقلاً ويكثر الغلط، وهكذا وقعت مشاجرات وأغلاط فى الإعتبارات المناسبة فى العبارات، ثم إن لفظ محمد بن جعفر الذى جعله البيهتى متابعاً لهشام ليس فيه عند أحمد وأبى داؤد والطحاوى إلا ذكر نفى الجلوس لا نفى السلام، وكأنه إنما يريد ذكر الموالاة لا غير، فبقى إذن هشام فى نفى السلام أى فى عبارته متفرداً على أنه فى بعض الألفاظ هو نفسه يكتنى بنفى الجلوس فقط.

ثم إن الذي يظهر من الأمر أن فقهاء الحجاز لما كانوا لا يقولون بالوصل في صلاة الليل وهو عنهم محقق فكان هشام في "الحجاز" يبني تعبيره على علمه هناك ، ثم لما خرج إلى العراق واطلع على الوصل بني تعبيره إذ ذاك عليه ، والأمر كذلك عند الفقهاء من بعد ، فمن اختار الرباع أو جوزه في الصلاة الختار تعيين الوصل في الوتر ومن لا فلا . وقد مر أن الرواة أيضاً إذا جزءوا صلاة الليل مثاني في العد والتعبير جزءوا الوتر أيضاً في التعبير جزئين ، وإلا فقد عبروا بثلاث . انتهى كلام الشيخ ملتقطاً في مواضع بما تيسر ، ومن شاء استيفاء أطراف البحث فليراجع إلى كتابه والله هو الموفق . هذا وفي تعليقات الشيخ على "الآثار " : وأما حديث عائشة في "المستدرك " : و كان يؤتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » وهو في "الإتحاف" (٣٠-٣٥٦) عن "المصنف" فهو في التكلم بين صلاة الليل وركعتي الفجر ، وركعتا المغرب على السنة بخلاف صلاة الفجر وصلاة المغرب . فكأن قولها : و كان يؤتر بركعة » جملة مستقلة ، وكذا الجملة الثانية ، ولذا لم تقيد الركعتين والركعة بقولها من الوتر ، إذا الإيتار بالركعة لما قبلها لا اللتين كان يتكلم بينها وبينها . ويؤتر ، إذا الإيتار بالركعة لما قبلها لا اللتين كان يتكلم بينها وبينها .

ومساقه مساق رواية مالك عند البخارى فى (باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بتى . . . . . . ) وأما حديث الفصل بين الشفع والوتر عن عائشة عند ابن نصر (ص ـــ ۱۱۸) فهو حديث التسليمة الواحدة بعد التاسعة أو السابعة ، ولا يتعلق بالمسألة ، وقد ضعفه فى "الزوائد" كما فى " شرح المنتقى " من (باب الإجتزاء بتسليمة) اه. والعامة من أهل العلم والدرس يحملون الحمس بأن ثلاثاً منها الوتر وركعتين منها ركعتا النفل جالساً بعد الوتر ، ويكون المراد بنفى الجلوس إذن الجلوس للفراغ عن الصلاة .

قال الشيخ في "تعليقاته": ولما لم تكن الركعتان بعد الوتر جالساً في رواية عروة وإن كانتا في رواية غيره فالأحسن أن لا محمل حديثه: « لا مجلس في شئ إلا في آخرها » عليها وإنما روايته بالنظر إلى شفع قبل الوتر، وأراد بنني الجلوس جلوساً خاصاً ، كان يريد أنه كان يصلي تلك الحمس متوالياً وأيضاً لم نر ذكر الركعتين جالساً بعد الوتر إلا بعد النسع أو السبع لا بعد إحدى عشرة أو ثلاث عشرة اه. وانظر بعض تفصيله في "كشف الستر" (ص - ١٨) من الطبعة الثانية .

قال الشيخ: وإن الركعتين بعد الوتر وإن كان ثبوتها في رواية "الصحيحين"، وإن جوابهم له نفاذ في الجملة ، غير أني لا أعتبر به فإن مالكاً ينكرهما ، وحديث الباب حديث عروة بن الزبير ، ولم نجد في شئ من روايات عروة ذكرهما ، ومن أجل ذلك أنكرهما مالك ، حيث أخرج حديث عائشة في "مؤطئه" من طريق عروة ، فالركعتان عندى هما الركعتان قبل الوتر ، وإنما جمع الراوى بين الوتر وبينها لعدم الوقفة الطويلة بينها من وقفة النوم ، أو الوضوء والسواك وغيرها ؛ فالحمل عليه أولى مما حملوه عليه . وبالجملة إفراز الركعتين عن الثلاث متعين قطعاً ، والبحث في تعيين الركعتين ، والركعتان قبل الوتر ولم الوتر دل عليها حديث عند الطحاوى ، ومفاده ينبغي أن يكون قبل الوتر قبل الوتر دل عليها حديث عند الطحاوى ، ومفاده ينبغي أن يكون قبل الوتر

شئ من الصلاة . ولفظ الشيخ فى "الكشف" (ص ــ ٤٣) عند الطحاوى وغيره : « لاتؤثروا بثلاث ، وأوتروا بخمس أو سبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب » ، يريد فى اقتصار على ثلاث لايتقدمها شئ من صلاة الليل ، لا فى القعدة كما قاله فى "الفتح" . ولم أره منقولاً عن السلف ــ أى كراهة التشهد الأول ــ نعم نقل تركه عن قليل فعلاً ا ه . وانظر "العمدة" لبعض التفصيل (٢ ــ ٤٤٣) .

والركعتان بعد الوتر لم برو عن أبي حنيفة والشافعي فيهها شيء . وأنكرهما مالك ، وقال أحمد : لا أفعلها ولا أمنع من فعلها ، حكاه النووى في " شرح مسلم " ( ١ ـــ ٢٠٤ ) و" شرح المهذب " ، وكذا في " شرح المواهب " (٧ ــ ٤٠٩) ، وأباحها الأوزاعي، والمحتار عند الشافعية أنه فعلها بياناً للجواز ، ولم يواظب عليها ، وتجد تفصيل كلام أحمد ودبيله في " المغنى " للموفق ابن قدامة ( ١ \_ ٧٧٠ و ٧٧١ ) . وحكى عن أبي الحسن الآمدي : أنها من السنن الراتبة ، وذكر أنه أوصى بها خالد بن معدان ، وكثير بن مرة الحضرمي ، وفعلها الحسن ا ه . والبخاري وإن أخرج حديثه في "صحيحه " في ( باب المداومة على ركعتي الفجر ) بل ولم يخرج حديثه في أبواب الوتر وقيام الليل ، غير أنه لم يبوب عليها ، ويدل عدم تبويبه على عدم اختيار فعلها. وأما حديث ابن عباس ليلة مبيته في بيت خالته ميمونة فهو أيضاً حديث كثر الطرق ، فمنها ما في "سنن أبي داؤد " في (باب صلاة الليل) من طريق الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وفيه : ﴿ ثُم صلى سبعاً أو خساً أوتر بهن ، لم يسلم إلا في آخرهن ، ، وأيضاً عنده من طريق عباد ابن يحيى عن سعيد بن جبير عنه ، وفيه : « ثم أو تر بخمس لم مجلس بينهن » . وللشيخ فصل مستقل في حل حديثه والبحث فيه في " الكشف " فلمراجع .

فهذا نظير حديث عائشة في الإشكال . قال الشيخ : إن في "صحيح مسلم"

في ( باب صلاة النبي عَلَيْكُ بالليل ودعائه ) ( ١ ــ ٢٦١ ) من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس في تلك القصة تصريح أن صلاة الليل تلك الليلة كانت ست ركعات ، وفيه : « ثم · أو تر بثلاث » ، فإذن لا بد أن نفرز الركعتين من الحمس في روايته أيضاً ، وتحملها على ما حملنا رواية عائشة عليه، وقد نحزها الحافظ في " الفتح " (٢ ـــ ٣٠٤) من جهة حبيب بن أبي ثابت فقال : وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه اختلافاً ا ه . قال الشيخ في " الكشف " ( ص ــ ٥٨ ) : وقد استدرك الدارقطني من جهة حصين الراوي عن حبيب بن أبي ثابت ، وعمزه الحافظ من جهة حبيب نفسه ، فقال : وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن أبي ثابت، فإن فيه مقالاً ، قال : كذا في النسخة المرية من " الفتح " ولعل هناك في العبارة تحريفاً ، وصوابها : وأظن ذلك من الراوى عن حبيب بن أبي ثابت ، فإن فيه مقالاً ، يغنى حصين بن عبد الرحمن ، وهو كما ترى غبر مؤثر ، وقد تابعه سفيان عند النسائي ، وأبوبكر النهشلي أيضاً قـد وافقه من طريق يحيى ابن الجنزار عنده في الثلاث ، وعند أحمد (١ ــ ٢٩٩) وكذا زيد بن أبي أنيسة على ما يظهر من عبارة النسائي أيضاً ، وكذا العلاء بن المسيب عند أبي نعيم في " الحلية " عن ابن عباس بدون واسطة كما في "فتح القدير" فهؤلاء أربعة ، وكذا الحجاج عن حبيب في " العلل " ( ص ــ ١٨ ) إن لم تكن تصحف من حصين فإذن صاروا خسة ، انتهى من "الكشف" وتعليقاتــه و بالله التوفيق .

قال الشيخ : وأيضاً له شواهد ، فمنها : ما عند " الطحاوى " ( ١ – ١٧ ) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سلمان عن كريب عن ابن عباس ، وفيه : « ثم أو تر بثلاث » ، وقيس بن سلمان في النسخة خطأ ، وإنما هو مخرمة بن سلمان ـ منا في الطريق التالية بعدها ـ و

سنده فی غایة القوة . ومنها : ما وافق فیه المنهال بن عمرو حبیب بن أبی ثابت عن علی بن عبد الله بن عباس، وفیه : « وأو تر بثلاث » رواه "الطحاوی" ( ۱ – ۱۲۹ ) . ومنها : ما عند النسائی فی "سننه" ( ۱ – ۲٤۹ ) ( باب كیف الو تر بثلاث ) من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : « كان رسول الله علیه و تر بثلاث یقراً فی الأولی به "سبح اسم ربك الأعلی" الخ ، وهو عند أحمد والطحاوی وغیرهما أیضاً ، فثبت ما أسنده حبیب من طرق أخری ، وقد چاء التصریح عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس أیضاً عند ابن جبیر كما عند ابن نصر من ابن أبی لیلی عنه عند ابن عساكر و هو عمل سعید بن جبیر كما عند ابن نصر من ( باب ما یقراً به فی الو تر ) فروایته الحمس – كما عند البخاری وغیره به عمولة علی نفی سلام الفراغ لا علی نفیه أصلاً ، یشیر إلیه ما عند ابن نصر من ( باب ما یدعی به فی آخر الو تر و بعد الفراغ من الو تر ) كما فی " تعلیقات كشف الستر " فلا شذو ذ و لا تفر د ، فإذن تعین إفراز الثلاث من الحمس للو تر كما فی نظائره .

#### وأدلتنا من جهة الآثار كثيرة :

فنها: ما فى "شرح معانى الآثار" للطحاوى ( ١ ـــ ١٧٣ ) عن المسور ابن مخرمة قال: « دفنا أبابكر ليلاً فقال عمر: إنى لم أو تر ، فقام فصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن » وسنده صحيح .

ومنها: ما عنده ( ١ — ١٧٥ ) أيضاً عن أبي الزناد قال: « أثبت عمر ابن عبد العزيز الور بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثاً لا يسلم إلا في آخرهن » ، و إسناده في غاية القوة ونهاية الصحة ، من طريق ربيع المؤذن ، وهو صاحب الشافعي من رجال النسائي وأبي داؤد ، ثقة ، وابن وهب عبد الله بن وهب من رجال الجاعة ، وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن من رجال مسلم والأربعة ،

وأبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من رجال الجاعـــة ، فهؤلاء الكبار رجال الإسناد .

ومنها: ما فى "مستدرك الحاكم" (١ ــ ٣٠٤) إن هذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وعنه أخذه أهل المدينة ، قاله بعد روايته حديث عائشة المتقدم ذكره: و يؤتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، وقد قبل للحسن البصرى : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر ، فقال : كان عمر أفقه منه ، كان ينهض في الثالثة بالتكبير . رواه الحاكم في " المستدرك "

ومنها: ما عند "الطحاوى" ( ۱ ـــ ۱۷۳ ) عن ثابت قال: ( صلى بي أنس الوتر ، أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ، ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخر هن ، ظننت أنه يريد أن يعلمني ، ، وإسناده صحيح ، كما قال النيموى .

ومنها: أنه عمل الفقهاء السبعة ، ومنهم : عروة بن الزبير راوى حديث الباب من خس ركعات ، رواه من طريق أبى الزناد عن السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبى بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن غبد الله ، وسليان بن يسار ، فى مشيخة سواهم أهل فقه و صلاح وفضل ، وريما فختلفوا فى شي ، فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن الوتر ثلاث لايسلم إلا فى آخرهن ، واسناده حسن كما قال النيموى ، وخالد بن نزار فيه من تلامذة مالك ، قال الدارقطنى : ثقة ، كما فى "لسان الميزان" .

وسنها: ما عند "الترمذى " ( ٢ - ٢٢٣ ) فى مناقب أنس ، قال : حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا زيد بن الحباب نا ميمون أبوعبد الله نا ثابت البنانى قال : قال لى أنس بن مالك : «يا ثابت خذ عنى فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق منى ، إنى أخذته من رسول الله عليها ، وأخذه رسول الله عليها عن جبر ثيل ،

وأخذ جبرئيل عن الله عزوجل، ، ولم يذكر متنه . وهو في " تاريخ ابن عساكر" وفيه : « أوتر بثلاث يسلم في آخرهن » ، ورجاله ثقات كما في " منتخب كنز العال"، وهوفي" الكنز" (٤ ـــ ١٩٦ ) ورمزله الرؤياني "كر"، و"كر" رمز ابن عساكر، قال : ورجاله ثقات اه. قال الشيخ : وإن لم أجد حال ميمون أبي عبد الله ، غير أنه ذكره ابن حبان في الثقات كما " التهذيب" (١٠-٣٨٧). ورمز لا بن ماجه من الستة فقط ، وسماه في "الميزان" : ميمون بن عبد الله ، قال : ولا يعرف ، ورمز لأبي داؤد فقط والله أعلم . وصرح ابن عبد الهادي الحنبلي : أن من ذكره ابن حبان في الثقات ولم يطعن أحد فهو ثقة ، قال الشيخ : وظني أن حديث : « من كنت مولاه فطي مولاه ، يرويه شعبة عن ميمون أبي عبد الله هذا . قال الترمذي بعد رواية الحديث في مناقب على ( ٢ ــ ٢١٣ ) : وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله ا ه . وشعبة لا يروى إلا من الثقات فإذن الحديث سنده قوى . وفى " التهذيب " ( ٤ – ٣٤٤ ) عن صالح جزرة : وأول من تكلم في الرجال شعبة ، ثم تبعه القطان ، ثم أحمد ، ويحيى . وفيه : وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، و جانب الضعفاء والمتروكين الخ . وفيه : وقيل لابن عوف بن مالك : لا تحدث عن فلان ، لأن أبا بسطام تركه ا ه . وأبو بسطام كنية شعبة ، وفي هذا القدر مقنع وكفاية . والشيخ رحمه الله قد بثها في "كشف الستر" درراً منثورة وجواهر مبعثرة ، والبدرالعيني في " العمدة " ( ٢ ــ ٤٤٢ و٤٤٣ ) و ( ٣ ــ ٨٠٤ و ٤٠٩ ) استوفى قدراً صالحاً منها كما استوفى فيها (٣ – ٤١٢ ) ، وما بعدها أدلــة الوجوب ، وفي " آثار السنن" وبالأخص في " إعلاء السنن" ما يكفي و يشني ، ونأتى ببعض البقية في ( باب ما جاء في الوتر بثلاث ) إن شاء الله تعالى. واستدل الحافظ في "الفتح " ( ٢ – ٢٠٠ و ٤٠١ ) لإثبات مذهبه بأدلة غير ( ) — YY )

مصرحة فى مذهبه بل يحتمل محامل، وآخر ما احتج به رواية الطحاوى فى "شرح معانى الآثار" ( ١ – ١٦٤ ) من طريق الوضين بن عطاء عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : و أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » ، وأخبر أن النبي عن ابن عمر كأنه وجد أصرح دليل لمذهبه ، وهو مرفوع فى الحكم ، وأسناده قوى . ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا بإحمال أن يكون المراد بقوله: بتسليمة – أى التسليمة التي فى التشهد – قال ولا يخنى بعد هذا التأويل والله أعلم ا ه .

قال الشيخ: أما أولاً: ففيه الوضين بن عطاء، وفيه كلام في "التهذيب" نقل توثيقه عن أحمد وابن معين ودحيم. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. . . . . وقال ابن قانع: ضعيف اه. وقال في " التقريب": صدوق سيئي الحفظ رمى بالقدر. فالحكم على قوة إسناده كما حكم مشكل.

وأما ثانياً: فالإمام الطحاوى لم يقتصر بما ذكره الحافظ بل قال: وقوله يفصل بتسليمة ، يحتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد ، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة آه. ثم قال: إني أجيب الحافظ ، أما أولا": فإنه لا يلزم أن يكون إخبار ابن عمر من فعله والمحلوث المناه أن يكون مثل ما فعله في جميع الأمور ، بل يمكن أن يكون التشبيه في نفس الثلاث لا في الفصل . وأما ثانياً : فإن ابن عمر كان يرى السلام في التشهد \_ أي قوله : السلام عليك ثانياً : فإن ابن عمر كان يرى السلام في التشهد \_ أي قوله : السلام عليك أيها النبي الخ \_ ، نسخاً لصلاته . والحافظ نفسه " في الفتح" في الجزء الثاني ( باب التشهد في الأولى ) ( ٢ \_ ٧٥٧ ) أخرج فيه روايـة من "مصنف عبد الرزاق" بسند صحيح بأنه كان لا يسلم في التشهد الأول ، وكان يرى ذلك نسخاً لصلاته ، فلعل ابن عمر لما رآى علياً أنه سلم في التشهد الأول فزعم أنه خرج عليه من صلاته ، وإن لم يكن هو تسليم القطع ، فإذن بناء حديث ابن عمر خرج والمناه عمر ناء حديث ابن عمر خرج والمناه المناه ، وإن لم يكن هو تسليم القطع ، فإذن بناء حديث ابن عمر خرج والمناه المناه علي الناء حديث ابن عمر كال يكون هو تسليم القطع ، فإذن بناء حديث ابن عمر كال عمر كال المن عمر كال المن عمر كال يكن هو تسليم القطع ، فإذن بناء حديث ابن عمر كال عليه علي التسليم القطع ، فإذن بناء حديث ابن عمر كال المن عمر كال المناه علي الناه عديث ابن عمر كال المناه المن

على ظنه واجتهاده فحسب .

وقد أوضح الشيخ جوابه فى "الكشف" ( ص ــ ٢٢ و ٢٣ ) وفيه بسط كاف فى تحقيق حديث ابن عمر ، ومذهبه فى فاتحــة رسالته وخاتمته من جميع نواحبه ، رواية ودراية " بما تبتهج له الأبصار ، وتنشرح به الصدور، وهو من خواص أبحاث رسالته بأسلوب مبتكر احتوى نفائس فى غاية من الدقة بترويض القريحة ، وإطالة الفكرة ، بحيث أخضعت أعناق أهل التحقيق والتدقيق ، فليراجع وبالله التوفيق ، وسنذكر منها مقتطفات فى الوتر بركعة قريباً إن شاء الله تعالى .

وما أخرجه الحافظ في "الفتح" من "مصنف عبد الرزاق " من طريق الزهرى عن سالم ، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " كما في "كشف الستر" من طريق نافع بسند قوى ، غير أنه روى مالك عن ابن عمر في "مؤطئه" (ص ـــ ٣١) التشهد في الصلاة ، ما يدل على أنــه كان يتشهد في القعدة الأولى كما نتشهد، ففيه أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول : بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله و بركاته ـــ إلى أن قال ـــ: فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً ، إلا أنه يقدم التشهد اه. قال الشيخ : فأشكل الأمر ، ولم يظهر لى وجه التوفيق بينها، ولم أجد تفصيل مذهب ابن عمر من خارج لـكي يزول الإشكال .

وقال فى "الكشف": فكأنه رجع عنه، أو عنده فيه تفصيل، فيسلم فى التطوع بإرادة الفصل، لا فى المكتوبة مثلاً بقرينة قوله \_ فى رواية "المؤطأ" \_ ثم يرد على الإمام والله أعلم. وقال فى "تعليقاته" المخطوطة بقلمه على "الكشف": يمكن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله: كما فى تطوعه، وثانيه: كما فى مكتوبته، لأنه لما لم يكن يسلم فى التشهد الأول من مكتوبته لم يتأت فيها ما ذكره من لفظه، ويتحمل مثل هذا لدفع التهافت، فذكر لفظ التشهد الأول

حيمًا كان ذلك اللفظ هو فى النطوع ، وكذا الرد على الإمام حيمًا كان ولم يكن اللفظ الأول فى المكتوبة كذلك ، فإن قوله : "ثم يرد على الإمام" لا يكون فى كل وقت أيضاً ، وقد أشكل ذلك برهة ، وهذا غاية ما يمكن أن يقال فيه . وحمل القارى أيضاً الأول على النطوع بقرينة الدعاء فيه .

وبالجملة لفظ التشهد ههنا ، وكذا في ما رواه ابن عمر عن أبي بكر كما في "التلخيص" سواء إلا ما فرق هو من عنده ، وقوله وفعله عن تعيين محالـــه ساكت . وعند "البيهقي" (٢ ــ ٤٨٧) : قال أبو عبد الله ــ يعني البخاري ــ : وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا يصلى أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ا ه . و عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع ا ه » . وكذا في "المدونة". ولا عبرة بما في " الدارقطني " ( ص ــ ١٦٠ ) من رفعه . ونافع ينقل عنه هذا ، ثم ينقل يحيى بن سعيد من نافع عنه أربعاً في النهار ، ويحيى ينقل هذا ثم ينقل خلافسه عند البخارى في ترجمة هذه المسألة اه . هذا وقد ذكر الشيخ تمانية أحاديث في إثبات القعدة والتشهد على كل ركعتين في "كشف الستر" وتعليقاته من ( ص ـــ ٢٠) . وفيها : حديث لإبن عمر عن "مصنف ابن أبي شيبة" من طريق جعفر ابن برقان من عقبة بن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول : ليس صلاة إلا فيها قراءة وجلوس في الركعتين وتشهد وتسلم ، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين و أنت جالس ا ه . قال الشيخ : وعقبة بن نافع هو الذي ذكره في " الإصابة " من القسم الثانى والرابع ، ولعل الصواب ابن عمرو للقرابــة بينها آه. والله أعلم .

وما يستدل به الشافعية على الإيتار بركعة بما فى "صحيح مسلم" (١ – ٢٥٧) من صلاة الليل ، عن ابن عمر مرفوعاً ، وكذا عن ابن عباس مرفوعاً : « الوتر ركعة من آخر الليل ، فلا يصح به الإستدلال ، فإن غرضها – كما تقدم – أن

إيتار ما قبله إنما يتحقق بالركعة الواحدة لا أن ضلاة الوتر المعهودة في المشرع ركعة واحدة فحسب ، ويؤيــد ذلك ما عند ابن ماجه والطحاوي وعزاه في " العمدة " إلى النسائي ، ولعله في " الكبرى" عن عامر وهو الشعبي ، قال : « سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله عَلَيْكِ بالليل ؟ فقالا : ثلاث عشرة ركعة ، ثمان ويؤتر بثلاث ، وركعتين بعد الفجر ا هـ». فإن مذهب ابن عمر نفسه راوى الحديث متحقق في الخارج بالأسانيد الصحيحة أن الوتر ثلاث بتسليمتين . وأما ابن عباس فثبت عنه مرفوعاً \_ كما تقدم \_ أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة عند مسلم وأبى داؤد وغيرهما ، فإذن استدلالهم بحديث : « يسلم من كل ركعتين ويؤثر بواحدة » رواه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( ١ ـــ ٢٥٤ ) أيضاً لا يصبح حجة فإنه عام وقد أتينا بالحاص . يريد رحمه الله أن في حديث عائشة هذا إجمال ، والمراد من السلام على كل ركعتين هو حال صلاة الليل شفعاً شفعاً ، والإيتار بواحدة معشفع قبلها ، فالمعنى أنه يؤثر شفعاً من تلك الأشفاع ، ويجعله وتراً بضم ركعة ثالثة ، وهذه الركعة متصلة بالشفع كما أن الشفع متصلة بها من غير إنفصال بالتسلم ، ولا بد أن يأول هكذا بدليل ما ثبت عنها الثلاث من غير فصل بين الركعتين بسلاء في روايات عدة ، لـكي لا يتناقص رواياتها ، وتلك الروايات صريحة واضحة في معناها لا إبهام فيها أصلاً ، فتلك الرواية وإن كانت تحتمل بالنظر إلى ظاهراللفظ أن يكون هناك وتر بالركعة الفردة الفذة من غيرضم شفع قبلها لكنه عير مراد بدليل رواياتها الباقية ، وراجع كلام الشيخ نفسه في شرحه في " الكشف" ( ص ــ ٣٠ ) و"تعليقاته" ( ص ــ ٣١ ) .

 ومرة جعله الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة ، فالإضطراب واقع اه . فهومثل حديث عائشة وابن عباس الذي تقدم ذكره ، فجوابه مثل جوابه . علا أن البخاري قد أعله في "التاريخ الصغير" (ص ــ ١٣٥) كما في "الكشف". قال : ولا يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة اه . ومثله في "التهذيب " عن "التاريخ الصغير" (١٠٠ ــ ٢٨٩) . وفي "كتاب العلل "لابن أبي حاتم (١-ـ ١٦٠) بعد روايته من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة : قال أبي : هذا حديث منكر اه . فكان الحديث منقطع الإسناد منكر المتن فلا يقوم به حجة في معرض الحصام . غيرأن في "طبقات ابن سعد" (٥ ـــ ٢١٧) وكان كثير الحديث ضعيفاً اه . وذكر في (٥ ـــ ٢٤٧) وكان كثير الحديث ضعيفاً اه .

وأجاب الشيخ عنه فى فصل مستقل . ونما قال : ثم أصل الحديث عن أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسائى، وأبى أمامة عند أحمد والطحاوى فى نفس العدد لا غير ، فجاء الحكم فأنشأ هذا التعبير ، وأراد كون الوتر مع شفع سابق متوالياً ، وإنه جاء عليا في الوتر توالم يعرج فى أثناءه إلى غيره ، ونفى السلام باعتبار حصة الوتر فقط ، لكنه تسامح فى العبارة ههنا ، وكذا فى حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً ، فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة وعن ابن عباس مرتين . فيسرد الجديثين على منوال واحد وينفرد عن الآخرين فى كليها ، علا أنه قد يترك ذلك التصريح آونة وليس إلا تعبيراً اعتبره بما لحظه ، فعند النسائى عن الحكم أيضاً عن مقسم قال : « الوتر سبع » ، فلا أقل من خس ، فذكرت ذلك لإبراهيم ، فقال : عمن ذكره ؟ قلت : لاأدرى ؟ قال الحكم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة قال الحكم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة أم سلمة مرة ونقل عن ميمونة أيضاً سرى ذلك منه إلى قصة مبيته عند ميمونة .

وخالف سائر الرواة ممن قبله ، ومنهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاؤس والشعبى وطلحة بن نافع ويحيى بن الجزار وأبو جمرة وعمر بن حفص واسحاق بن عبد الله وغيرهم ، فليس عنده فى الأصل إلا ذكر عدد من الشفع والوثر متوالياً فيجئ بهذا السياق ويحط كلامه فى ننى السلام على اعتبار الوثر ، فقط انتهى ملخصاً مختصراً وليراجع للتفصيل .

وما عند "النسائي" (١ ــ ٢٤٩) (باب ذكر الإختلاف على الزهري) في حديث أبي أيوب: « ومن شاء أوثر بواحدة » ورواه " أحمد " و " أبو داؤ د " و " ابن ماجه " و " الطحاوى " و آخرون ، فجوابه من وجهين ، أما أولاً : فإنه معارض بما روى عن أبي أبوب نفسه عند الدارقطني : « الوتر حق واجب ، فمن شاء فليؤتر بثلاث » كما في " التلخيص " (ص – ١١٦). قال : ورجاله ثقات . وقال الشيخ في " تعليقاته على الآثار " : أراد بالواحدة الاكتفاء بالثلاث ، وبالثلاث فصلها عما قبلها ، وكذلك بالحمس ذهاباً منه إلى أن من اقتصر على ثلاث فقد أو تر بواحدة ، ومن فصل ثلاثاً عما قبلها فقد أور بثلاث، وكذلك هذا، وقد وقع في روايات عائشة التناوب في التعبير بالواحدة تارة وبالثلاث أخرى . وبالجملة لابد لمثبت الفذة أن يأتي بدليل من خارج ، والا فيحمله ويحيله على كل ما كان متقرراً عنده ، ويؤيده أن أبا أيوب سمى بعض صلاة الليل وترأ لا كلها ، وعليه حديث ابن عمر مرفوعاً عن ابن أبي شيبة : « صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل » . قال العراقي : وإسناده صحيح ا ه . وراجع " كشف الستر " ( ص ــ ٧٠ ) . وأما ثانياً : فإنه مختلف فيه رفعاً ووقفاً ، وصحح " أبو حاتم " و" الذهلي " والدارقطني في "العلل" و"البيهقي" وغير واحدوقفه كما في "التلخيص الحبير". قال الحافظ: وهر الصواب. وقال ابن الصلاح: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه السلام أوتر بواحدة فحسب ، حكاه ابن حجر في " التلخيص " (١١٦) . فهذا ابن الصلاح يصرح بأنه لم يثبت فعلاً الإقتصار بالواحدة ، وما تعقبه الحافظ في "التلخيص" (ص ــ ١١٦) من حديث "كريب" عن ابن عباس عند ابن حبان : « إن النبي وَ الله وَ أُوتر بركعة » ففيه : أن رواية كريب عن ابن عباس في قصة مبيته في بيت ميمونة في "الصحيحين" وغيرهما بالمطرق المتضافرة ليس بهذا السياق أصلاً كما لا يخني ، وقد تابع كريباً على السياق المعروف غير واحد ، كأبي جمرة وغيره ، وفي بعض سياقاته تصريح بالثلاث، فكيف تقاوم رواية شاذة بسياق شاذ السياقات المعروفة المتضافرة من طرق عديدة ؟ وراجع "الكشف" من فصل في حديث ابن عباس ليلة المبيت ، فكأنه اختصار من قوله في الحديث الطويل "ثم ركمتين ثم أوتر" ولم يكن نصاً في الإيثار بواحدة كما تقدم بيانه ، فالمحتمل لا بد أن ترجعه إلى المفسر الغير المحتمل وهو التصريح بالثلاث ، وهذا ابن عباس يصدق عائشة ويعترف بأنها أعلم أهل الأرض بالوتر ، وعائشة في تلك الرواية المصدقة صرحت بأن الوتر ثنير غير أن يبحث عنه ويكشف حاله .

وأما أثر سعد بن أبي وقاص من الإيتار بواحدة فقد عاب عليه ابن مسعود في إيتاره بركعة ، كما في "شرح معانى الأثار " (١٠ ـ ١٧٤) (باب الوتر). وحديث أبي موسى الأشعرى عند "النسائى " (١٠ ـ ٢٥١) (باب القراءة في الوتر): «كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها يقرأ فيها بمائة آية من "النساء"، ثم قال: ما آلوت أن أضع قدى حيث وضع رسول الله عليه قدميه ، وأن أقرأ بما قرأبه رسول عليه الله ما ملخصه : إن مثل هذا الرفع رفع مبهم لا يكنى ولا يشنى أمام الصرائح الثابتة عنه عليه فانه فعل أموراً جمة من قصر العشاء. والإيتار بواحدة ، والقراءة بمائة آية ، ومن النساء خاصة ،

(7A - 6)

والنوم على الوتر ، والإكتفاء بماثة آية في قيام الليل ، فهل المراد رفع مجموع هذه الأمور أو بعضها ، وأي بعض منها أراد ، ثم الظاهر منه ترك سنة العشاء أيضاً ، فهل يدخل فيه هو أيضاً أم لا ؟ وقد جرى نحو ذلك عنهم كثيراً فيفعلون أموراً إجتهاداً ويرفعونه على ظن أنها كذلك ، ولـــه نظائر من فعل ابن عمر وغيره ، والظاهر أن محط كلامه هو القراءة بمائة آيـة في ليلة يستحق أجر ما ورد عن أبي هريرة مرفوعاً : " « من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين » أخرجه الحاكم وصححه . فيحتمل أنه قرأ ماثة آية عملاً بهذا الحديث واجتهد في الواحدة بأنها حقيقة الوتر كما اجتهد ابن عمر فرفع باعتبار بعض الأمور . علا أنه ثبت عن أبي موسى نفسه ما يعارضه ، فني " زوائد الهيثمي " من ( باب السهو في الصلاة ) من طريق أبي عثمان النهدي قال : « خرج أبو موسى الأشعرى وأصحابه من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سلم ثم قام فقرأ ثلاث آيات من " النساء " ثم ركع وسجد وسلم " ، يذكره عن النبي عليه . قال : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال "الصحيح". وقـد أخرج الطحاوى من طريق أبى ادريس عن أبى موسى عن عائشة قالت : ١ كان رسول الله ﷺ يقرأ في وتره في ثلاث ركعات " قل هو الله أحـــد " و " المعوذتين " » ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " كما في " كنز العال " ( ٤ \_\_ ١٩٧ ) فإضطرب شديداً ، ومثله لا يمكن أن ينفصل عنه شي ، وأن يكون حجة في الخصام ، ومحمد بن يزيد الرحبي لــه ذكر في " التاريخ الصغير " للبخارى ، وكذا في " معجم البلدان " لياقوت في الرحبة بالسكون والمنسوب محرك كما في " القاموس " انتهى ملخصاً ببعض زيادة من " تعليقات الشيخ على الآثار ". قال الراقم عفا الله عنه : والرحبي ذكره ياقوت في "معجمه "

### ( باب ما جا. في الوتر بثلاث )

حدثنا: هناد نا أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق عن الحارث عن على قال : « كان رسول الله عِلَيْكُ يُوثر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل ،

( ٤ ـــ ٢٣٥ ) فى " رحبة دمشق" وكناه: أبا القاسم وأبا بكر . قال : وروى عن أبى ادريس وأبى الأشعث وعروة بن رويم ، وذكر كثيراً، وعنه أبو قلابة الجرى وأبوالأشعث الصنعانى وأبوسلام الأسود وربيعة بن يزيد ا ه .

### \_: باب ما جاء في الوتر بثلاث :\_

قول : يؤتر بثلاث . المتبادر منه مذهب إمامنا أبي حنيفة ، والحديث سقيم من جهة السند لوجود الحارث الأعور ، ولكنى أقول : الحارث بن عبد الله الأعور وإن كذبه الشعبي فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالح المصرى وابن عبد البر وغيرهم ، حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب الخ ، علا أن المحقق أن تكذيب الشعبي إياه إنما هو في رأيه لا في روايته . وفي "مسند أحمد" عن وكيع عن أبيه قال حبيب بن أبي ثابت لأبي اسحاق حين حدث عن الحارث عن على في الوتر : « يا أبا اسحاق حديثك هذا ملا مسجدك ذهبا ، كما في " التهذيب " ، ثم بعد كل ذلك أن الحديث له شواهد صحيحة من حديث عائشة وغيرها في الإيتار بثلاث ما تقدم نبذ منها ، ويأتي ، فلا يضر مذهب أبي حنيفة أصلاً .

قول : بتسع سور . وقع تفصيل هذه التسع في بعض طرق الحديث . كما ورد عند الطحاوى من طريق إسرائيل عن أبي اسحاق في الأولى : "ألها كم التكاثر" و" إنا أنزلناه في ليلة القدر" و" إذا زلزلت" . وفي الثانية : " والعصر" و" إذا جاء نصر الله " و" إنا أعطينك الكوثر " . وفي الثالثة : " قل يا أيها الكافرون " و"تبت " و"قل هو الله أحد " .

يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن "قل هو الله أحد" ، .

وفى الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبى أيوب وعبد الرحمن ابن أبزى عن أبى بن كعب ، ويروى أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي عليه الرحمن بمكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أبى، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبى . قال أبوعيسى : وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم إلى هذا ، ورأوا أن يؤتر الرجل بثلاث . قال سفيان : إن شئت أوترت بخمس ، وإن شئت أوترت بثلاث ، وإن شئت أوترت بركعة . قال سفيان : والذي أستحب أن يؤتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة .

حلاقاً : سعید بن یعقوب الطالقانی نا حماد بن زید عن هشام عن محمد بن سیرین قال : «کانوا یؤترون بخمس وبثلاث وبرکعة،ویرون کل ذلك حسناً » .

قُولُه : آخر هن "قل هو الله أحد" . يريد آخر التسع فى الركعة الثالثة هو "قل هو الله أحد" لا أنها الآخر فى كل ركعة .

قُولُه : قال سفيان . مذهب سفيان المدون المشهور فى الكتب يوافق أبا حنيفة فى الإيتار بثلاث بتسليمة ، قال النووى فى " شرح المهذب" (٤ ــ ٢٧) : وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيشة المغرب . . . ووافقه سفيان الثورى ا ه . ولعل ما ذكره الترمذى رواية عنه، وقد ذكره كذلك ابن قدامة فى " المغنى " .

 وأبي موسى وابن الزبير وعائشة . وفي "مغنى ابن قدامة ": ذكره عن زيد بن ثابت وابن عمر ومعاوية أيضاً ، وحكاه ابن العربى عن أبي بكر وعمر أيضاً ، وأما الإيتار بثلاث فذكره العينى عن عمر بن عبدالعزيز وسفيان الثورى وأبي حنيفة وأبي يوسف وهمد وأحمد في رواية ، والحسن بن حى وابن المبارك ، قال : وقال أبو همر : يروى ذلك عن عمر بن الحطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحديفة والفقهاء السبعة ، وحكى ابن نصر في "كتاب الوتر" (ص — ١٧٣) ذلك عن الحسن ومحمد بن سيرين وقتادة وبكر بن عبد الله المزنى ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوية وأصاب على وعبد الله ، وعن عطاء وطاؤس وأيوب ـ ولعله السختياني ـ أيضاً .

قال الراقم: وإذا أخذنا في البحث والكشف عن مذاهبهم لم يبق في الصحابة الهبزين بركعة إلا أقل قليل: معاوية وسعد بن أبي وقاص مع ثبوت خلافه عن سعد عند الطحاوى ، والبقية منهم إما عنهم روايات أخرى بالثلاث الموصولة ، كعائشة وابن عباس وأبي موسى ، وإما أنه ظن مذهبهم من بعض رواياتهم الموهمة ، كابن عمر ، فإنه يقول بالثلاث المفصولة بسلام ، ومذهب مالك كذلك ، وسعيد بن المسيب في الفقهاء السبعة الذين اختاروا الثلاث ، وأحمد له رواية كأبي حنيفة ، فلم يبق في الأثمة الأربعة إلا الشافعي، فتوسع وتسامح ، وإني لأرجو من حاول التحقيق في مذاهبهم ومنشأ نزاعهم أن يراجعوا "كشف الستر" لكي يتبين صديع الفجر من حندس الليل البهم. وناهيك حجة في أنه والله لم يثبت عنه الوتر بركعة فعلا أصلا".

وكذا لم ينقل الفصل عنه فى ركعتى الوتر صريحاً غير محتمل للتأويل أصلاً، وإنما هو فهم ابن عمر من رواية قولية كما تبين سابقاً، ومن لطيف ما استدل به الشيخ رحه الله فى " الكشف" فقال : إن الله بن تمسكوا فى كراهة الوتر بثلاث كالمغرب بحديث : ولا تؤثروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو

بسبع، ، قضت عليهم شدة الحرص في كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل على أن لاوتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاث، وإنه يريد أن لايقتصروا عليه فيتركوا صلاة الليل رأساً، وقد خنى عليهم هذا مع ظهوره الخ. ومن أهم الأدلة في الباب رواية أبي الزناد في تعامل فقهاء المدينة السبعة ومن عداهم أهل فقه وفضل وصلاح عند الطحاوي وسنده حسن ــكما تقدم ــ . وكذا روايــة أبي العالية، وهو من كبارالتابعين، أدرك كبارالصحابة وصلي خلف عمر بل ممع منه كما في " التهذيب " . قال : ﴿ علمنا أصحاب محمد عَلَيْكُ أَو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة ، فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار ، رواه "الطحاوى" بإسناد صحيح . فناهيك به حجة أن ذلك قول جمهرة الصحابة إن لم يكن قول كافتهم . والآثار عن على وعبد الله متفقة متوافقة لاخلاف فيها ولا معارضة ولا تناقض من غير إبهام وإجمال ، وتذكر قول مسروق فيهما كما تقدم بيانه في مبحث رفع اليدين ، وفي آخره : ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى على وعبدالله، وهذا القدر يرشدنا إلى طانينة ، ويقول الحسن البصرى : ﴿ أَجْمُعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ الْوَتْرُ بِثَلَاثُ لَا يَسْلُمُ إِلَّا فِي آخْرُهُنْ ﴾ ، رواه أبن أبي شيبة كما في "نصب الرأية" (٢ - ١٢٢ ) ، والراوي عن الحسن عمرو. قال الزيلعي : الظاهر أنه عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه ا ه . ويقول الحافظ في "الدراية": وهومتروك. وربما يكون قول الزيلعي وسطاً فيه، فإن عبدالوارث ابن سعيد ممن يوثقه ويصدقه كما في "التهذيب" في ترجمة عبد الوارث ، وابن عدى والعقبلي ساقا له جملة أحاديث غالبها محفوظة المتون ، كما في " ميزان الإعتدال " في ترجمة عمرو بن عبيد ، وابن حبان ينفي عنه تعمد الكذب كما في "الميزان". وفي "صبح البخارى" من كتاب الفتن في ( باب إذا التي المسلمان بسيفها ) : حدثنا عبد الله بن الوهاب نا حاد عن رجل لم يسمه عن الحسن ١ هـ. قال في " الفتح" ( ١٣ – ٢٦ و٢٧ ) : قوله " عن رجل لم يسمه " هو عمرو

ابن عبيد شيخ المعتزلة ، وكان سيُّ الضبط ، هكذا جزم المزى في " التهذيب" بأنه المبهم في هذا الموضع اه. فذكره البخاري في "صحيحه"، واكتفاء الحافظ هنا بسوء ضبطه وقول عبد الوارث وابن حبان كل ذلك مما يدل على أنه يحتمل في مثل هذا في الجملة . علا أن فها تقدم من الروايات وبالأخص في رواية أبي الزناد وأبي العالية ما يشهد لصحته، وبأخص الخصوص لفظ أبي الزناد: « أثبت عمر بن عبدالعزيزالوتر بقول الفقهاء: ثلاثاً لا يسلم إلا في آخر هن، عند الطحاوي بإسناد صحيح ، وأثر أبي الزناد هذا وكذا قول الحسن يشيران إلى أنه وإن كان هناك بعض روايات في الباب مختلفة غير أنهم أجمعوا على الثلاث ، وكأنهم أجمعوا بعد البحث والفحص رواية "وفقها ، فإذن من خالف هذا فكأنما أحدث خلافًا بعد وفاق ، وذلك نظرًا إلى الروايات وإعماضًا عن التعامل والتوارث المستفيضين ، وإجماع السلف على الثلاث في رمضان لا ينكر ، وفي "صحيح البخارى " من أبواب الوتر : قال القاسم : ورأينا أناساً منذ أدركنا يؤترون بثلاث وإن كلاً لواسع ا ه . وليس هذا بتعليق وإنما هو موصول بسند البخارى لحديث أبن عمر : « صلاة الليل مثني مثني » كما نبه عليه الحافظ . والقاسم هو : ابن محمد بن أبي بكر ، والرواية هذه أيضاً تدل على تعامل جار في عهده على الثلاث ، وهو من الفقهاء السبعة الذين اختاروا الإيتار بثلاث مع روايتـــه لحديث ابن عمر في الوثر بركعة .

وبالجملة المناط فى الباب والفصل فى معرض الخصام إنما هو التعامل دون محض الروايات . وحديث : « يؤثر بثلاث يقرأ فى الأولى بـ"سبح اسم ربك الأعلى" وفى الثانية "قل يآ أيها الكافرون"، وفى الثالثة "قل هو الله أحد" الح الوهذا لفظ حديث أبى بن كعب عند النسائى \_ يرويه نحوعشرين من الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وجابر، وأبو أمامة، وابن عمر، وعبدالرحمن بن أبزى ، أشار إلى بعضها الزيلعى

وإلى بعضها الحافظ في " التلخيص". وانظر " الكشف" (ص ــ ٢٦) ، وحديث أي عند النسائي، وحديث عبدالرحن بن أبرى عنده وعند أحمد والطحاوي، وحديث ابن عباس عند الترمذي ، كل منها صحيح بإعتراف الحافظ العراق وغيره ، وأضحت شواهد لصحة البقية ، وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على وحدة الصلاة ، ووحدة الصلاة دليل على أنها بتسليمة ، وقد اعترف الحافظ في "الفتح" ( ٢ - ٤٠٠ ) \_ ميرية \_ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث بسلام واحد ، ورد بها كلام ابن نصر في الإنكار على صحة الوصل ، فهل بعد ذلك يبقى مجال البحث للمنصف أو ريب في قوة ما اختاره أبوحنيفة ومن وافقه من الأثمة ؟ ! وليس من النصفة في شيُّ وضع متمسكاته المحتملة موضع النص الصريح ، ووضع صرائح نصوص الحصم كالمسكوت عنه ، أو عدم ملاحظتها كَالْشِيُّ الْمُطْرُوحِ . وَدَلْيُلُ الْحُنْفِيةُ فِي تُرْجِيحِ الثَّلَاثُ بِأَنْهَا جَائِزَةً عَنْدُ الْكُلُّ وَمَا عداها ما فوقها وما دونها محتلف فيه في غايسة القوة ، وتعقب ابن نصر إياه في " قيام اللَّيلِ " بحديث : ﴿ لَا تَؤْثُرُوا بِثَلَاثُ تَشْبِهُوا بِالْمَغْرِبِ وَلَكُنَّ أُوثُرُوا بخمس الخ» في غاية الضعف ، ومن ذا الذي ذهب إلى وجوب الإيتار بما فوق الثلاث . وقوله ﷺ ذلك حث وتحريض على ضم شيٌّ من صلاة الليل إلى الوتر . ومن ذا الذي تعين عنده النهي للتحريم دائمًا، أفلا يكون للتنزيه ولحلاف الأولى أحياناً ؟ . ثم هل يقطع النظر من حديث أبيأيوب عند النسائي وأبي داؤد وغيرهما : « ومن شاء فليؤثر بثلاث الخ » وكذا من بقية الأحاديث التي هي نص صريح في الإيتار بثلاث من فعله ﷺ على سبيل العادة أويوفق بين المرفوعات. وكذا تأويل الحافظ في "الفتح" عدم التشبه بعدم القعدتين في الوتر في غاية الوهن، فإن آخر الحديث: «ولكن أوتروا بخمس» يرد عليه صريحاً فإنه دل على أن المراد التشبه في الركعات لا غير . والله ولي الهداية والتوثيق، وهو حسبنا الله ونعم الوكيل . قَا قُلْتُ : قد كنت أفردت في مذكرتي مما كنت ألقيه على الطلبة كلمة موجزة في أدلة الإيتار بثلاث، ومن ذهب إليه من الصحابة والتابعين، ولاأرى بأساً بنقلها لكى ينتفع بها الطلبة ، وليكون لهم عوناً على حفظ كلام موجز متين والله الموفق والمعين .

وممن ذهب إلى أن الوتر ثلاث بتسليمة: عمر وعلى وابن مسعود وحذيفة وأبى بن كعب وابن عباس وأنس وأبوأمامة وعمر بن عبدالعزيز والفقهاء السبعة وأهل المدينة وأهل الكوفة كلهم ، فمن العجائب قول النووى من أن عدم صحة الإبتار بواحدة لم يقل به غير أبى حنيفة والثورى وأحمد فى رواية: والحسن بن حى وابن المبارك، ويا ليت لولاحظ نظرة إلى "جامع الترمذى" فإنه صرح فيه بأنه مذهب جاعة من الصحابة وغيرهم ، وقد حكى ابن أبى شيبة فى "مصنفه" بإسناده عن الحرخى ، المسلمين بذلك كما فى "الزيلعى" و"العمدة" وكك عن الكرخى ، والأدلة على ذلك أحاديث وآثار صحيحة :

۱ منها : حديث عائشة مرفوعاً : « يؤثر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن » . الحاكم على شرطها .

٧ منها : حديث عائشة مرفوعاً : « كان رسول الله عَلَيْكُا لا يسلم
 ف ركعتى الوتر » . رواه النسائى والحاكم .

٣ منها: حديث ابن مسعود مرفوعاً: « وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » الدارقطني وغيره ، لهم في رفعه كلام ، وصححوه موقوفاً ، وله شاهد مرفوع من حديث عائشة ، ومن حديث ابن عمر أيضاً .

٤ منها: حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله عَلَيْكُمْ : صلاة المغرب وترصلاة النهار، فأو تروا صلاة الليل». "النسائي" (على شرطها) و لعله "الكبرى". أنظر " الكشف" (ص ـ ٣٣) لإمام العصر.

۵ منها: عن عقبة بن مسلم قال: « سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم صلاة المغرب، قال: صدقت و أحسنت » . رواه الطحاوى ، وإسناده صحيح .

٣ ــ منها : عن أبي العالية : « علمنا أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ أَن الوتر مثل صلاة المغرب ، وهذا وتر الليل وهذا وتر النهار » . الطحاوى .

٧ منها : عن أنس قال : « الوتر ثلاث ركعات ، . الطحاوى .

٨ـــ منها: عن المسور بن مخرمة قال: « دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمر رضى الله عنه: إنى لم أو تر فقام وصففنا وراءه فصلى بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن » . الطحاوى في " الآثار" .

۱۰ ــ أوتر سعد بن أبى وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود وقال : «ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول الله عليه الله على عن أبن أبى شيبة .

۱۱ منها: حدیث الحارث عن علی رضی الله عنه: « کان رسول الله عنه یو ثقه فی روایته و مناك من یوثقه فی روایته و مذا فله شواهد کثیرة .

17\_ منها: حديث: « يؤثر بـ " سبح اسم ربك الأعلى " فى الأولى و"قل يآ أيها الكافرون" فى الثانية و"قل هو الله أحد" فى الثالثة ، رواه الجماعة ( م ــ ٢٩ )

من الصحابة فوق عشرة ، منهم : أبى بن كعب وعائشة وعمران بن حصين وابن عباس وعلى وجابر وأبو أمامة وابن عمر ، وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على وحدة الصلاة ، وهي على رحدة السلام . "الكشف" (ص ـــ ٢٨) . وقد اعترف الحافظ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث في " فتح الباري " (ح ـ ٤٠٠) ميرية . ورد بها كلام ابن نصر في الإنكار على صحة الوصل فليتنبه.

17 منها: أن الحسن قيل له: «كان ابن عمر يسلم في الركعتين من الوثر ، فقال: كان عمر أفقه منه ، كان ينهض في الثانية بالتكبير ». رواه الحاكم في "المستدرك" ( ١ ــ ٣٠٤ ) .

12 منها: «وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة » هذه زيادة في حديث عائشة «يؤثر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» عند الطحاوى والحاكم.

الله عن ثابت قال : « قال أس : يا أبا محمد خذ عنى فإنى أخذت عن رسول الله وَالله والله والل

17 منها: حديث عائشة في "الصحيحين": «يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن الح ، يتبادر منه الثلاث بتسليمة ولاسيا إذا ضم هذا مع ما سبق من ألفاظ في روايتها .

۱۷ منها: حديث أبي مرفوعــــآ: « الوتر بثلاث » عند النسائي . ( كشف الستر ) .

١٨ منها: الوثر في حديث حذيفة ثلاث، كما يظهر من "العمدة" (٣
 ٢٢٠) ( كشف الستر ) .

### ( باب ما جا في الوثر بركمة )

حدثنا : قتیب ناحاد بن زید عن أنس بن سیرین قال : سألت ابن عمر فقلت : كان النبي علیا الله عمر فقلت : كان النبي علیا الله من اللیل مثنی ، ویؤتر بركعه ، وكان بصلی الركعتین ،

19 ـــ منها: عن أبى أيوب « الوتر حق واجب فمن شاء فليؤ تر بثلاث » ورجاله ثقات عند الدارقطني . ( كشف الستر ) .

"٢- منها: عن أبى الزناد وعن السبعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسلمان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ، وربما اختلفوا فى الشيئ فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً ، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة: «إن الوتر ثلاث لا يسلم إلافى آخرهن » رواه "الطحاوى" (١ على هذه الصفة: «إن الوتر ثلاث لا يسلم إلافى آخرهن » رواه "الطحاوى" (١ – ١٧٥) وإسناده حسن ، وخالد بن نزار الأيلى من أصحاب مالك ، وثقه الدارقطنى كما فى "اللسان".

#### -: باب ما جاء في الوتر بركعة :-

قوله: ويؤتر بركعة. تقدم منشأ تعبيره وما يعارضه من أحاديث فعلية صحيحة ، نعم لا بد من تسليم أن فى الصحابة من ذهب إلى الإيتار بركعة فذة ، وكذا فيهم من ذهب إلى الإيتار بثلاث بتسليمتين ، غير أن الأهم فى الباب لإحتجاج بالمرفوعات ، وتوجيهها وتعيين مرادها ، ولا يلزم على أهل المذاهب الجواب عن كل أثر موقوف فى الباب \_ يعنى إذا كان عندهم أقوى من حجة \_ وما قاله النووى فى "شرح مسلم" (١ \_ ٢٥٣) فى شرح حديث عائشة : « ويؤتر منها بواحدة » أنه دليل على أن أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور آه . فيكفيه رداً كما

والأذان في أذنه ، .

وفى الباب عن عائشة ، وجابر ، والفضل بن عباس ، وأبى أيوب ، وابن عباس . قال أبوعيسي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل

نبه عليه شيخنا ما في "طبقات الشافعية" (٥ – ١٣٩) في ضمن المسائل والفوائد المنقولة عن ابن الصلاح في ترجمته: بأن الركعة ليست بمطلوبة للشارع أبداً من حيث أنها ركعة بل من حيث أنها تؤتر ما تقدم ، فهناك يطلب انفرادها، وهذا أمر لا يكون في غير الوتر ، وقال هو \_ أى الإقتصار على الركعة في الوتر \_ مع صحته على تلوم فيه خلاف الأفضل فليس بقربة من حيث أنها ركعة منفردة \_إلى أن قال \_: فني الركعة المنفردة عموم وخصوص ، فعموم كونها صلاة صيرها قربة ، وخصوص كونها ركعة ليس من القربة في شي الافي الوتر آه . وأيضاً في "الطبقات" (٦ \_ ١٨٧٠): وإن من أوتر بأكثر من ركعة ينوى وأيضاً في "الطبقات" (٦ \_ ١٨٧٠): وإن من أوتر بأكثر من ركعة ينوى النووى أنه ينوى بكل شفع ركعتين من الوتر اه .

ثم هل تصح عندنا الركعة الفردة من النفل ؟ فذهب معاصر لصاحب "البحر " أنها صحيحة مكروهة ، و رده صاحب "البحر " فقال : هى باطلة . كما فى ( ٢ ــ ٧٠ ) من ( باب إدراك الفريضة فى أوله ) . وقد استوفى أطراف المسألة شيخنا فى "تعليقات كشف الستر " ( ص ــ ٧ و ٨ ) من عبارات كتب المشائح فليراجع .

قُولِك والأذان في أذنه بريد بالأذان الإقامة، والغرض السرعة في أدائها . وهكذا فسره القاضي عياض كما حكاه النووى ، وكذلك شرحه البدر العيني في "العمدة" (٣ ــ ٤٠٥) : فالمعنى العمدة" (٣ ــ ٤٠٠) : فالمعنى أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول

على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكُ والتابعين : رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يؤثر بركعة؛ وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق .

الوقت اه. وكذلك فسره حماد بن زيد عند البخارى فقال قال حماد: أي بسرعة.

قال الراقم: واللفظ يحتمل أن يكون الغرض التعجيل فى أداء الركعتين متصلاً بالأذان كأن الأذان بأذنيه أى لم ينقطع بعد،وربما يكون هذا هو المتبادر والظاهر من اللفظ والله أعلم .

وإذ قد فرغنا من مسألة خلافية مشهورة في الوتر من الخلاف في عدد الركعات ، والوصل والفصل فيها ، وددت : أن أزف نتفاً في غاية من الأهمية من "كشف الستر" بتسهيل في التعبير وتلخيص للغرض ما يتعلق بروايات الإيتار بركعة فإنها أصبحت مشكلة على الأنظار ، والشيخ رحمه الله قد حلها وحللها في غاية من الدقة ، وهي نظير حديث ابن عمر في رفع اليدين ، فأذكر كلات له في شرحها وتحقيقها من مواضع مختلفة والله ولي التوفيق .

قال رحمه الله : إن حقيقة الوتر لما كانت تتقوم بواحدة في الأصل واعبر في الوتر أن يكون لإيتار صلاة الليل ، لزم أن تأتى هناك أحاديث تكشف عن هذه الحقيقة ، وعليه صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل . ثم لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الوتر ، وإنما الأمر فيها موكول إلى رأى المصلى ، والصلاة خير موضوع ، فن شاء استكثر ومن شاء استقل ، كما في حديث، فجاء التصدير بقوله : صلاة الليل مثنى مثنى ، أخذ من أقل ما تكون، وكرر اللفظ تنبيها على أن للمصلى أن يتدرج فيها ويرتنى شفعاً شفعاً كما شاء ، ولما كان اعتبر في الوتر أن يكون موتراً لما قبله وكان ما قبله غير لازم فكان ولما كان اعتبر في الوتر أن يكون موتراً لما قبله وكان ما قبله غير لازم فكان

يوهم أن الور ليست بصلاة مستقلة ، وربما يتوهم أنه إذا لم تكن صلاة الليل لم تكن الور ، إذن كان لا بد أن يبين كونها صلاة مستقلة مع أقل ما يؤره ، فدفعاً لذلك الوهم وكشفاً لهذه النكتة جاء قوله علي الله اله الله أن يطلع هي خبر لكم من حر النعم ، جعلها الله لكم فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ». ولكنه لم يفرد له وقتاً بل أدخله في العشاء وجعلها من توابعها ، فاجتمعت فيها الجهتان ، جهة الإستقلال وجهة التبعية ، والمقصود أن الله سبحانه كتب عليم خس صلوات في الليل والنهار ليؤجركم بها ، ثم لم يكتف بها بل زادكم صلاة فشرع لكم الوتر يزيدكم في أجوركم ، وقال في "مرقاة الصعود": أي زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة ، فإن نوافل الصلاة كانت شفعاً لا وتر فيها اه . ثم لما أكد أمر الوتر وشأنه لزم أن يعين ما هوالوتر في الأصل وهي الواحدة ، وأقل ما يؤثره هو شفع واحد وأن يجعل صلاة برأسها ، وتكون وتراً شرعياً فجاءت ألفاظ تؤدى أن الوتر ثلاث ، ومنها حديث : « صلاة المغرب وتر صلاة البهار فأوتروا الوتر الليل » .

ولما كان صلاة الليل أفضل صلاة بعد الفريضة لا يعادلها صلاة غير المكتوبة فرغب في أن لا يقتصر على أقل ما يكون وتراً ، فقال : « لا تؤتروا بنلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو أكثر » . فهذه اعتبارات من جهات ، وقد تبين أن الوتر في الأصل للإيتار ، وعليه وردت تسمية كل صلاة الليل وتراً ؛ ثم يبتى هذا النظر في العلم فقط أو يظهر أثره في العمل أيضاً اختلف فيه وبتى النظر دائراً ، واختلفت الأنظار لإختلاف الإعتبارات وترجيح بعضها على بعض ، لا أنهم بقوا في مغالطة من الشريعة والتباس من الأمر حتى يرتفع الأمان عن الروايات ، ولا ريب أن مثل هذه الأمور التي اجتمعت واحتفت بالوتر لا يوجد في غيره ، ولست أريد أن هذه

الأنظار ظهرت متعاقبة ، فجرى الأمر على منهاج ثم تغير إلى غيره ، بل أريد أنها أنظار جاءت معاً واجتمعت في موضع ، وفي مثل هذا ينبغي أن يرجع إلى الفعل بعد القول وإلى البيان بعد الإحمال وإلى التعامل بعد الروايات ، فلا حيرة ولا قلق من بقاء اختلافات في شئ مشهود على رؤس الأشهاد ، فإن تجاذب الجوانب كما هو موجود ، والإعتبارات العلمية كما هي واقعة ، فيصعب في مواضع عملية اجراؤها ، ويشكل طردها وعكسها ، فلا بد أن يقع خلاف ولا ينفصل طول الأعمار ، بل ليس من المكن أن ينص الشارع على شي ويصدع فيه بأمر فيمتنع مجال الإجتهاد بعده وينسد احماله ، فقد يجرى الإجتهاد بعد النص أيضاً ولا يزال يجرى فيه الإجتهاد وإن نص وإن كان مما تعم به البلوى ، وهذا يعلمه،من عني بمثله وذاقه ومن لم يذق لم يدر . نعم إن الإختلاف إنما يقلق إذا كان في المنصوص ، وإذا لم نجعل اختلاف السلف في الأحكام الشرعية التي لها مساغ في الجملة للإحتهاد نقلاً للشريعة وجرياً على ما تلقوه سهل الأمر جداً وهان الخلاف ، فالوتر يستلزم أن يكون قبله شفع ، لأن الإيتار هنا ليس بأن يؤثر من الأشياء في الجملة بناءً على أن الله تعالى وتر يحب الوتر ، فإن هذا يجرى في الأشياء كلها ، كأكل التمر يوم الفطر وترأ ، ولا تخصيص لـــه بالصلاة ، بل المراد : أن الصلاة جاءت أشفاعاً والشفعية قدحت في الوتريــة فأوتروها . ولو لم يكن سائر الصلوات رأساً لما كانت الركعة الواحدة ، ولكان العدم يحفظ الوترية لا يقدح فيها فإذا جاءت الشفعية ولم تجبر بوتر فهذا مما لا يحبه الله . ثم إذا لم تكن صلاة الليل وقلنا أن الركعة الواحدة تؤثر العشاء ، وسما إذا كان المقصود الإتيان بصلاة هناك تكون وترآ لا إيقاع فعل الوتر على العشاء ، فهذا يمكن عقارً لكن ما جاء الحديث به من حيث اللفظ فإن الحديث : « صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل » ، وكذا : « صلاة الليل مثنى مثنى الوتر ركعة من آخر الليل ، ، وقوله : « صلاة الليل مثنى مثنى

فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة تؤثر له ما قد صلى ، ونحو ذلك ، فني هذه كلها أحال على صلاة الليل وهي غير العشاء في عرف الشارع ، فلا بد إذن من تقدم شيُّ من الشفع على الوتر ، وليس عندهم في الوتر بواحدة قولاً إلا حديث : « الوتر ركعة من آخر الليل ، من طريق أبي مجلز عن ابن عمر ، وهو مع كونه مختصراً وتمامه عند ابن ما جه يفيد تقدم شئ وله نقله إلى آخر الليل وإلا لم ينقل . ثم إن أمر الفصل والوصل يدور على حرف واحد وهو كون الوتر مع شفع قبله صلاة واحدة أو هما صلاتان ، فهل مراد الشارع بقوله : و صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ، أن تلك الركعة صلاة مستقلة ليست مما يصدق عليه صلاة الليل ، وأنكم إذا جئتم بصلاة الليل أشفاعاً فجيئوا بصلاة أخرى تسمى وترآحي تكون صلاة من بين الصلوات في الليل وتراً وتكون ختاماً لها ، فهذا وإن كان مما يمكن عقلاً ويحتمل أن يكون مراداً غير أن الظاهر أنه لا يتبادر هذا من اللفظ الوارد ، وإنما المراد : إذا جئم بصلاة الليل شفعاً شفعاً فزيدوا عليها وتراً ، وهو إذن من جملة صلاة الليل على ما تدل عليه اللغة من غير دخل لعرف شرعى فيه ، وهذا يلائم الوصل ، وبالأخص إذا لم يثبت عن الشارع أمر زائد وسكت هو عن كونه صلاة مستقلة ولم يتعرض للفصل ، فيحمله السامع أذن على أنه من جنس ما قبله جيئي به للإبتار فقط . فإن الظاهر أن من خوطب عثل ذلك ولم بكن عنده عرف من قبل لا يحمله إلا على ذلك . ثم بعد ذلك إذا جرى الأمر على الوصل وكان لابد من شفع ووتر وهو الثلاث وتعارفوه كذلك وتعاملوا به فلابد إذن أن يقال أن مجموع الشفع والوتر صلاة واحدة سماه الشرع وترآ، ويستحسن ذلك لهم ، لكن خطاب الشارع لمن سأله أولاً إنما هو على متفاهم اللغة قبل تعارف شرعي، وينبغيأن يراجع ههنا ما ذكره علماء الأصول في الأسماء الشرعية، أهى عرف للشارع أم للمتشرعة؟ . فإذا ذقت هذا علمت أن الحديث ليس دليلاً على الفصل فإنه لم يطلق في الحديث اسم صلاة الليل على المثنى أولا وعلى الواحدة ثانياً ، بأن يقول تلك صلاة وهي صلاة ، بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على السلسلة المسرودة ضربة واحدة ، وتلك السلسلة صلاة واحدة لاصلوات متعددة ، معد ذلك يجرى التعارف ، ولكن إن بعض الصحابة حملوه على أن هناك صلوات فجروا على الفصل، وهم قد يرفعون الفصل إلى الذي يَهَا الله الذي عَلَيْهِ ، لأنهم إذا فهموه من المرفوع فهو مرفوع عندهم ، وقد جرى مثل ذلك في غير هذا الباب كثيراً ، فهم يحملون آية من القرآن على جزء ويقولون : نزلت فيه وهو غير محصور ، وقد نبه عليه العلماء .

وبالجملة: فن عنى بالبحث عن تلك المسائل واعتى به فلعل الله لا يحرمه عن الإصابة أو مصادفة الراجح ، فلا يقلقك أن عملهم كلشف للشريعة ، وإذا اختلفوا فيا تكرر وقوعه فقد التبست ولم يبق سبيل للمريد . هذا والأمر بيد الوتر الصمد ، يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد . وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين الصحابة في هذه المسألة ، كما بين ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص عند الطحاوى وغيره، وما بين أنس وأبي محمد عند ابن عساكر كما في "المنتخب"، وكما يدل عليه رواية أبي العالية عن أصحاب محمد عليه الطحاوى، وكوواية أبي الزناد عنده في حكم عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة ، وكقول سعد أبي الزناد عنده في حكم عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة ، وكقول سعد عمر بن الحطاب، عند "الحاكم" ، فقد جرى هناك بحث وكشف ألبتة، وكذلك وقع استغراب للوتر بركعة وتردد وتساؤل ، كما عند الطحاوى من قصة سعد حتى صوبه ابن عباس أو استنكره مرة أخرى ، كما عند الطحاوى أيضاً ، ومن الإستغراب أيضاً ما عند البخارى من الدعوات من الدعاء للصبيان من إيتار سعد (ع - ٣٠)

بركعة ، وكذا ما عنده من باب ما ذكر في الأسواق من إيتار نافع بن جبير بركعة . وكذا ما عنده من ذكر معاوية من إيتاره بركعة، وكقول الحسن حين ذكر له تسلم ابن عمر بين ركعتي الوتر: كان عمر أفقه منه ، كان ينهض بالثانية بالتكبير . وقال مسروق : وكان أصحاب ابن مسعود يتعجبون من صنيع ابن عمر ، وما إلى ذلك من روايات . ونقول: وآثار كل ذلك يدل على قلة العمل و حمول الأمر في الإيتار بالواحدة ، وفي " الجوهر النبي " أن أبا منصور قال له النَّاس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء آه. وأبو منصور هذا سأل ابن عباس عن الوتر فقال : ثلاث، كما عند الطحاوى. ثم اعلم إن حديث النهى عن البتيراء وإن قدح ابن القطان في سنده لكن قد كثر تذاكره في كلام الصحابة تمسكاً به أو جواباً عنه ، كما ثبت عن ابن عباس وعائشة عند الطحاوى ، وعن أبن عمر أيضاً ، فكان مقدمة مشهورة بينهم ، وهذا يدل على أنه حديث في الواقع ولا بد وتفسيره فها روى مرفوعاً، وأعل إسناده هو بالواحدة مشياً على اللغة كالحطبة البتراء كما في " القاموس " ، فالبتراء نقصان من الآخر ، ولعل التصغير في اللفظ لإفادة القلة ، وهي في الركعة الواحدة ، ثم إن إسناد حديث النهى عن البتيراء في " الميزان " و" لسان الميزان " عن عيان بن محمد بن ربيعة الرآى ، وهو كما ذكره العيني في "مغاني الأخيار " عنمان بن محمد بن عنمان ابن ربيعة ، وهكذا عند الدارقطني في "سننه" ر ص ــ ١٧٥) في حديث: ه البينة على من ادعى ١ . وفيه ( ص ــ ٥٢٢ ) في حديث : ١ لا ضرر ولا ضرار » ، وكذا عنده في غرائب مالك، ومواضع أخر عند غيره . وذكر في "اللسان": إن بقية الرجال ثقات، فبني الكلام في عثمان بن محمد ، وقد محمح له الحاكم من البيوع (٢ ــ ٥٨) حريث: «لاضرر ولا ضرار»، وأقره الذهبي هناك في " تلخيصه " ، فكأن عبد الحق صاحب " الأحكام " وكذا ابن القطان لم يعرفاه ، فساق الذهبي في "الميزان" الكلام فيه ، ولم يتبين له وجهه في " تلخيص المستدرك " فوافق الحاكم فاعلمه .

وقول ابن عباس وعائشة في كون الثلاث البتيراء ولكن خس أو سبع ، يريدان به أن تكون صلاة الليل مشتملة على شفع مفصول ووتر بثلاث وإلا فلا فرق بين الثلاث والحمس الموصولة أصلًا ، كما لا يخفى . ثم إن ابن عمر لما كان قائلاً بالفصل في الوتر صرف معنى البتيراء إلى أن يصلى بركوع ناقص وسجود ناقص . و ابن عباس وعائشة لما كانا قائلين بكون الوتر ثلاثاً صه فاه إلى عدم شمع قبله ، وهذا كله اجتهاد منهم ، فإن قلت أن في حديث النهي عن البتيراء أن يصل الرجل واحدة تؤثر بها ، وهو نقيض الحديث الصحيح عبارة" وعنواناً : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة تؤثر له ما قد صلى » فماذا أريد؟ . قلت : أراد ههنا واحدة لاقبلها شيُّ ولا بعدها شيُّ ، أو منفصلة عما قبلها بخلاف الحديث المشهور، فجاءت عبارة واحدة إثباتاً ونفياً لهذا السر، وفي كتاب "الأم" ( ٧ ــ ١٧٣ ) عن عبد الله أنه كان يكره أن يكون ثلاثاً وتر ولكن خساً أو سبعاً فوضح المسراد ، وفيه آثار أخر في " شرح المنتقى " ، وكلها في العدد لا في التشهد والسلام ، وإذ كان العمل هَنَاكُ مُنتَشَرًا فَلَاتَسَأَلُ عَنْ مُسَامِحًاتُ الرُّواةِ فِي النَّقَلِ ، كُمِّنا فَعَلُوا فِي الأَذَان والإقامة بمزدلفة ، وصلاة الكسوف ، وههنا في ثلاث عشرة وإحدى عشرة وغيرهما ، وفي ذكر محل الإضطجاع في حديث ابن عباس ، وكما اضطربوا في حديث وائل بن حجر في الإخفاء بآمين والجهر بها ، ووضع اليدين فوق السرة وتحتها في حديثه ، والجمع بين المضمضة والإستنشاق في حديث عثمان وعلى والفصل بينها في واقعة، وكذا في نصاب زكاة الإبل في حديث عمرو بن حزم، واستثناء المغرب من قوله ﷺ : « بين كل أذانين صلاة » ، واستثناء الركعتين بعد العصر من النهي، وسنة الفجر عند الإقامة وغيرها . هذا وقد انتهي ما قصدنا إبراده من ذكر ملتقطات من "كشف الستر" و" تعليقاته" من شتى المواضع بضم بعضها إلى بعض ، وبترتيب فيها جيد متين ، وتسهبل للتعبير فى مواضع وتغيير يسير فى أخرى ، وأرجو الله سبحانه أن ينفع به وبأصله ، ويتقبله منا برحمته وفضله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ورغبة في مزيد التسهيل أقول: قد تلخص من ذلك أمور فخذها وزيادة :

الأول : إن فى الوتر جهات : كونه فى آخر الليل ، وكونه لإيتار ما قبله من الصلاة ، وكونه صلاة مستقلة ، فإذا نقل إلى آخر الليل اجتمعت فيها الجهات ولم يتميز ، وإذا أدى أول الليل امتاز من غيره ؛ والأحاديث وردت مشيرة إلى كل جهة فربما تشتبه حقيقتها إذا لم يعتبر حقيقة كل.

الثانى : إن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، فرغب الشارع أن يتقدم منها شئ عند الإيتار فأصبح منشأ للإشتباه وللكراهة في الإكتفاء بالثلاث.

الثالث : إن حقيقة الوتر إنما هي تنقوم بالركعة الواحدة وإن كان قبله شفع ، فلم تكن الركعة في بعض الروايات نصاً في الإنفراد من الشفع ، ومن هنالك ذهب كثير من السلف إلى اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم حديث الإيتار بركعة ، فقد فهموا منه حقيقة الإيتار ، وقد حصل في ضمن الثلاث .

الرابع: إن الروايات المنصوصة لا ينقطع فيها الإجتهاد، وإن الإجتهاد ربما يختلف، وكثيراً ما يعمل صحابى على وفق ما اجتهد فى منصوص، ثم يرفع عمله الإجتهادى إلى رسول الله على إلى أمنه بأنه المراد، وله نظائر أكثر من أن تحصى، ومن هذا القبيل روايات ابن عمر فى رفع الإبتار بواحدة إلى رسول الله على ألى بنت فى الحارج قولا أصلا الابتار بواحدة إلى رسول الله على الله الميل ولكن سياق ابن ماجه يفيد

تقدم شفع قبله نحو إفادة .

الخامس: إنه إذا اختلف عمل السلف اجتهاداً منهم في المنصوص فهنالك تكثر مسامحات الرواة في النقل والتعبير ، فينبغي إذن التيقظ والتأمل في سائر الطرق والألفاظ .

السادس: إن في الباب أحاديث هي نص في الثلاث الموصولة بسلام ، وحديث الإيتار بالواحدة ليس نصاً في معناه المختلف فيه ، بل بوجد ذلك المعنى في الإيتار بالواحدة ليس نصاً فينبغي أن يعمل بالنص الصريح دون المحتمل ، فلاريب أن العمل بالنص الصريح الناطق الغير المحتمل أولى وأقوى من العمل بالنص المحتمل الساكت عن مورد النزاع .

السابع: إن روايات عائشة الصحيحة تدل على عدم الإيتار بركعة فذة ، وهى أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عليه الله الموهمة للإيتار بالركعة ترد إلى تلك الصرائح ، وكذلك الأمر في روايات ابن عباس رضى الله عنها .

الثامن : إنه ربما نشأ الإشتباه والوهم لأجل اختصار الرواية ، فإذا رجعناها إلى الرواية المطولة زال الاشتباه ، فينبغى أن يراجع الطرق والألفاظ كلها لكى لا يشتبه الغرض المطلوب ، ويطمئن القلب وينفصل الأمر .

التاسع: إن حديث أبي سعيد الجدرى عند صاحب " التمهيد " في النهى عن البتيراء ، وتفسيره بالواحدة رجاله ثقات على اعتراف الحافظ في "لسان الميزان" غير عثمان بن محمد وهو وإن تكلم فيه العقيلي فلم يتكلم فيه أحد من قدماء أهل الجرح والتعديل قبله ممن عاصره أو قرب من عصره وهم أعرف به منه ، علا أن جرح العقيلي أيضاً بلفظ خفيف فقال : الغالب على حديثه الوهم ، وهذا مع أن تعنته معروف وتفرده

# ( باب ما جا في ما بقرأ في الوتر )

حدثنا : على بن حجر نا شريك عن أبى اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : • كان رسول الله ﷺ يقرأ فى الوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى " و"قل مو الله أحد" فى ركعة ركعة » .

وفى الباب عن على وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن أبى بن كعب عن النبى عَلَيْكُ : « أنه قرأ فى الوتر في النبى عَلَيْكُ : « أنه قرأ فى الوتر فى الركعة الثالثة بـ"المعوذتين" و"قل هوالله أحد"، والذي اختاره أكثر أهل العلم

بالجرح غير مقبول، وكذلك عدم معرفة عبدالحق وابن القطان المغربيين إياه لا يضر، فقد صحح له الحاكم في "المستدرك" وأقره الذهبي في "تلخيصه" خلاف ما في "الميزان"، وهما قليل الحبرة برجال الشرق، وهما يؤيد صحته كثرة تذاكره في مذاكرات الصحابة، كأنه مقدمسة مشهورة مسلمة بينهم، وكذلك تؤيده آثار صحيحة في الباب.

العاشر: إنه يظهر بعد البحث أن الإيتار بركعة فذة والإقتناع بها أمر خامل لم يجر بها تعاملهم ، ولذا وقع منهم استغرابها ، فعاب ابن مسعود على سعد ، وابن عباس على معاوية ضد ما فى رواية من التصويب ، وتعجب أصحاب ابن مسعود من صنيع ابن عمر ، وما إلى ذلك عند الطحاوى وغيره . هذا والله ولى التوفيق والتسديد . إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألتي السمع وهو شهيد .

\_: باب ما جاء في ما يقرأ في الوتر :\_

حديث الباب دليل صريح على الإيتار بثلاث ، ويتبادر منه أنها بتسليم واحد ، وأصرح منه لفظ حديث أبى بن كعب عند النسائى، وقد اعترف الحافظ

من أصحاب الني ﷺ ومن بعدهم : أن يقرأ بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يآ أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة » .

حد قنا : اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد البصرى نا محمد بن سلمة الحراني عن حصيف عن عبد العزيز بن جريج قال : سألت عائشة : بأى شي كان يؤتر رسول الله عليه والله عليه عليه وفي الثانية بـ "قل يآ أيها الكافرون"، وفي الثالثة بـ "قل هو الله أحد" و"المعوذتين" ،

في "الفتح" بأنه نص في الثلاث الموصولة ، ورد به إنكار ابن نصر كما سلف ذكره ، وتقدم أن حديث الباب رواه نحوعشرين من الصحابة ، والساكت فيها يحمل على الناطق، فإذن هذه الأحاديث كلها دلت على ما اختاره الإمام أبوحنيفة ومن وافقه وتابعه . ورواية عائشة بزيادة "المعوذتين " في الثالثة أنكرها أحمد ويحيى بن معين ،كما حكاه الحافظ في "التلخيص" (ص ـــ ١١٨) عن ابن الجوزى وذكره ابن قدامة في "المغنى" (١ ــ ،٨٠) أيضاً ، وذكر الحافظ عن العقيلي أن حديث ابن عباس وأني بن كعب بإسقاط "المعوذتين "أصح اه. وقال شيخنا رحمه الله في "تعليقات كشف الستر" (ص ـــ ١٥) : ثم رأيت في "تاريخ ابن عساكر" من "خررج" تقسيم السور على الثلاث ، فكأنها حديثان اختلطا أو ختمت كاتر على "قل هو الله أحد" ثم ذكرت "المعوذتين" تارة" ، أي كان يقرأ بالخمس في الوثر ، وائثالثة من الخمس مشتركــة في الطريقتين ، إما ابتداء وإما انتهاء ، ونظيره : "الشهر هكذا و هكذا" ، وخنس الإبهام في الثالثة اه.

قال الراقم : ويؤيد كلام الشيخ ما أخرجه الطحاوى عن أبي إدريس عن أبي موسى عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ يقرأ في وتره في ثلاث

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب ، وعبد العزيز هذا والد ابن جريج صاحب عطاء ، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن النبي عليه .

ركعات "قل هو الله أحد" و" المعوذتين" ا ه ، .

وأخرجها أبو حنيفة في "مسنده" من غير هذه الزيادة ، أخرجها ابن الهام في "الفتح" ( ١ – ٤٠٣) عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة الخ. وإليه ذهب علماؤنا الحنفية، فلم يستحبوا في الثالثة زيادة "المعوذتين". وأما مالك والشافعي فني "شرح المهذب" أنها استحبا زيادتها بعد سوره "الإخلاص". وبالجملة ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم اختيار الزيادة، واختاره الثوري واسحاق ، كما في "شرح المهذب" ( ٤ – ٢٣) . وذهب مالك والشافعي الثوري واسحاق ، كما في "شرح المهذب" ( ٤ – ٢٣) . وذهب مالك والشافعي الحقائق . وثبت صورة أخرى من تسع سور في ثلاث ركعات قراءة " الهاكم التكاثر" و"القدر" و"إذا زلزلت" في الأولى ، و" والعصر" و"الكوثر" و"الناشة ، و"الناسر" في الثانية ؛ و"الكافرون" و"تبت" و"قل هو الله أحد" في الثالثة ، كما في حديث على ، أخرجه الترمذي يختصراً في ( باب الوتر بثلاث ) ، وأخرجه الطحاوي مطولا" مفصلاً كما قدمناه ، وأخرجه أحمد بن ابراهيم الدورق في "مسند على" له عن على كما في "التلخيص" ( ص – ١١٨ ) .

قولك : حسن غريب . حسنه الترمذي مع أن فيه خصيفاً ، وفيه لين كما في " التلخيص " ، وربما بكون تحسين في " التلخيص " ، وربما بكون تحسين الترمذي لتأييده بحديث يحيي بن سعيد عن عمرة عن عاشة، وقد أخرجه الحاكم في " المستارك " ( ١ ــ ٣٠٥ ) وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي في

(م -- ۲۱) ،

## ( باب ما جا في القنوت في الوتر )

حداثناً . قتيبة نا أبوالأحوص عن أبي اسماق عن بريد بن أبي مريم عن

" تلخيصه " على شرطها ، وأخرجه الطحاوى ، والدارقطنى ، وابن حبان ، وبقية أصحاب السنن كما في "نصب الرأية" .

-: باب ما جاء في القنوت في الوتر :\_

ههنا خلافیتان مشهورتان سلفاً وخلفاً ، الأولى : مشألة القنوت في الوثر، والثانية : أن القنوت إذا كان فهل هو قبل الركوع أو بعده ؟

فالأولى: قال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان واسحاق وأحمد في الرواية المشهورة عنه المختارة عند أكثر أصحابه كما في " المغنى" والشافعي في أحد الوجوه الثلاثة كلهم قالوا القنوت في آخر ركعات الوتر في السنة كلها ، وإليه ذهب إلحسن ، وحكاه ابن المنذر كما في " العمدة " (٣ ــ السنة كلها ، وإليه ذهب إلحسن ، وحكاه ابن عرى ، والبراء ، وابن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيدة السلماني ، وحميد الطويل ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيدة السلماني ، وحميد الطويل ، وعبد الرحمن بن أبي لبلي . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ، وأصحاب النبي وحميد الرحمن بن أبي لبلي . ورواه ابن أبي شيبة بن على . قال النووي في "شرح وحسين وحسين بن عبد الله الزبيري، وأبي الفضل بن عبدان ، وأبي منصور بن المهذب" (٤ ــ ٥٠١) : وهو قول أربعة من كبار أصحابنا أي عبد الله الزبيري، وأبي الفضل بن عبدان ، وأبي منصور بن ابن مهران . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن ابن على رضي الله عنها آه . والحديث هذا أخرجه الترمدي ، وبقية أصحاب السن . قال الحافظ في " الفتع " ( ٢ ــ ٤٠٨) : وقد صححه أصحاب السن . قال الحافظ في " الفتع " ( ٢ ــ ٤٠٨) : وقد صححه

أبي الحوراء قال : قال الحسن بن عـــلي : « علمني رسول الله عليه

الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى اه. يشير إلى أن البخارى مع أنه اختار القنوت فى الوتر ولم يخرج هذا الحديث لكونه ليس على شرطه ، وعند النسائى فى ( باب الوتر بثلاث ) وكذا عند ابن نصر فى حديث عبد الرحن ابن أبزى : « ويقنت قبل الركوع » . وفى "العمدة " : وروى السراج بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى حين سئل عن القنوت قال : حدثنا البراء ابن عازب قال : « سنة ماضية » اه مختصراً . وفى القنوت قبل الركوع حديث ابن عباس مرفوعاً عند أبى نعيم كما فى " نصب الرأية " ( ٢ – ١٢٤ ) .

قال شبخنا فی "تعلیقاته علی الآثار": ورجاله موثقون إن لم یکن دلس فیه حبیب بن آبی ثابت اه . وقال قوم فی القنوت فی الوتر فی رمضان فحسب و هو مذهب مالك كما فی "شرح المهذب" و ذهب قوم إلی آنه فی النصف الآخیر من رمضان '، وإلیه ذهب الشافعی و أحمد فی روایة ، وعزاه فی "المغنی" إلی مالك آیضاً . قال : وروی ذلك عن علی ، و آبی ، و به قال ابن سیرین ، وسعید بن الحسن ، والزهری ، ویحیی بن ثابت . و ذهب قوم إلی آنه فی النصف الأول من رمضان ، حكاه ابن رشد . وقد علمت آن أكثر الفقهاء والهدثین علی ما اختاره آبو حنیفة ، وحكاه الرؤیانی و جها فی مذهب الشافعی ، قال : و هذا حسن ، و هو اختیار مشائخ "طبرستان" كما فی "شرح المهذب".

وأما المسألة الثانية: فمذهب أبي حنيفة أنه قبل الركوع ، قال البدر العيني في العمدة (٣ – ٤١٩): وحكاه ابن المنذر عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعرى ، والبراء . . . . . وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وابن عبد العزيز ، وعبيدة السلماني ، وحميد الطويل ، وابن أبي ليلي ؛ وبه قال مالك ، واسحاق ، وابن المبارك ، وذكره في "المغنى " عن أبي أيضاً . وقال

كلمات أقوهن في الوتر: " أللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ،

الشافعي وأحمد : بعد الركوع ، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعمان ، وعلى في قول ، وحكى التخيير قبل الركوع وبعده حن أنس ، وأبوب ابن أبي تميمة ، وأحمد بن حنبل كما في " العمدة " . قال الحافظ في " الفتح " (٢ — ٤٠٨) : وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك ، والظاهــر أنه من الإختلاف المباح اه .

وأما مسألة القنوت في صلاة الفجر والقنوت في النازلة فقد سلف البيان فيه في ( باب ما جاء القنوت في صلاة الفجر ) ببسط شاف فلا نعيده .

قول : أقولهن فى الوتر . ذكر الحافظ فى " التلخيص " أن هذه الزيادة تفرد بها الراوى \_ أى أبو اسحاق عن بريد بن أبى مريم \_ وذكر الحافظ أنه نبه ابن خزيمة وابن حبان على ذلك ، قال : ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبى اسحاق . . . . . فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر آه . أنظر " التلخيص " (ص \_ 92) للتفصيل .

قال الراقم: وأبو اسحاق ثقة ، وزيادة الثقات متعبرة ، ومن ذكر حجة على من لم يذكر . على أن لأبى اسحاق فيه متابعاً عند الطبر انى وغيره، ولحديثه شاهداً عند البيهقي كما في " التلخيص " فلاضهر .

ولكن الجديث هـذا لا ينزل عن الحسن ، والمعروف عندنا في القنوت «ألهم إنا نستعينك الح » . وذكر صاحب "البحر " في الوتر ( ٢ ــ ٤٢ ) أن الأولى أن يقرأ بعده ما في حديث الهاب ، قال م تبعاً للشيخ ابن الهام في "الفتح " فقال فيه ( ١ ــ ٣٠٦ ) : والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن آه . ومن لم يحسن القنوت بالعــربية فقيل : يقول : «يارب ثلاثاً » ، وقيل : «أللهم اغفرلى ثلاثاً » ، وقيل : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة الح » . ونسب إلى

وتولني فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك

محمد عسدم التوقيت فيه ، قيل : وهو في غير القنوت وفي غير الصلاة ، والتفصيل في كتب الفقه .

قال الشيخ : وادعى بعض المدعين العمل بالحديث أن قنوت الحنفية لم يثبت في الحديث. قال السراقم: أراد به بعض المنكرين من تقليد الأثمة المتبوعين ، ولم أعرف من هو؟ قال : وقد غفل هذا المدعى مما ذكره صاحب " الإتقان " أن سورتى القنوت تسمى سورتى الحلع والحفد . قال الراقم : ذكره في النوع السابع والأربعين من الجزء الثاني عن الحسين بن المناري في كتابه "الناسخ والمنسوخ" قال : ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت، وتسمى سورتي الحلع والحفد اه. وذكر في "الدرالمنثور" من خاتمة الجزء السادس فيه تفصيلاً لا يوجد في غيره، فذكر أنها في "مصحف أبي بن كعب وكذا في "مُصحف أبي،وسي" و"ابن عباس"،وذكر أنه قنت بها عمر،وعلي، وعبدالله بن مسعود، وأمر بهما أنس بن مالك حين سئل عن القنوت في الوتر. قال: وأخرج محمد بن نصر عَن سفيان قال : كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: "أللهم إنا نستعينك" الخ ، وكذا أخرج عنه عن ابراهم وعطاء بن أبي رباح والحسن . وفي "نصب السرأية" ( ٢ ــ ١٣٦ ) ، و" التلخيص الحبير" (ص - ١٢٠) عن مراسيل أبي داؤد حديث القنوت هذا عن خالد بن أبي عمر أن قال : « بينما رسول الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ مُعْرِهُ ، فذكر القصة ، قال : ثم علمه : « أللهم إنا نستعينك » فذكره ، وذكره الطحاوى عن عمر الفاروق بأسانيد صحيحة ، وكذا ذكر الهيهتي ذلك عن عمر ، وقال : وهذا عن عمـــر صحيح موصول كما في "التلخيص" ، وذكر فيه " بسم الله الرحمن الرحم " قبل قوله " أللهم إنا نستعينك" وقبل قوله "اللهم إياك نعبد"، وذكر ابن رشد في "البداية": أنه استحب القنوت مالك بـ "أللهم إنا نستعينك" فذكره ، وقال : ويسميها أهل العراق السورتين ، ويروى أنها في "مصحف أبي بن كعب " ... .. قال : وقال عبد الله بن داؤد : من لم يقنت بالسورتين فلا يصني خلفه آه وفي " المغنى " ( ١ – ٧٩٠) : وهاتان السورتان في "مصحف أبي بن كعب " ، قال : وروى أبو عبيد بإسناده صن عروة أنه قال : قرأت في "مصحف أبي بن كعب " هاتين السورتين . . . . وقال ابن سيرين : كتبها أبي في مصحفه الخ . أقول : وفي " الإتقان " أن أبياً كان يقنت بها . والنقول في ذلك كثيرة ، وكفاك بما ذكرناه حجة " وبرهانا لإمام الأثمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال الشيخ : ومن أجل ذلك تجد في بعض كتبنا الفقهية النهى عن قراءة دعاء القنوت هذه المجنب .

قال الراقم: هي رواية عن محمد كما في "رد المحتار" من الغسل ، وظاهر الرواية أنه لا يكره ، وعليه الفتوى كما في "الولوالجية" حكاه صاحب "البحر" من الور. قال الشيخ: وكذلك غفل بعض من يدعى اتباع السنة أنه لم يثبت رفع اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعاً ولا موقوفاً كما يرفع للتحريمة ، وهذه أيضاً غفلة . قال الراقم: أراد به الشيخ نذير حسين الدهلوى ممن قرأ على الشيخ الخدث الشاه محمد اسحاق الدهلوى ، وذكره الشيخ النيموى ولم يسمه فقال: وبما أخرجناه في الباب يرد ما زعمه بعض أهل العلم من أن رفع اليدين وفضلاً على فضل من حديث صحيح عن تابعى جليل فضلاً عن صحابي وفضلاً على فضلاً على فضلاً الحنفية المناد به الشيخ المحدث مولانا ظهير أحسن النيموى البهارى صاحب "آثار السن" ـ على زعمه أثر عبد الله بن مسعود وعمر الفاروق ، أخرجها البخارى في "جزء رفع اليدين".

قال الراقم : أما أثر عبد الله فرواه البخارى في "جزء رفع اليدين" بإسناد

صحيح عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه : « أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر "قل هو الله أحد" ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة » ، ذكره النيموى ، وعزاه الحافظ في "التلخيص" (ص - ١٠٥) إلى ابن المنذر والبيهتي . وأما أثر الفاروق فكذلك عند البخارى في "جزئه" بإسناد صحيح عن أبي عثمان قال : وكنا وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حتى يبدو كفاه ، ويخرج ضبعيه » ، ذكره النيموى وقال : قال البيهتي في "المعرفة" : وروى في رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود وأبي هريرة ا ه . وذكره الحافظ في والتلخيص" ، وعزاه الرافعي إلى عثمان أيضاً غيرأنه لم يقف عليه الحافظ . وفيه آثار أخر لأبي هريرة ومكحول وأبي قلابة وغيرهم عند ابن نصر في "قيام الليل".

وكم من عالب قولا "صحيحاً وآفته من الفهم السقيم ولنا في الرفع أيضاً أثر ابراهيم النخعي أخرجه الطحاوى في "شرح الآثار" (1 — ٣٩١) في (باب رفع اليدين عند رؤية البيت) من كتاب المناسك . قال : ترفع الآيدي في سبع عواطن : في افتتاح الصلاة ، وفي التكبير القنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة بجمع وعرفات، وعند المقامين ، وعند الجمرتين » . وإسناده صحيح . قال الطحاوى : قال أبو يوسف — وهو راوى الأثر فأما في افتتاح الصلاة وفي الديدين وفي الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه، وأما في الثلاث الأخر فيستقبل بباطن كفيه وجهه ، قال الطحاوى : وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع ممها آه . قال الشيخ : ثم لى تردد في أثر الفاروق بأن الرفع هل كان الرفع معها آه . قال الشيخ : ثم لى تردد في أثر الفاروق بأن الرفع هل كان مثل الرفع عند التحريمة أو مثل الرفع للدعاء ؟ وبعض الألفاظ يؤى إلى الثاني ، وقد ثبت مثله عن أبي يوسف عند قنوت الوتر، وذكر صاحب "مراق الفلاح" عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل في القنوت الوتر عن فرج مولى أبي يوسف أنه رآى مولاه أبا يوسف إنا وقد ثوت المناس المن

رفع يديه في الدعاء.

قال الراقم: ذكره في (باب الوتر) وكذا ذكره ابن الهام في "الفتح" ( ١ – ٣٠٦ ) وقال: قال ابن أبي عمران: كان فرج ثقة. قال ابن الهام ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء، ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أن لا رفع في دعاء التشهد اه. ونظر فيه الشرنبلالي بأثر ابن مسعود. قال الراقم: وأثر ابن مسعود ليس نصا فيه بل يحتمل كلاً منها ، علا أن نقل الطحاوي عن أبي يوسف يحالف ظاهر هذا كما تقدم والله أعلم. وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن أبي يوسف ما يدل على أن الرفع فيه كالرفع عند التحريمة كما تقدم لفظه آنفاً. فقد صرح بجعل كفيه إلى وجهه ، ثم هو يحتمل أن يكون عند التكبير، وهو الظاهر، ويحتمل أن تبقي تلك الهيئة إلى انتهاء الدعاء وهو كيفية دعاء الرهبة أحد الأقسام الأربعة كما نقل عن محمد بن الجنفية في "المبسوط" و" المعراج" وغيرهما ، وتقدم بيانها في (باب ما جاء في الإشارة) وبهذا يمكن أن يوفق بين قولي أبي يوسف رحمه الله كما لايحتي . وليراجع "شرح معاني الآثار" من (باب رفع اليدين عند رؤيــة البيت) ( ١ – ٣٩١)

ورفع اليدين عندنا سنة، وفى التكبير قولان : الوجوب والسنية، ورجع صاحب " البحر" الثانى فى ( باب سجود السهو ) واكتنى بذكر الأول فى صفة الصلاة ، وأما رفع اليدين فسنة كما فى " الدر" وغيره . وثبت التكبير عند القنوت عن عمر ، وعبد الله ، والبراء ، وغيرهم عند ابن نصر ، وذكره فى " المغنى " عن على أيضاً ، قال : وهو قول الثورى ، ولا نعلم فيه خلافاً ا ه . وذكر قبله أنه مذهب أحمد .

تقضى ولايقضى عليك ، وإنه لايذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت " . وفي الباب عن على . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث أبي الحوراء السعدى وإسمه : ربيعة بن شيبان ، ولا نعرف عن النبي عليه في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا ! واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر ، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع ، وهو قول بعض أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثورى ، وابن المبارك ، واسحاق ، وأهل الكوفة ، وقد روى عن على ابن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان ، وكان يقنت بعد الركوع . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد .

قوله: "فإنك تقضى"، وعزى الحافظ فى "التلخيص" إلى الترمذى زيادة توله: "فإنك تقضى"، وعزى الحافظ فى "التلخيص" إلى الترمذى زيادة "سبحانك" قبل "تباركت" وليست فى المطبوعة، وثبت فى بعض الروايات: "ولا يعز من عاديت" بعد قوله: "وإنه لا يذل من واليت" رواها البيهى، وهو صحيح كما قال الحافظ، لا أنه ضعيف كما قال النووى، وتبعه ابن الرفعة، وزاد ابن حبان بعد قوله: "تعاليت": "نستغفرك ونتوب إليك"، كما فى "الحصن الحصين" و"شرحه" للشيخ عبد الحيّ. وزاد النسائى فى "سننه" فى الحسن، الحصن الحصين" و"شرحه" للشيخ عبد الحيّ. وزاد النسائى فى "سننه" فى وفيه انقطاع كما قاله ابن حجر، وليس بصحيح كما قال النووى. ولم يكن فى نسخة الحافظ للنسائى " عمد " فرد على الحب الطبرى لما عزاه إلى النسائى، وهو عندنا فى المطبوعة موجود. وكنت رأيت زيادة: "أللهم اغفرلى" بعد الصلاة فى دعاء القنوت، ثم بحثت عنه فلم أظفر به بعد والله أعلم.

قُولِك : وفي الباب عن على . رواية على هذه أخرجها الترمذي في (كتاب

# ( باب ما جا في الرجل بنام عن الونر أو بنسي )

حد فيا محمود بن غيلان نا وكيع نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدرى قال: قال رسول الله عليه المحدد الحدرى قال: قال رسول الله عليه المحدد الحدرى وإذا استيقظ».

الدعوات ) ( ۲ ــ ۱۹۶ ) وأخرجه كذلك " النسائى" و"أبو داؤد" و"ابن ماجه" كلهم فى الوتر . وقال الترمذى : حسن غريب ا ه .

ــ: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى :ــ

قال أبو حنيفة : يجب قضاء الوتر كما يجب الوتر ، وحديث الباب دليل له، غير أن طريق الترمذى له ضعيف بعبد الرحمن بن زيد . قال فى "التقريب" : ضعيف . وذكر فى "التهذيب" عن ابن عدى أنه قال: له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه اه . وفى " الفتح" (١ ـــ ٢٥٩): وأولاد زيد ـــ بن أسلم ـــ: عبد الله ، وأسامة ، وعبدالرحمن ، وأوثقهم عبد الله اه . ويستفاد منه أن عبد الرحمن أيضاً ثقة وإن لم يكن مثل أخيه عبد الله ، ثم إنه لم يخرج له فى الستة غير الترمذى وابن ماجه ، وعلى كل حال يشهد لصحة رواية عبد الرحمن روايته عند آخرين من طرق صحاح ، فقد تابعه محمد بن مطرف عند أبى داؤد ، والدارقطنى ، والحاكم ، وعبد الرحمن بن سلمة عند الدارقطنى ، كما سيأتى . ورواه الترمذى مرسلاً من طريق عبد الله ابن زيد وهو صحيح . قال شيخنا : وروى أبو داؤد حديث الباب ، وسنده قدى ، وصححه العراق ، وكذا أخرجه الدارقطنى ولفظه أنفع لنا .

قال الراقم: رواه أبوداؤد في "سننه" في (باب الدعاء بعد الوتر) (١ ــ

( 44 - 7)

حعل ثناً قتيبة نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي عَلَيْكُ قال : « من نام عن وتره فليصل إذا أصبح» .

وهذا أصح من الحديث الأول ، سمعت أبا داؤد السجزى ــ يعنى سلمان ابن الأشعث ــ يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم

٧٠٣) من طريق محمد بن مطرف المزنى عن زيد بن أسلم، ومن طريقه الدارقطنى "سننه" (ص — ١٧١) والحاكم فى "المستدرك" (١ — ٣٠٢) ، وصحه على شرط الشيخين، وأقره الذهبى فى "تلخيصه"، وحكى العينى فى "العمدة" (٣ — ٤١٤) عن ابن الحصار تصحيحه عن شيخه، وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق عبد الله بن سلمة عن زيد بن أسلم بلفظ: «إن النبى عبد الله بن سلمة عن زيد بن أسلم بلفظ: «إن النبى عبد الله من حديث ابن عمر يصبح ولم يؤثر؟ قال: فليؤثر إذا أصبح ». وأيضاً عنده من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من فاته الوثر من اللبل فليقضه من الغد»، ولعل إليه أشار شيخنا بأنه أفع الحنفية حيث يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً. وعند الحاكم من حديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا أصبح أحدكم ولم يؤثر فليؤثر » "المستدرك" (١ — أبى هريرة مرفوعاً: «إذا أصبح أحدكم ولم يؤثر فليؤثر » "المستدرك" (١ — ٤٠٤) وصححه على شرطها ، ووافقه الذهبى . وعند الطبرانى فى "الكبير" من حديث أغر المزنى ورجاله موثقون كما فى " زوائد الهيشمى"

فالحاصل أنه ثبت الجديث القولى مسنداً من حديث أي سعيد، وأبي هريرة ؛ وابن عمر ، والأغر المزنى ، ومزسلاً من حديث زيد بن أسلم . ومن الأحاديث الفعلية فيه حديث عائشة عند أحمد: «كان رسول الله وَالله عند الحام والبيهتى ، وصحه حسن كما فى "الزوائد" ، وفيه حديث أبي الدرداء عند الحاكم والبيهتى ، وصحه الحاكم وأقره الذهبى ، وثبت عن ابن مسعود والزبير وعروة بن مسعود كلهم عند الطبرانى بأسانيد رجالها رجال الصحيح كما فى "الزوائد" (٢ ــ ٧٤٧) ، وتصحيح المعالق لمرواية الدارقطنى حكاه الشوكانى فى "شرح المنتق"، وقد علمت أنه صححه العراق لرواية الدارقطنى حكاه الشوكانى فى "شرح المنتق"، وقد علمت أنه صححه

فقال: أخوه عبد الله لا بأس به . وسمعت محمداً يذكر عن على بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة ، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا: يؤتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس ، وبه يقول سفيان الثورى .

قبله الذهبي وقبله شيخ ابن الحصار والحاكم مع أحاديث أخرى صعيحة. وبالجملة الدليل صحيح ، والحكم بالقضاء أمارة الوجوب ، ونفس قضاء الور موضع اتفاق بين جمهرة الأمية ، فقد ذكره العراقي وقبله ابن قدامة في " المغني" عن على، وعبد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وابن عمر، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة ، ومن التابعين عن عمرو بن شرحبيل ، وعبيدة السلماني ، وابراهيم النخعي ، وأبي العالية ، ومسروق ، وطاؤس ، وحماد بن أبي سليان وغيرهم ، غير أنهم اختلفوا في أنسه إلى متى يقضى على خسة أقوال كما ذكر المنذري ، أو ثمانية أقوال كما ذكرها العراقي ، وحكاها شارح المنتقي ، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يقضى ما لم يصل وصححه البلقيني في "حاشية الأم " ( ١ – ١٢٨ ) وعليه فتوى الشافعية كما في وصححه البلقيني في "حاشية الأم " ( ١ – ١٢٨ ) وعليه فتوى الشافعية كما في "شرح المنتقي " وهو المعتمد عندهم . وقال الأوزاعي ، والليث ، والحسن ، "شرح المواهب " : وهو المعتمد عندهم . وقال الأوزاعي ، والليث ، والحسن ، وأبو ثور : يصلي ولو طلعت الشمس .

قال الراقم عفا الله عنه : حديث الباب عن أبى سعيد وغيره نظير حديث أنس فى الصحاح الستة : ﴿ إِذَا نَسَى أَحدكم صلاة أُونَام عنها فليصلها إذا ذكر ها ﴾ وذكر النوم من أفراد مسلم ، وهو نص فى وجوب القضاء فى الفرائض عند الكل ، فليكن حديث قضاء الوتر نظيره فى الحكم كما هو نظيره فى اللفظ ، وقد

# ( باب ما جا في مبادرة الصبح بالوتر )

حد قبل : أحمد بن منبع نا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى عليه قال : و بادروا الصبح بالوتر .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

تقدم أدلة الإمام أبى حنيفة فى وجوب الوتر ، وكذا سلف بيان من ذهب إلى وجوبه من السلف ، فإذا ثبت الوجوب فى الذمة ثبت القضاء ، وهذا الحديث أيضاً من جملة أدلة الوجوب وبالله التوفيق . ثم ما يعارضه فهو إما مجمل محتمل وإما ضعيف وساقط لا يقاوم الصحاح الصراح والله أعلم .

### -: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر :-

أخرج ابن خزيمة في "صيحه" كما ذكره الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ٢) والزرقاني في "شرح المواهب اللدنية" ( ٨ – ٥) من طريق طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة الخ حديثاً بسند قوى وفيه : « فلما انفجر الفجر قام عليه فأو تر بركعة » . قال ابن خزيمة : والمراد به الفجر الأول أي الكاذب ... ، وذكر الزرقاني بعد كلام ابن خزيمة فهو أداء لوقوعه في وقته ا ه . قال الشيخ : وقد أول بدلك لثبوت و تره عليه قبيل الصبح الصادق في "الصحيحين" وغيرهما ، وكذلك ثبت عن على في رواية الو تر عند الفجر الأول، وقال : هذه ساعة الو تر .

لعل الشيخ يريد ما روى عن على : « أنه كان يخرج حين يؤذن ابن النباح عند الفجر الأول فيقول : نعم ساعة الوتر هذه الآية " والصبح إذا تنفس " رواه ابن جرير ، والطحاوى ، والطبر انى ، والحاكم ، والبيهتى كما فى " الكنز (٤ ــ ١٩٥ ، وأيضاً فى " الكنز " عن عبد خير قال : «كنا فى المسجد فخرج

حدثنا : الحسن بن على الخلال نا عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه المحدد عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه المحدد عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه عن أبي سعيد المحدد عن أبي كثير عن أبي سعيد المحدد عن أبي كثير عن أبي سعيد المحدد عن أبي سعيد عن أبي سعيد المحدد عن أبي سعيد المحدد عن أبي سعيد المحدد عن أبي سعيد عن أ

حداثناً: محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن سليان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه قال : وإذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأو تروا قبل طلوع الفجر » .

علينا على فى آخر الليل فقال : أين السائل عن الوتر؟ فاجتمعنا إليه فقال : إن رسول الله عليه الله أو تر وسطه ثم أو تر هذه الساعة فقبض وهو يؤثر هذه الساعة » (طس) ، والطحاوى فى (باب التطوع بعد الوتر) (١ - ٢٠١) وزاد : قال : « وذلك عند طلوع الفجر » . قال الطحاوى : وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع آه . وأيضاً عنده عن ابن أبى شيبة وابن جرير عن سنان بن حبيب قال : قلت لإبراهيم أى ساعة ؟ قال على : نعم ساعة الوتر هذه ؟ قال فى الغلس فى وجه الصبح قبل الفجر اه .

قال شيخنا: واعلم أن الصبح الكاذب لم يتعين تقديره بوقت محدود قبل الصادق بل الوقت بينها يزيد وينقص ، وقد صرح به غير واحد من الفقهاء ، وربما لا يبصر الكاذب ، وكل ذلك خلاف ما هو المشهور عند أهل الهيئة .

أقول: قد فرغنا من تفصيل هذا البحث بقدر الحاجة فى المواقيت عند قول الترمذى : وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الخ. ثم رأيت قول ابن حجر المكى فى "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (١ ــ ١١١) بعد بحث : والظاهر أن مرادهم مطلق الزمن ، لأنها تطول تارة وتقصر أخرى ، أى ١ .ة بين الفجرين الكاذب والصادق .

قال أبوعيسى : وسلمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ ، وروى عن النبى عليه أنه قال : « لا وتر بعد صلاة الصبح » ، وهو قول غير واحد من أهل العلم ، وبعد يقول الشافعي وأحمد واسحاق : لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح

قُولِه : لاوتر بعد صلاة الصبح . قال الشيخ : أي لاوتر أداءً أقول : يريد أن مراد الحديث أن وقته الشرعي المعين له انتهى بعد الصبح لاأنه لايصلي بعده ، فإذن لا يستقيم به استدلال من استدل به من المالكية والشافعية والحنابلة لعدم قضائه بعد الصبح، ومن راعي الأحاديث القولية والفعلية التي سلفت منا في قضائها عند الصبح وبعده ، وكذا اعتبر عموم قوله : " إذا ذكر " ولم يخصصه بما قبل الصبح تعين له المصير إلى التوفيق بما وجهه الشيخ رحمه الله ، علا أن الحديث أشار إليه الترمذي من رواية أبي سعيد عند أن تصرمن طريق أبي هارون العبدي ، وهو متروك ، ومنهم من كذبه كما في " التقريب" واسمه : عمارة بن جوین . قال ابن نصر ( ص 🗕 ۱۳۸ ) بعد روایته : وهذا الحدیث لو ثبت لكان حجة لايجوز مخالفته، غير أن أصحاب الحديث لايحتجون برواية أبي هارون العبدى ، وقد روى عن أبي سعيد من طريق آخر رواية تخالف هذا في الظاهر ثم ذكر حديث الباب من رواية عبد الرحن بن زيد بن أسلم . قال الحافظ في " الفتح" ( ٢ ــ ٣٩٩ ) : وفي " صحيح ابن خزيمـــة " من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً : « من أدركه الصبح ولم يؤثر فلاوثر له » وهذا محمول على التعمد أوعلى أنه لا يقع أداءً ، لما رواه أبو داؤد من حديث ألى سعيد أيضاً مرفوعاً : «من نسى الوتر أم نام عنه فليصله إذا ذكره ا هـ» . فقد وفق الحافظ هناك كما وفق الشيخ ههنا وبالله التوفيق .

# ( باب ما جا. لا ونران في لبلة )

حَلَّى : هناد نا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس

#### -: باب ما جاء لا وتران في ليلة :-

ذهب بعض السلف إلى نقض الوتر . واعلم أن من أو تر من الليل ثم قام للتهجد ، فالجمهور على أنه يصلى التهجد ولا يعيد الوتر ولا ينقضه ، وإليه ذهب أبوحنيفة ، والثورى ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المبارك ؛ وبه قال إبراهيم النخعي ؛ وروى ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعمار ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائذ بن عمرو ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وعلقمة ، وطاؤس ، وأبي مجلز كما ذكره ابن قدامة في " المغنى " ( ١ ــ ٧٩٩ ) ، وذكره في " شرح المهذب " عن ابن المنذر والقاضي عياض عن أكثر العلماء ، وروى آثار أكثر هم ابن نصر في "كتاب الوتر" ( ص ـــ ۱۲۸ و ۱۲۹ ) ، وحكاه عن غبرهم أيضاً ، وكذا الطحاوى ف " شرح مغانى الآثار " في ( باب التطوع بعد الوتر ) . وذهب جماعة إلى أنه يصلي ركعة ويقصد ضمها إلى وثره فيصير شفعاً ، وهو قول اسحق،وروى عن على وعبَّان وابن عمر وسعد وغبرهم . قال ابن قدامة : ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي ﷺ : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثراً » . وكذا قال ابن نصر وقال : وإنما هو ندب واختيار وليس بإيجاب ا ه . وقال ابن نصر ( ص ـــ ١٢٨ ) : وقال طائفة أخرى : إذا أو تر الرجل بركعة من أول الليل وسلم منها فقد قضى و تره ، فإذا نام هو بعد ذلك وأحدث لعلة احداثاً مختلفة " ثم قام فاغتسل أو توضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة ، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها

في أول الليل فتصيران صلاة واحدة ، وبينها من الأحداث ما ذكــرنا فإنما هاتان صلاتان متباثنتان كل واحدة غير الأخرى ، ومن فعل ذلك فقد فعل فقد أوتر مرتين ، ثم إذا هو أوتر أيضاً في آخر صلاته صار مؤثر ثلاث مرار. وقد روى عن النبي عَيْنِهِ أنه قال: ﴿ لا و تران في ليلة آ هِ ﴾ . ثم إن الرجل إذا أوتر أول الليل فإذا نام ثم استيقظ وأراد أن يصلي فليصل ركعة ويضمها بما صلاها أول الليل حتى يصمر شفعاً ثم يصلي شفعاً شفعاً ثم يؤثر آخراً كما فسره ابن نصر وابن رشد في "البداية" وابن قدامة في "المغنى" والنووى في "شرح المهذب". قال النووى: وهو وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الحراسانيين. قال الشيخ : والغرض أن يستقيم لــه العمل بحديث : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترآ » والذي ذهب إلى نقض الوتر هو الذي ذهب إلى الإيتار بركعة أو الإيتار بثلاث مفصولة ، وفي " مسند أحمد " ( ٢ ـــ ١٣٥ ) من طريق محمد ابن أسماق قال حدثني نافع عن ابن عمر : « أنه كان إذا سئل عن الوتر قال : أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضي من وترى ثم صليت مثني مثني فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة ، إن رسول الله ﷺ أمر أن تجعل آخر صلاة الليل وتراً » . قال الشيخ في "كشف الستر" : وذهب راوی الحدیث ــ وهو ابن عمر ــ الی تبادر الفصل ، وبنی علیه مسألة نقض الوتر كما قد مرعن " المسند " ، وهو كذلك عند الطحاوي وابن نصر وغيرهم عنه وعن آخرين كأمير المؤمنين عثمان وسعد ، وهي مسألة ضعيفة عند الجمهور مخالفة لحديث : " لا وتران في ليلة " . وقال : فقد أدى اعتبار الفصل ، والإجتزاء بركعة إلى مثل هذه التفاريع ا ه . وقال في موضع آخر . قال أبوعيسى هذا حديث حسن غريب ، واختلف أهل العلم فى الذى يؤثر من أول الليل ثم يقوم من آخره ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى عليه ومن بعدهم نقض الوثر وقالوا : يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له ثم

فاستنبط ابن عمر هذه المسألة من الحديث ، وليس الأمر كذلك ، فلعل ما فهمه من القصل أيضاً كذلك آه. وحديث الباب دليل الأثمة الأربعة وكل من لم يقل بنقض الوتر ، وأصحاب ابن مسعود كانوا يتعجبون من نقض ابن عمر كما في "شرح معانى الآثار" (١- ٢٠١) (باب التطوع بعد الوتر) وكذا عند ابن نصر (ص ــ ١٢٨) ، وعندها عن مسروق قال قال ابن عمر: شئ أفعله برأيي لا أرويه ، وعند ابن نصر عن ابن عباس لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه ، وقال ابن عمر: «يؤتر في ليلة ثلاث مرات » ، وعن عائشة : «السذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم » ، ومثله عن ابن عباس : «ذاك الذي يلعب بوتره » اه . قال ابن رشد في "قواعده" (١ ــ ٢٦٢) : وفيه ــ أي في نقض الوتر ضعف من وجهين ، أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه ، والثانى : أن التنفل بواحدة غير معروف في الشرع ، وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الحلاف في ذلك ، فن راعي من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال : ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانية ، ومن راعي منه المعنى الشرعى قال : ليس ينقلب شفعاً لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة ، التمي كلامه وهو جيد متين .

هُولِكُ . حسن غريب . عزاه الحافظ فى "التلخيص" (ص ــ ١١٧) إلى أحمد والسنن الثلاثة ــأى الترمذى وأبى داؤد والنسائى ــ وابن حبان ثم قال: وقال الترمذى: حسن . قال عبد الحق: وغيره يصححه اه .

يؤتر فى آخر صلاته لأنه لا وتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه اسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان ، وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك ، وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النبى ﷺ قد صلى بعد الوتر .

حلاقاً: محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرقى عن الحسن عن أمسه عن أم سلمة : « إن النبى عَلَيْكُمْ كان يصلى بعد الوتر ركعتين » .

قُولِكَ : قد صلى بعد الوتر . أراد أن قوله ﷺ : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » إنما هو للندب دون الوجوب حيث ثبت عنه خلاف. و ذهب بعضهم إلى الوجوب كما في " الفتح " خلافاً للحمهور ، وثبت إنكار مالك عن الركعتين بعد الوتر كما هو عند النووى في " شرح مسلم " .

قول : ميمون بن موسى المرئى . المرئى منسوب إلى امرئ القيس . المرئى بفتحين وهمزة كما فى "التقريب" . قال الحافظ عبد الغنى الأزدى فى "مشتبه النسبة" (ص ــ ٧٣): وأما المرئى ــ بالراء والهمزة تليها ــ فهم قليل، وهم من المرأ القيس من مضر ، منهم ميمون بن موسى المرئى ، والناس يكتبونه بالألف بين الياء والراء اه .

قوله: يصلى بعد الوتر ركعتين. الركعتان بعد الوتر أسلفنا أنه أنكرهما مالك وقال: لا أصليها ، ولم يثبت فيها شئ عن أبى حنيفة والشافعي ، وصلاهما مرة أحمد فقط ، والبخارى وإن أخرج الرواية غير أنه لم يعقد عليها باباً ، فعلم أنه لم يذهب إليها ، وذكر النووى في "شرح مسلم" وغيره الجواز فقط لأجل ورودهما في الحديث .

وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي عَلَيْهُ .

قال شيخنا رحمه الله : لو ثبت الركعتان بعد الوثر فالسنة فيهما الجلوس دون القيام ، فإن الجلوس فيها قصدي غير أن لي تردد في ثبوتها لما تقدم ، وراجع ما قدمته في ( باب ما جاء في الوتر بخمس ) وثبت فيها قراءة " إذا زلزلت " و" قل يآ أيها الكافرون" كما رواه أحمد ، والطحاوي ، وابن نصم ، والبيهتي (٣ ــ ٣٣ ) من حــديث أبي أمامة : ﴿ إِنَّ النِّي عِلَيْكِيْهِ كَانَ يَصَلَّى ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما : " إذا زلزلت " و " قل يآأيها الكافرون " ». وكذا عند البيهتي في "الكبرى " وفي " المعرفة " كما في " الجوهر النبي " ، وعند الدارقطني من حديث أنس بمثل حديث أبي أمامة ، وفى الركعتين جالساً من غير تعيين القراءة حديث أم سلمة عند الدار قطني والبيهتي ، وحديث عائشة عند مسلم والنسائي وأبي داؤد ، وهو الذي أشار إليه الترمذي هنا . وأما حديث ثوبان عند الدارمي والطحاوي والدارقطني والبيهني \_واللفظ له \_قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقال: في هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له ، فقال البيهقى : يحتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر ، ويحتمل أن يكون أراد : "فإذا أراد أن يؤتر فليركع ركعتين قبل الوتر" اه. قال الراقم: والظاهر عندى الثاني ، وإليه ذهب شيخنا في " الكشف " ، واختاره القارئ في "المرقاة" . وفي " طبقات الشافعية " ( ٥ ـــ ١٣٩ ) في ترجمة أبي عمرو ابن الصلاح في الركعتين بعد الوتر، وقيل: إنها سنة الوتر كالركعتين بعد المغرب سنة المغرب، وجعلت ركعتا الوتر بعد جائزة عن قعود إشارة إلى أنه غير واجب، وقيل: إن ذلك منسوخ انتهى .

قال الراقم : وذكر بعضهم السر في أدائها جالساً أن لا تقدح في آخرية

## ( باب ما جا في الوزر على الراحلة )

حداثنا : قتيبة نا مالك بن أنس عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد ابن يسار قال : « كنت مع ابن عمر فى سفر فتخلفت عنه فقال : أين كنت ؟ فقلت : أو ترت ، فقال : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ رأيت رسول الله على راحلته » .

الوتر والله أعلم .

#### \_: باب ما جاء في الوتر على الراحلة \_:

قال الجمهور: يجوز الوتر على الراحلة، وقال أبوحنيفة وأتباعه: لا يجوز، وهو مذهب عروة بن الزبير ، ومحمد بن سيرين ، وابراهيم النخعى كما فى "العمدة" (٣ – ٤١٦) ، وروى ذلك عن الفاروق، وكذا ابنه كما فى "مصنف ابن أبي شيبة" والطحاوى . أقول : وينبغى أن يكون هو مذهب كل من حكى عنه وجوب الوتر كابن مسعود ، وحذيفة ، وابن المسيب ، ومجاهد ، وعبيدة ابن عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن تقدم وإن لم يذكروه فى هذا السياق فليتنبه .

وبالجملة فالإختلاف فيه من عهد السلف، وحديث الباب دليل الجمهور، ولأبي حنيفة ما أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار" (باب الوتر على الراحلة) ( ١ ــ ٢٤٩) من طريق حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن عمر : و أنه كان يصلى على راحلته ويؤتر بالأرض ويزعم أن رسول الله عليه كذلك، وإسناده صحيح كما في "العمدة" (٣ ــ ٤١٦)، وكذلك أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق سعيد بن جبير : و أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعاً، فإذا أراد أن يؤتر نزل فأوتر على الأرض » ، ذكره في "العمدة". وبالجملة هو موقوف لا مرفوع . وأجاب الطحاوى عن حسديث ابن عمر في الإيتار على موقوف لا مرفوع . وأجاب الطحاوى عن حسديث ابن عمر في الإيتار على

وفى الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكُ وغيرهم إلى هذا ، ورأوا أن يؤتر الرجل على راحلته ، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق . وقال بعض أهل العلم : لايؤتر الرجل على الراحلة ، فإذا أراد أن يؤتر نزل فأوتر على الأرض . وهو قول بعض أهل الكوفة .

الراحلة بأنه يجوز أن يكون قبل تأكد الوتر ثم أحكم بعد ولم يرخص فى تركه .
قال الشيخ : وهذا الجواب يخالف مسلكى ، فإنى لم أجد ما يدل على تخفيف أمر الوتر فى وقت ما . والجواب عندى أن حديث الباب يحمل على صلاة الليل فإنه قد ثبت من صنيع ابن عمر أنه يطلق الوتر على صلاة الليل، وقد اطرد استعاله هذا فى سائر أحاديث ابن عمر إلا فى روايتين : رواية عند الطحاوى (١ – هذا فى سائر أحاديث ابن عمر الآثار " من طريق ابن أبى داؤد عن سعيد بن أبى مويم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبى اسحاق عن عامر الشعبى قال : و سألت ابن عباس وابن عمر كيف كان صلاة رسول الله عليه بالليل ؟ فقالا : و سألت ابن عباس وابن عمر كيف كان صلاة رسول الله عليه بالليل ؟ فقالا : ثلاث عشرة ركعة ، ثمان ويؤتر بثلاث وركعتين بعد الفجر » ، ورواية أخرى عند محمد بن نصر فى "كتاب الوتر " (ص – ١٢٠) ( باب الأخبار ، أخرى عند محمد بن نصر فى "كتاب الوتر " (ص – ١٢٠) ( باب الأخبار ، الركعتين من الوتر فى رمضان » . ثم ثبت فى "مصنف ابن أبى شيبة " عن الركعتين من الوتر فى رمضان » . ثم ثبت فى "مصنف ابن أبى شيبة " عن عر : « أنه كان يؤتر على الأرض » حكاه البدرالعينى فى "العمدة " (٢ ـ ٢٠٤) .

قال الراقم: وما أفاده الشيخ قد النجأ إليه ابن الهام في "الفتح" (١ – ٣٠٧) في سياق آخر بأن المراد مجموع من صلاة المختمة بوثر ، ونحن نقول بعدم وجوبه ، وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك ، لأن المجموع حينئذ فرد وذلك وثر لاشفع آه. نعم فرق بين مغز الكلامين. وقد أجاب

ابن الهام عن حديث الباب وهو حديث "الصحيحين" بأنه واقعة حال لا عموم لها ، فيجوز كون ذلك لعذر ، والإتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه آه. فتلخصت أجوبة ثلاثة : جواب الطحاوى، وجواب ابن الهام ، وجواب الشيخ رحمه الله .

أقول وبالله التوفيق والإصابة : قد سلف عن جماعـــة من السلف القول بوجوب الوتر صراحة، وعن بعضهم إشارة وإن كان ذلك دون المكتوبة ، وقد أجمعوا على عدم جواز الواجب على الدابــة حتى اضطر القائلون من الشافعية بوجوب الوتر عليه ﷺ كالغز الى، والحليمي، والنووى، وابن عبدالسلام أن يتأولوا في وتره على الدابة بأنه من خصائصه ؛ وقد سَبق نقله من "شرح المهذب". وبالجملة فهذا الأصل أى عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقأ عليه بين الأمة ، ثم يروى عن ابن عمر الإيتار على الدابة في الصحاح ، ويروى عنه ذلك في السفر ، والسفر يحتمل فيه من المحامل من خوف عدو، وسبع، وطين، ومطر، وما إلى ذلك من الأعذار المحوزة للصلاة راكباً على الدابة، وعلى إطلاقه كان مخالفاً لذلك الأصل ، فمن ذهب إلى وجوبــه بأدلة قوية قامت عنده فهو مضطر إلى القول بعدم جوازه على الدابة ، وغير ممكن أن يستند في الجواز إلى واقعة جزئية يحتمل الخصوصية ويحتمل العذر ويحتمل إرادة صلاة الليل ، علا أنه عرف من عادة ابن عمر شدة تمسكه بما ثبت عنه ﷺ وإن كان على سبيل العادة فضلاً عن العبادة ، وعلم منه التسامح في الرفع ، وقد علم علم اليقين أن ابن عمر يصنع في الوتر أموراً من اجتهاده ورأيه خالفه فيه من هو أكبر نبلًا وفضلًا ، ومن ذلك القبيل إيتاره بركعة فذة ، ونقض الوتر ، وظنه أمر الإيتار آخر الليل للوجوب ، فكثيراً ثما فعله ﷺ لضرورة شرعية أو طبعية اقتدى فيه ابن عمر اتباعاً لما رآه حرصاً على اقتفاء هديه وهداه . وواقعة عطاء بن يسار في النزول للوتر في السفر مع ابن عمر في حديث الترمذي وغيره دليل على أن الوتر

راكباً كان خاملاً فيهم غيرمعروف عندهم ، ولذا نزل الوتر ، فلابد أن يراعي في الباب مثل هذه الأمور. علا أن حديثه معارض بما ثبت عنه من طريق نافع، وسعيد بن جَبِير ، ومجاهد ، وحضين عند محمد في "مؤطئه" ، وأحمد في "مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه" ، والطحاوى في " شرح الآثار" بأسانيد ثابتة مرفوعاً وموقوفاً ، وهذا كان مطابقاً للأصل منى غير تأويل ، فلا بد أن برجح هذا على ذلك ، ورواية البخارى أو كونه في الصحاح لا يقوم بمثله حجة على من هو قبل البخاري عهداً ورتبة ، علا أن البخاري ينتقي من الأحاديث ما يختاره مذهباً ، ولذلك قلما يروى في كتابه ما يعارضه وإن كان صحيحاً ، أفليس في الصحاح من متعارضات ؟ ! فإذا ثبت في الحارج ما يعارضه فلابد إما من التوفيق أو الترجيح أو النسخ دفعاً للمعارضة من نصوص الشارع ، وما يقوله ابن نصر وغيره من أنه لامعارضة فيجوز أن يؤثر على الأرض كما يؤثر على الداية، فدفوع بأنه إذا كان جائزاً على الراحلية من غير عدر فلإذا يتكلف النزول في السفر ليلاً ؛ وإن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه ، وإنه عَلَيْكُ كَانَ يَخْتَارُ أَيْسُرُ الْأُمْرِينَ إِذَا خَيْرَكُمَا فَي حَدَيْثُ عِائشَةً . وَبَالْجُمَلَةُ مثل هذا ح في مثل هذا السياق وبالأخص عند خلاف السلف فيه في الجواز ركوباً معارض ألبتة ، ثم من الذي ينكر أن مذهب أبي حنيفة فيه ومن اختاره سلفاً أو خلفاً أقوى حجة بالنظر إلى الأصول وأحوط عملاً في الفروع ، وإذا كان للشافعية أن يحملوا أداءه الوتر على الدابة من الحصائص مع القول بوجوبه عليه فللحنفية أن يحملوه على عَذَر بأنه حكاية حال لا عموم لها يحتمل محامل فيكون الأداء راكباً عند العدر ونازلاً عند عدمه ، وأثر ابن عمر عند ابن قصر والطحاوي : ﴿ أَنَّهُ كان ربما يؤثر على راحلتــه وربما نزل ، فيحتمل أن يكون بياناً للحالتين العذر وعدمه ، وإذا هو لم ير الوجوب فليفعل ما شاء راكباً أو نازلاً، والحجة للأمة إنما هو في المسند المرفوع إذا صح في الباب والله أعلم بالصواب .

وثبت فى رواية للنسائى الإيتار بالإيماء (١ ــ ٢٤٩) (باب ذكر الإختلاف على الزهرى فى حديث أبى أيوب ) من حديث أبى أيوب موقوفاً، وفيه: «ومن شاء أومى إيماء " » . ورواه ابن نصر والطحاوى ، وليس هو مذهب أحد من الأثمة الأربعة ــ ولا غير هم ــ غير أنه وقع فى رواية الطحاوى (١ ــ ١٧٧): ومن غلب إلى أن يؤمى فليؤمئ ، ومثله عند ابن نصر (ص ــ ١٢٢) وعندهما بلفظ : فإن لم تستطع فأوم إيماء . واللفظ الأول للطحاوى فى نسخة للنسائى أيضاً كما أشير إليه فى الهامش . فعلم منه أن ذلك للمعذور .

### خاتمسة بحث الوتر

قد فرغنا من بحث الوتر، وما ذكرنا من البحث والتفصيل ينفع فى جميع روايات الوتر ما عدا روايتين، الأولى: ما فى "سنن النسائى" من حديث أبى موسى الأشعرى من الإيتار بركعة، والثانية: ما فى "مستدرك الحاكم" من حديث عائشة من طريق شبابة بن سوار: « كان يؤتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة ».

قال الشيخ : ومن العجيب أن الشافعية لم يستدلوا به ، والحديث قوى ، والحنفية لم يتوجهوا إلى جوابه ، وهو مشكل . وقد مكثت نحو أربع عشرة سنة أتفكر فيه ثم سنح لى جواب يشنى ويكنى .

قال الراقم: وقد فصلنا القول فيا تقدم تفصيلاً من كلام الشيخ في "كشف السبر" وتعليقاته على "آثار السنن" في (باب الوثر بخمس) فلير اجع. وانظر للأول (ص – ٦٩) وللثاني (ص – ٦٨) من "كشف السبر" من الطبعة الثانية . قال الشيخ : وبالجملة لم أجد نصاً صريحاً صيحاً في الإيتار بركعة مرفوعاً ولافي التسلم على ركعتي الوثر إلا في هذين الحديثين ، وقد أجبت عنها شافياً ، ومن العجيب ما يدعي الرافعي في "شرح الوجيز" : أن الذي واظب عليه النبي عليه النبي المنافية المنافي

الوتر بركعة واحدة . قال الراقم: ويكفيه رداً ما قال الحافظ عمرو بن الصلاح: أنه لم يثبت عنه عليه الوتر بركعة ، قال : ولا نعلم فى روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب اه . وما تعقبه الحافظ فى "التلخيص الحبير" فقد تقدم جوابه . وما يدعيه محمد بن نصر المروزى لم نجد عن النبي عليه خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة . نعم ثبت أنه أوتر بثلاث لكن لم ببين الراوى هل هى موصولة أومفصولة اه . حكاهما الشيخ النيموى فى "تعليق آثار السنن" ( ٢ – ٩ ) وفيا ذكرنا كفاية لرد قولها والله أعلم . أقول : ويكفيه رداً بما ذكره الحافظ فى "الفتح" من إثبات الثلاث الموصولة بسلام من حديث أبى بن كعب عند النسائى، وحديث عائشة عند الحاكم، والله ولم التوفيق والهداية إلى سواء السبيل .

وقد فرغت والحمد لله وبنعمته تتم الصالحات من أبحاث الوتر، وقد أفرغت فيسه بعض مجهودى بحثاً وجمعاً وفحصاً ثم تنقيحاً وتلخيصاً وترتيباً ، وكنت أدب فيه دبيباً لا إرقالاً ولا تقريباً ، وأرجو إخواني طلبة العلم والذين يقدرون المشاق التأليفية أن يدعوا للراقم الفقير بالتوفيق إلى مآثر السعادة والهداية إلى العلم الصحيح والعمل المقبول ، والسعى النافع ، وبحسن الحاتمة .

وكان ختام هذا الموضوع فى خاتمـــة السنة الثالثة والستين من الماثة الرابعة عشرة الهجرية وفاتحة السنة الرابعة والستين منها .

هذا وصلى الله تعالى أزكى الصلوات وأوفاها على سيدنا محمد سيد الأنبيآء والمرسلين وخاتم النبيين أجمعين ، وعلى آله وصبه وحملة دينه من سائر الفقهاء والمحدثين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

## ( باب ما جا في ملاة الضعي )

حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك

#### -: باب ما جاء في صلاة الضحى :-

الضحى \_ بالضم \_ : وقت إرتفاع النهار قليلاً ، وقبيله الضحوة والضحية ، وبعده الضحى والضحاء \_ بالمد والتشديد \_ : وهو إذا ما قرب انتصاف النهار كما "القاموس" وغيره ، وبعد الضحاء : الهاجرة ، ثم الظهيرة والظهر .

قال الشيخ: ذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة، إن صلاها متصلة بإرتفاع النهار بعد خروج الوقت المكروه ف: "إشراق"، وإن تراخى قليلاً ف: "ضحى". أقول: ويؤيد هذا القول أثر عن ابن عباس كان يقول: « صلاة الإشراق هى صلاة الضحى » ذكره الشعراني فى "كشف الغمة" (١٠ ـــ ٩٧) ، وذكره الزرقاني فى "شرح المواهب" (٨ ـــ ١١) عن "أوسط الطبراني" وابن مردويه. وبالجملة لم يفرد المحدثون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق بالذكر، وكل ما يستدل به للإشراق ذكره المحدثون في أحاديث صلاة الضحى، بالذكر، وكل ما يستدل به للإشراق ذكره المحدثون في أحاديث صلاة الضحى، ويريد الشيخ أن الصلاة واحدة والفرق اعتبارى بالتقديم والتأخير ثم فى العنوان والتسمية فحسب لا غير. ثم إن الدارى فى "مسنده" أفرد باباً للأربع أول النهار كما أفرد باباً لصلاة الضحى وكما أفرد باباً لصلاة الأوابين ، وصنيعه يفيد من يفرق بين الإشراق والضحى والله أعلم .

قال الشيخ: وقد فرق بينها السيوطى وعلى المتنى . قال الراقم: لعله عليه صنيعها فى بعض كتبه ، وعلى ذلك عامــة الصوفية فى تآليفهم يفردون كالآ بالذكر ، فكل منها صلاة علحدة مستقلة كما هى مستقلة فى التسمية .

قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من صلى الضحى ثنى عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب » .

ثم إن صلاة الضحى فيها أقوال: الأول: إنها مندوبة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وسنة عند أكثر الشافعية، وعدها أبواسحاق الشيرازى في "المهذب" من السنن الراتبة، وهذا أحد الأقوال السنة فيها.

والثانى : أنه لا تشرع إلا لسبب لما أن النبى ﷺ لم يفعلها إلا لسبب ، واتفق وقوعها وقت الضحى ، وحديث أم هانئ كان يوم الفتح بسبب الفتح . والثالث: أنه لا تستحب أصلا ، وصح عن ابن مسعود وابن عوف أنها لم يصلياها .

والرابع : تستحب فعلها بين حين وآخر من غير مواظبة ، وهي أحد الروايتين عن أحمد .

والحامس: أنه تستحب وتستحب المواظبة عليها في البيوت لا في المساجد. والسادس: أنه بدعة ، صح ذلك عن ابن عمر وأنس وأبي بكرة . وهذه الأقوال الستة ذكرها الحافظ في "الفتح" (٣ — ٤٥) ، وذكرها غيره أيضاً . قال الحافظ: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً ، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة اه . قال الراقم \_ عفا الله عنه \_ : وقد أخرج الرمذي منها خسة ، وأشار إلى السبعة ، فالكل عنده اثني عشر حديثاً ، وقد استوفاها البدرالعيني في "العمدة" (٣ — ٦٦٥) وما بعدها ، فبلغت إلى خس وعشرين حديثاً من شاء فليراجعها ، وللسيوطي أيضاً رسالة في الأخبار الواردة في صلاة الضحي ، ولكنها لم تطبع ورأيت نسختها المخطوطة في "المكتبة السعيدية" في حيدرآباد الذكن تحت رقم . . . . من الحديث . ومن هذه الأخبار استنبطت

### وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن هار وأبي ذر وعائشة

تلك الأقوال الستة المذكورة . قال النووى في "شرح المهذب" ( ٤ ــ ٣٨ ) : قال العلماء : الجمع بين هذه الأحاديث أن الني عليها كان لا يداوم عليها محافة الافتراض على الأمة وفعلها أحياناً كما صرحت به عائشة في بعض رواياتها، وكذا أم هانئ، وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة \_ وكذا أبا ذر \_ وقول عائشة: « ما رأيته صلاها » لا يخالف قولها : « كان يصليها » لأنها ما رأته لعدم كونه عَلَيْكُ عندها في الضحى ، أو كونه في السفر أو في المسجد ، ولكنها أخبرت بما علمت بغير رؤية، انتهى مختصراً ملخصاً. ويؤيد ذلك حديث على رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههذا يعنى من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههذا يعنى من قبل المغرب قام فصلي ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق بمقدار ها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلى أربعاً » آه . وإسناده يبلغ مرتبة الحسن . رواه ابن ماجه مفصلاً ، ورواه الترمذي فيما تقدم في الأربع قبل الظهر مختصراً ، وكذا النسائي مختصراً في الصلاة قبل العصر (١ - ١٣٩) قبيل "كتاب الإفتتاح" من حديث عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق كما في "التقريب" ، فإسناده حسن كما قال النيموى . ثم إنه قيل يفهم من هذا الحديث أن العصر كان بعد المثلين ، وهو استنباط لطيف فليحفظ. ويدعى ابن تيمية أنسه ﷺ لم يصل الضحى إلا عنسد قفول من السفر أو عند فوات صلاة الليل . هذا ثانى الأقوال الستة المذكورة ، وقد انتصر له ابن القم في "هديه" بخيله ورجله ، وتأول في روايات صحيحة مطلقة عامة على دأبه الخاص . والأحاديث القولية فيها صحيحة ، والفعلية فيها قليلة نادرة . قال صاحب " المواهب" : قال الشيخ ولى الدين العراق : وقد ورد فيها أحاديث

وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أبي أوف وأبي سميد وزيــــــ بن أرقم

كثيرة صيحة مشهورة حتى قال محمد بن جريز الطبرى أنها بلغت حد التواتر . قال ابن العربي : وهي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال الله مخبراً عن داؤد \_ عليه السلام \_: ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق)، فأبتى الله من ذلك في دين محمد ﷺ العصر ونسخ الإشراق آه. وقد ذكــر الزرقاني استدلال ابن عباس بتلك الآية للضحى وبقوله تعالى : ( يسبح له بالغدو والآصال ) وبه فسر توفية ابراهم عليه السلام في قوله تعالى : ( وإبراهم الذي وفي) . وروى مرفوعاً كما في "العمدة " ( ٣ ـــ ٦٦٧ ) أنه قال ﷺ : « هل تدرون ما وف؟ وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى » ا ه. وروى الأصفهاني في " الترغيب" عن عون العقيلي في قولـه تعالى : ( إنه كان للأوابين غُفُوراً ) قال : الذين يصلون صلاة الضحى، ذكره الزرقاني، وقد تقدم في التطوع بعد المغرب،وفي " صحيح مسلم " كما تقدم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من حديث زيد بن أرقم ، وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ، قال : وهي صلاة الأوابين» ، حكاه في " العمدة " ( ٣ ــ ٣٦٨ ) وقد سلف بعض البيان في صلاة الأوابين فيما تقدم ، وأدناها ركعتان ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة ، والأفضل الأربع . قال في "الفتح" (٣ ــ ٤٥ ) : اختلف في عددها فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعسة ، وقيل : أكثرها ثمان ، وقيل : كالأول لكن لا تشرع ستاً ولا عشراً ، وقيل : كالثانى لكن لا تشرع ستاً ، وقيل : ركعتان فقط،وقيل : أربع فقط ، وقيل : لاحد لأكثرها اه . فهذه صبعة أقوال . قال الراقم : الأول قول الحنفية غير أن الأفضل ثماني ركعات كما في "الذخائر الأشرفية " لابن الشحنة ، وذكره صاحب "اللبر المختار " "

وابن عباس. قال أبو عيسى : حديث أنس حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه.

حدثناً: أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: « ما أخبرنى أحد أنه رأى رسول الله عليها يوم يصلى الضحى إلا أم هانى ، فإنها حدثت أن رسول الله عليها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود » .

وكذلك الأفضل الثمان عند الشافعية كما في "المهذب" و"الروضة"، وكذلك عند الحنابلة عند المالكية كما في "كتاب الفقه على المذاهب الأربع فني "الفتح" (٣ – ٤٥): كما في "المقنع " وغيره. وأما أفضلية الأربع فني "الفتح" (٣ – ٤٥): وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات، فحكى الحاكم في كتابه "المفرد" في صلاة الفيحي عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة بذلك، كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند النهائي، وحديث أبي أمامة وغيره عند النهراني، كما ذكره الحافظ في "الفتح"، ولعل إلى هذا القول ذهب عند الطبراني، كما ذكره الحافظ في "الفتح"، ولعل إلى هذا القول ذهب شيخنا، وكون أقلها ركعتان موضع إجماع، وإنما الاختلاف في الأكثر كما قاله العراق في "شرح التقريب".

قوله: أم هانئ. هي بنت عم النبي ﷺ وأخت على الشقيقة رضي الله عنها. واسمها: فاختة ، كما في "العمدة" و" الفتح" و"الإصابة". وليست عمته ﷺ كما زعمه بعض الجاهلين.

قوله: ثمان ركعات. وصرح في رواية أنه يسلم على كل ركعتين. وعزاه الحافظ في " الفتح" ( ٣ ــ ٤٣ ) إلى ابن خزيمة.

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وكأن أحمد رأى أصبح شئى في هذا الباب حديث أم هانئ . واختلفوا فى نعيم فقال بعضهم : نعيم بن خمار ، وقال بعضهم : ابن همار ، ويقال : ابن هبار ، ويقال : ابن المام ، والصحيح : ابن همار ، وأبونعيم وهم فيه فقال : ابن خمار ، وأخطأ فيه ثم ترك فقال : نعيم عن النبي عليه أخبرنى بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم .

حلاقیا : أبو جعفر السمنانی نا محمد بن الحسین نا أبو مسهر نا اسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن جبیر ابن نفیر عن أبی الدرداء وأبی ذر عن رسول الله علیه الله و تبارك و تعالی أنه قال : و ابن آدم اركع لی أربع ركعات من أول النهار

أبعد النجعة ، وقد وقع ذلك في رواية أبي داؤد في "سننه" (١ – ١٨٣) ( باب صلاة الضحى) : يسلم من كل ركعتين الخ ، ثم إنه قبل : أن حديث أم هاتئ لا يدل على إثبات صلاة الضحى ، وإنما هي سنة الفتح أي فتح مكة ، إلا أنه انفق أنه كان ذلك وقت الضحى . القائل القاضي عياض حاكياً عن قوم كما في "الفتح" ، وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داؤد وغيره من طريق كريب عن أم هائئ : « إن النبي عليه صلى سبحة الضحى »، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هائئ في قصة اغتساله عليه ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هائئ في قصة اغتساله عليه يوم الفتح : ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ، وروى ابن عبد البر في "التمهيد " حديث أم هائئ وفيه : « هذه صلاة الضحى » ا ه من " الفتح " بإختصار .

قوله: أربع ركعات. المشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى، وقال ابن تيمية: هذه سنة الفجر وفرضه كما في "الهدى" لابن القيم، وهذا بعيد كل البعد مذاقاً ومساقاً، على أن هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ نصة على أربعة

أكفك آخره . .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وروى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأثمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه .

حدثنا : محمد بن عبد الأعلى البصرى نا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أي عمار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عن الله عن الله على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » .

حلاقاً : زياد بن أيوب البغدادى نا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الحدرى قال : « كان النبي عَلَيْكَا الله يُعلَيْكُ يصلي الضحي

الضحى والباعث لابن تيمية على أمثال هذه التأويلات ما زعمه من عدم مشروعية الضحى من غير سبب، فاضطر إلى تأويل فى بعض وإنكار عن بعض وجرح فى آخر، والأول قول كافة المحدثين ممن ذهب إلى استحباب الضحى استدلوا به لها سلفاً وخلفاً، ودل عليه صنيع الدارى والترمذى وأبى داؤد، وكل من أخرجه فى هذا الباب والله ولى الصواب.

قول : أكفك آخره . أى أكفك النوافل المبهمة التى لا تعلمها تفصيلاً لا أنها تكنى المكتوبة . وقال فى "المرقاة " عن "الطببي " : أى اكفك شغلك وحوائجك وأرفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار ، والمعنى : أفرغ بالك بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخره بقضاء حوائجك اه . قال الراقم : وإذن يكون الحديث من باب : «كنى الله هم دنياه » كما ورد فى حديث صحيح طويل من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه ، وحديث أى الدرداء وأبى ذر عند الترمذى بمثله ، وحديث نعيم بن همار عند أبى داؤد ، وإسناده صحيح كما فى "شرح المهذب".

قُولُه : عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخ . الحديث حسنه الترمذي مع أن

حتى نقول : لا يدع ، ويدعها حتى نقول : لا يصلي ...

قال أبو عيسى ؛ هذا حديث حسن غريب .

## ( باب ما جا في الصلاة هند الزوال)

حد قيا : أبو موسى محمد بن المثنى نا أبو داؤد الطيالسى نا محمد بن مسلم ابن أبى الوضاح \_ هو أبو سعيد المؤدب \_ عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الله بن السائب : « إن رسول الله عَلَيْكُ كَان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ، فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب الساء ، وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح » .

وفى الباب عن على وأبى أيوب . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب . وروى عن النبى ﷺ : « أنه كان يصلى أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا فى آخر هن » .

فيه عطيــة العوفى . قال العراقى فى "شرح التقريب" (٣ ــ ٦٦ ) بعد قول الترمذى "حسن غريب" : قال النووى : مع أن عطية ضعيف فلعله اعتضد ا ه . وفى " التقريب" للحافظ : صدوق يخطئى كثيراً وكان شيعياً مدلساً ا ه .

#### \_: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال :\_

هذه الأربع المذكورة فى حديث الباب هى من سن الظهر القبلية عند الإمام أبى حنيفة . وقال الشافعية : هى سنة الزوال ، وقد نص الغزالى على استحباب صلاة الزوال فى كتابه "إحياء العلوم" من كتاب الأوراد ، وكذا ذكره العراق بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره بأنها غير الأربع قبل الظهر ، حكاه شارح "المنتق" (٢ ــ ٣١٣) ، ولم يذكره المنابع ا

# ( باب ما جا في صلاة العاجة )

حد فيا : على بنِ عيسى بن يزيد البغدادى نا عبد الله بن بكر السهمى ونا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحن عن عبد الله بن

النووى في " شرح المهذب " . ورواية الباب أخرجها الترمذي في " الشمائل " أيضًا كما أخرج حديث أبي أبوب الأنصاري فيها ، وحديث أبي أبوب أيضاً ، وكذا أخرج الترمذي في الشهائل حديث على الذي أشار إليه ، وأخرجه عنصراً فما تقدم في الأربع قبل الظهر ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهتي ، وقد ذكرناه قريباً في صلاة الضحي ، وهو مع هذا الظهور وكونه في "جامع النرمذي " نفسه قد خيي على المباركفوري في " تحفة الأحوذي"، ولكن حديث أبي أيوب ضعيف بعبيدة ، وهو عبيدة بن معتب الكوفى أبو عبد الكريم ، وهو وإن كان صاحب مناقب كثيرة ، ومنها أن قبره يفوح منه الطيب ولكنه ضعيف عند المحدثين . قال في " التقريب " : ضعيف واختلط بآخره . قال صاحب " التنقيح" ـ في حديث أبي أيوب ـ: وروى ابن خزيمة في "محتصر المختصر" وضعفه ا ه . ذكره الزيلعي في " نصب الرأية " ( ٢ - ١٤٢ ) ، ثم في بعض طرقه كما هو عند أبي جارود في (باب الأربع قبل الظهر وبعدها ) وكذا عند ابن ماجــه وغيره تصريح بعدم التسليم فيهن ، ولو صح كان حجة لنا في الأربع بسلام غير أن لنا أحاديث أخرى في عدم الفصل بينهن بتسليم.

-: باب ما جاء في صلاة الحاجة :

صلاة الحاجة يذكرها فقهاء المذاهب في كتبهم كشارح "المهذب" من السافعية، وحكاها ابن الشافعية، وصاحب"المغنى" من الحنابلة، وشارح "المنية" من الحنفية، وحكاها ابن

أبى أوفى قال قال رسول الله ﷺ : « من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل

عابدين عن "التجنيس" و" الملتقط" و" الجاوي" و" الجلية " وغيرها ، وكذا يذكرها الصوفية كلهم ، فلعل التعامل بها ماض ، وحديث الباب وإن كان ضعيفاً غير أن له شاهداً من حديث أبي الدرداء عند أحمد والطبر اني ، وإسناده حسن كما في "الزوائد" ( ٢ ــ ٢٧٩ ) ، وكذا في "اللآلي المصنوعة" نقلاً عن الحافظ ابن حجر ، وكذا من حديث عمان بن حنيف عند الترمذي وابن ماجه مختصراً وعند الطبراني مطولاً ، وقد صحه الطبراني كما حكاه الهيثمي . وقال ابن ماجه عقب الحديث : قال أبو اسحاق : هذا حديث صحيح ا ه . وراجع " اللآلي " للسيوطي . صلاة الحاجة ركعتان ، ولم يرد فيها تعيين سور ، والحديث ضعيف فإن فيه فائد بن عبد الرحن وقد ضعفه الترمذي وكافة المحدثين، غير أن ابن عدى يقول فيه : ومع ضعفه يكتب حديثه كما في "الميزان " و" التهذيب" ، وفي " مستدرك الحاكم " (١ ــ ٣٢٠ ) : أنه مستقيم الحديث إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه . فلعل الشيخ جنح إلى رأيه، والذهبي في "تلخيصه" تعقبه بقوله : قلت : وهو متروك ا ه والله أعلم . قال الشيخ : ودعاء حديث الباب يأتى بها بعد الفراغ من الصلاة فإن الحاجة عامة فربما تتعلق بالله وربما تتعلق بالمخلوق ، والدعاء التي لها علاقة بالمخلوق مفسدة للصلاة عندنا أي ما لا يستحيل سؤاله عن بني آدم كما في "الهداية" من كتب فقهائنا .

وورد فى بعض الروايات تصريح ذكر الحاجة لساناً فى الدعاء كما ورد فى رواية ابن ماجه فى "سننه" (ص ـــ ١٠٠ ) ( باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ولفظه : "ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر" ا ه .

هُولِك : ثم لينن . من الإثناء إفعال ، وهو القول بالثناء ، أى يحمد الله

على النبى عَلَيْكُ ثُم ليقل : « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لى ذنباً إلاغفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين .

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب ، وفى إسناده مقال ، فائد بن عبد الرحن يضعف في الحديث ، وفائد هو : أبو الورقاء .

تعالى ، وفي إيراده بعد قوله : "ثم ليصل ركعتين" دليل على أن الدعاء بعد الفراغ والثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه عَلَيْكِ في فاتحة الدعاء أرجى وأقرب مظنة لقبول الدعاء ، وذلك من آداب الدعاء المأثورة ، وفي السغن من حديث فضالة بن عبيد قال : « سمع رسول الله عَلَيْكِ رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي عَلَيْكِ ، فقال رسول الله عَلَيْكِ : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له - أو لغيره - : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلى على النبي عَلَيْكِ ثم يدعو بما شاء » . وذكر صاحب " الحصن الحصين" من آداب الدعاء : الثناء يدعو بما شاء » . وذكر صاحب " الحصن الحصين" من آداب الدعاء : الثناء والصلاة في الآخر أيضاً ، وفي بعض الروايات أولا " وآخراً وأوسطاً .

قوله: رب العرش العظيم . العظيم إما صفة للمضاف أو للمضاف إليه ، وهو نظير قوله تعالى : (وهو رب العرش العظيم) وفيه القراءتان : بالرفع صفة للمضاف، وبالجر صفة للمضاف إليه ، غير أن ههنا لا يختلف الإعراب، فهو بالجر على التقديرين على ما هو الظاهر في إعراب " رب" وإن كان لا يحتمل الرفع والنصب كما لا يخنى .

قوله: موجبات رحمتك. الموجبات جمع موجبة وهى كل ما يوجب أمرآ من قول أو فعل وعمل ، والمعنى كل ما يستحق به الرحمة من أمور البر والطاعة. قولك : وعزائم مغفرتك. العزائم جمع عزيمة من العزم وهو القصد

## ( باب ما جا في صلاة الاستخارة )

حَلَّا : قتيبة نا عبد الرحمن بن أبي الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر

والربط والصبر ، والمراد منها كل ما يؤكد المغفرة . وبقية الكلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح .

وللم الله الله عابدين في "شرح الدر": وقد عقد في آخر " الحلية " فصلاً مستقلاً لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والروايات والأدعية وأطال وأطاب كما هو عادته رحمه الله فليراجعه من أراده ا ه .

#### ...: باب ما جاء في صلاة الاستخارة : ...

قال الشيخ ولى الله في "حجة الله البالغة" ( ٢ ــ ١٩ ) : و كان أهل الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سفر أو نكاح أو بيع استقسموا بالأزلام ، فنهى عنه الذي عليه ألله غير معتمد على أصل وإنما هو محض اتفاق ، ولأنه افتراء على الله بقولهم : أمرنى ربى ، ونهانى ربى . فعوضهم من ذلك الاستخارة ؛ فإنه إذا استمطر العلم من ربه وطلب منه كشف مرضاة الله فى ذلك الأمر ولج قلبه بالوقوف على بابه لم يتراخ من ذلك فيضان سر إلهى . وأيضاً فن أعظم فوائدها أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه ، وتنقاد بهيميته لملكيته ، ويسلم وجهه لله ، فإذا أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه ، وتنقاد بهيميته لملكيته ، ويسلم وجهه لله ، فإذا ألمموا سعوا فى الأمر بداعية إلهية لا داعية نفسانية . وعندى أن إكثار الاستخارة فى الأمور ترياق مجرب لتحصيل شبه الملائكة ، وضبط النبي عليه الدعاء فقال العارف فشرع ركعتين وعلم آه . ثم الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء فقال العارف ابن أبى جمرة : إن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيرى الدنيا والآخرة ، فيحتاج إلى قرع باب الملك ، ولا شئى لذلك أنجع ولا أنجع من الصلاة ، لما

### ابن صدالله قال: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَعْلَمُنَا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا

فيها من تعظيم الله والثناء عليـه والافتقار إليه مآلاً وحالاً ا ه . حكاه الحافظ في " الفتح" ( ١١ ــ ١٥٧ ) .

إذا تردد الإنسان في أمر مباح أو واجب غير مؤقت فيستخير ، ولا استخارة في واجب موقت أو حرام كما في "العمدة" ( ٣ ــ ٦٥٠ ) و"الفتح" ( ١٦ ــ ١٥٦ ) .

وبالجملة فالواجب والمندوب لايستخار في فعلها ، كما أن الحرام والمكروه لا يستخار في تركها . ولا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا حيث لم يثبت له الوعد في الأحاديث . قال الحافط في "الفتح" (١١ ــ ١٥٨ ) : واختلف في ما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ ، فقال ابن حبد السلام: يفعل ما اتفق، ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره : «ثم يعزم». وأول الحديث : « إذا أراد أحدكم أمراً فليقل » . وقال النووى في " الأذكار " : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره ، ويستدل له بحديث أنس هند ابن السنى : « إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الحير فيه ، قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد لكن سنده واه جداً ، والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوى قبل الاستخارة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد : « ولا حول ولا قوة إلا بالله ، أه . قال ابن عابدين في "شرح الدر " : وفي "شرعة الشرعة ": المسموع من المشائخ أنه ينبغي أن ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكورة ، فإن رآى في منامه بياضاً أو خضرة فذلك الأمر خير ، وإن رآى فيه سواداً أو حرة فهذا شرينبغي أن يجتنب اه. قال الراقم : والسادة النقشبندية وغيرهم من العرفاء الصوفية طرق وكيفيات في الاستخارة السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير المفريضة ثم ليقل: "اللهم إنى أستخبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من

وشروطها وآدابها ، قد ألهموها وجربوها، وهي لا تنافي الكيفية المسنونة ، بل أمر مهم ، سكت عنه الشرع فلا بأس بالعمل بها لمن خبى عليه وجه الصواب في أمر مهم ، وقد قالوا بتكرارها سبماً إذا لم يطلع في الرؤيا بما يسكن قليه ، والأولى أن يضم دعاء الاستخارة المأثورة إلى ما ذكروها من الأذكار والدعوات ليحصل العمل بالسنة أيضاً . واقد أعلم بالصواب . وحديث الباب قوى ، أخرجه البخارى في الصلوات والدعوات والتوحيد ، كله من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى . قال البدر العيني في " العمدة " (٣ – ١٤٧) : حكم الترمذي على حديث جابر بالصحة تبعاً للبخارى في إخرجه في " الصحيح " ، وصحه أيضاً ابن حبان ، ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنبل . . . . . وقال ابن عدى في واحد من الصحابة : والذي أنكر عليه حديث الاستخارة ، وقد رواه غير واحد من الصحابة . فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقاً آ ه من حسديث غير واحد من الصحابة ، فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقاً آ ه عنصراً . وقد استقصى البدر العيني الأحاديث الواردة فيها ، وهي نحو عشرة ، من شاء الوقوف عليها سنداً ومتناً فليراجعها .

قوله: إذا هم أحدكم. أى أراد ، وقد صرح أهل اللغة والشارحون أن معنى "هم" ههنا: أراد وقصد ونوى، وقد تقدم فى حديث ابن مسعود: وإذا أراد أحدكم أمرا فليقل ، وكذا فى حديث أبى هريرة حند ابن حبان: وإذا أراد أحدكم أمرا فليقل ، الخ ، و"الهم" أيضاً الحزن ، وقيل بالحزن الغير المعلوم السبب، وذكروا أن معنى "أهمه" و"همه" أقلقه ، وأصل الهم الذوبان ، فالفكر المليب سمى هما ، كما يقوله الراغب . قال ابن أبى جرة : ترتيب الوارد على

فضلك العظيم فإنك تفدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر محير لى فى دينى ومعيشى وعاقبة أمرى \_ أو قال \_: فى عاجل أمرى وآجله فيسره لى ثم بارك لى فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمرى \_ أو قال \_: فى عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الحير حيث كان ثم ارضنى به " ، قال : فيسمى حاجته » .

القلب على مراتب: الهمة ، ثم اللمة ، ثم الخطرة ، ثم النية ، ثم الإرادة ، ثم العزيمة . حكاه الحافظ في " الفتح " ، وقيل : على غير هذا الترتيب والتسمية كما جمعه الشاعر :

مراتب القصد خس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

ثم إن إطلاق القرآن يدل على أن الهم بالأمر القصد بالسوء ، ( لقد همت به) ، (وهموا بما لم ينالوا) ، (إذ هم قوم) ، (إذ همت طائفتان منكم) إلى غير ذلك . وقديعم استعاله كما قاله الشاعر :

### وأهم بأمر الحير لواستطيعه .

قُولُه: أو قال في عاجل أمرى الخ. الألفاظ الواردة خمسة ، واختلفوا في شرح الكلمتين الأخيرتين ، وفي تعيين المبدل منه والبدل. قال في "الفتح" (١١ — ١٥٨): قوله: "أو قال في عاجل أمرى وآجله" هو شك من الراوى ولم تختلف الطرق في ذلك، واقتصر في حديث أبي سعيد على "عاقبة أمرى"، وكذا في حديث ابن مسعود، وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن "العاجل والآجل"... بدل الألفاظ الثلاثة ، أو بدل الأخرين فقط. ثم قال: ولم يقع ذلك أي الشك

وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى أيوب . قال أبوعيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلامن حديث عبد الرحمن بن أبى الموالى، وهو شيخ مدنى ثقة ، روى عنه سفيان حديثاً ، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأثمة .

فى حديث أبى أبوب ولا أبى هريرة أصلاً. قال الشيخ: والمختار أنها بدل من الثلاثة الأول، وقال: العلماء يأتى بالحمسة جميعاً، كما ذكره ابن عابدين فى "رد المحتار"، وحكى الحافظ من الكرمانى أنه قال: لا يكون الداعى جازماً بما قال رسول الله عليه للأث مرات أن يقول مرة: "فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى"، ومرة "فى عاجل أمرى و آجله"، ومرة: "فى دينى وعاجل أمرى و آجله"، ومرة: "فى دينى وعاجل أمرى و آجله "، ومرة: "فى دينى الثلاثة

فَأْقُونَ : قال الغزالى ثم النووى : إنه يقرأ فى الركعتين "الكافرون" و" الإخلاص". قال الحافظ العراقى : لم أجد فى شئى من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها ، قال : ولعل ذلك التعيين للالحاق بركعتى الفجر والركعتين بعد المغرب ، ولها مناسبة بالحال لما فيها من الإخلاص والتوحيد ، والمستخير محتاج لذلك ، ومن شاء شرح كلات الدعاء وبقية مسائل الاستخارة فلبراجع "العمدة" و"الفتح" ، واقتصرنا بالأهم خوفاً عن الإطالة والله الموفق .

\* وقيل : الباء في قوله : « بعلمك » وقوله : « بقدرتك » للتعليل، وقيل : الاستعانة ، وقيل للاستعطاف .

# ( باب ما جا في صلاة التسبيح )

حدثنا : أبو كريب محمد بن العلاء نا زيد بن حباب العكلى نا موسى بن عبيدة قال حدثنى سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم

#### \_: باب ما جاء في صلاة التسبيح :\_

صلاة التسبيح ، قال البيهتى : كان عبد الله بن المبارك يصليها ، وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض ، وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع ، وأقدم من روى عنه فعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين ، أخرجه الدارقطنى عنه بسند حسن عنه ، فكان يصليها بالظهر بين الأذان والإقامة ، وقال عبد العزيز بن أبى داؤد \_ وهو أقدم من ابن المبارك \_ : من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح ، وقال أبو عمان الحيرى الزاهد : ما رأيت الشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح .

ونص على استحبابها من الشافعية أبو حامد والمحاملي والجوبني وابنه إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين والبغوى والمستولي وزاهر بن أحمد السرخسي والرؤياني وغيرهم ، ومن الحنفية صاحب "القنية" وصاحب "الحاوى القدسي" وصاحب " الحلية " وصاحب " البحر" وغيرهم ، وللعلامة ابن طولون الدمشتي الحنني فيها رسالة سماها " ثمر الترشيح في صلاة التسبيح " وقد قال بعض المحققين بعظيم فضلها : لا يتركها إلا متهاون بالدين . حكاه ابن عابدين . وقال أبو عبد الله الحاكم في " المستدرك" ( ١ \_ ٣١٩ ) بعد رواية حديث ابن عرفي صلاة التسبيح : ومما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الأثمة من أتباع في صلاة التسبيح : ومما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الأثمة من أتباع التابعين إلى عصر نا هذا إياه ، ومواظبتهم عليه ، وتعليمهن الناس ، منهم عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه ا ه .

عن ألى رافع قال: قال رسول الله عليه العباس: يباعم ألا أصلك ؟ الا أحبوك ؟ ألا أنفعك ؟ قال : بلي يا رسول الله . قال : يا عم صل أربع

وممن ألف فيه من المحدثين : الحافظ أبو عبد الله ابن منده الأصبهاني والحافظ أبو موسى المديني والخطيب البغدادي كل أفردها بجزء مفرد . وصحح حديث أن عباس فيها كما يأتي . والأحاديث المروية فيها تجاوز العشرة : من رواية عبد الله بن عباس والفضل وأبيها العباس وأبي رافع وأنس وابن عمر وعلى بن أبى طالب وأخيه جعفر وابنه عبدالله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري ــ غير مسمى - وقيل: هو جابر بن عبد الله ، وقيل: أنه أبوكبشة الأنماري . تجدها مسرودة في " اللآلي المصنوعة " . وأمثل هذه الأحاديث وأشهرها وأصحها إسناداً حديث ابن عباس ، وموسى بن عبد العزيز فيه وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان ، وأخرجه البخاري من طريقه في القراءة ، وأخرج له في الأدب. وحديث أبي رافع فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعفوه ، ولكن ابن حبان ذكره في الثقات . وقال ابن سعد : ثقـة وليس بححة ، وعسى أن يصلح مثله شاهداً لحديث ابن عباس وأقول: وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داؤد له طرق، وأحسنها طريق أي داؤد ، وقد حسنها المنذري فيكني شاهداً لحديث ابن عباس. علا أنه قد صححه الحاكم من غير طريق أبي داؤد أيضاً ، ووافقه الذهبي في " تلخيصه " فقال : هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ا ه . وحديث أنس الذي رواه الترمذي في الباب الظاهر أنه لاعلاقة له بصلاة التسبيح كما ينبه عليه العراق وابن حجر وغيرهما. والبقية لاتخلوعن ضعيف وساقط، وربما أفاد قوة اجتماعها وإن كان آحادها ضعيفة ، وصحة حديث ابن عباس وحده يكاد يكون كفيلاً لصحة البقية والله أعلم . ولا شك أن الشريعة الغراء عينت أنواعاً من الصلاة ، وكل نوع ليس له أصل في الشريعة بدعة ، ومن أحدثها من غير أصل ثابت ابتدع .

ركعات تقرأ في كل ركعة بـ "فاتحة الكتاب " وسورة ، فإذا انقضت القراءة فقل : " الله أكبر والحمد لله وسبحان الله " خمس عشرة مرة قبل أن تركع ،

والحديث في صلاة التسبيح قد اختلفوا فيه . والخلاف غالبه في حديث ابن عباس لا غير ، والأقوال فيه وفي غيره تبلغ إلى خسة: الصحة ، والحسن، والضعف ، والتوقف .

فالأول: اختاره أبوعلى بن السكن وابن خزيمة والحاكم وابن منده وأبوبكر الآجرى وأبوبكر بن أبى داؤد وأبوموسى المدينى والديلمى صاحب " مسند الفردوس" وأبوبكر الحطيب وأبوسعد السمعانى صاحب "كتاب الأنساب" وأبوالحسن بن الفضل وأبومحمد عبد الرحيم المصرى شيخ المنذرى وأبوالحسن المقدسى وسراج الدين البلقينى وصلاح الدين العلائى شيخ الحافظ ابن حجر والبدر الزركشى ، وكلهم من حفاظ الحديث وجهابذة الفن .

والثانى: ذهب إليه ابن المدينى شيخ البخارى ومسلم بن الحجاج والمنذرى وابن الصلاح والنووى فى "تهذيب الأسماء" وفى "الأذكار" والتى السبكى وابن حجر فى "أمالى الأذكار" وفى "الحصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة".

والثالث: قال به أحمد بن حنبل والعقيلي وأبوبكر ابن العربي وابن تيمية في قول وأبوالحجاج المزى والذهبي في "الميزان" في ترجمة موسى بن عبد العزيز العدني والنووي في "شرح المهذب" (٤ ـــ ٥٤) وابن حجر في "التلخيص الحبير".

والرابع: قاله ابن الجوزى فى "موضوعاته" وابن تيمية فى "المنهاج" وابن عبد الهادى فى "الأحكام"، وكلهم حنابلة تأثروا من إمامهم أحمد بن حنبل، غير أنهم لم يكتفوا بالتضعيف كإمامهم بل شددوا النكير على حسب دأبهم، فحكموا عليه تارة بالوضع ومرة بالكذب وأخرى بالبطلان. وفى "اللالى المصنوعة": وقال على بن سعيد بن أحمد بن حنبل: إسناده ضعيف، كل

ثم اركع فقلها عشراً ، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ، ثم العبد فقلها عشراً ، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ،ثم العبد فقلها عشراً ، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً

يروى عن عمرو بن مالك ، يعنى وفيه مقال . قلت: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء ، قال: من حدثك ؟ قلت: مسلم يعنى ابن ابراهيم. فقال المستمر شيخ ثقة! وكأنه أعجبه . قال الحافظ ابن حجر: فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكرى ، فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه ، فظاهره أنه رجع عن تضعيفه اه . وعلى هذا لا تبتى لهم مسكة في قول إمامهم .

وأما الخامس : فاختاره الذهبي على ما حكى عنه ابن عبد الهادى .

وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلانه ، وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسين ، ولو كان ضعيفاً لكنى حجة فى باب الفضائل . ويقول ابن قدامة فى " المغنى " فى خاتمة بحث صلاة التسبيح ( ١ – ٧٧٣ ) : فالفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها اه . وفيا ذكرنا من القائلين باستحبابها مقنع للعاملين وسكينة للهائمين والله ولى التوفيق . وهذا كله حررته ونقحته بضوء ما فى "اللآلى المصنوعة " و "التعقبات " كلاهما للسيوطى و "التلخيص الحبير " للحافظ و " شرح المهذب " للنووى و " المغنى " لا بن قدامة و " الترغيب " للمنذرى و " رد المحتار " و "تعليقات الشيخ ظهير أحسن على آثار السن " وغيرها من كتب الحديث والفقه بتلخيص والتقاط ، ومن أراد مزيد البيان فليرجع إلى الأولين ، والله الموفق . وقد اضطرب كلام الحافظ فيه فحسنه فى " أماليه " وضعفه فى "التلخيص" (ص — ١٥) وقال : والحق أن طرقه كلها ضعيفة اه .

ثم إن صلاة التسبيح صفتين: أحدهما: ما روى فى الأحاديث المسندة. والثانية: ما اختاره عبد الله بن المبارك، وفى الأول جلسة الاستراحة بخلاف الثانية، واختارها صاحب " القنية " احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة. قال

قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون في كل ركعه ، وهي ثلاث مائية في

الشيخ: إن لهذه الصلاة شأن غير شأن سائر الصلوات ، فالأولى هي المختارة . قال الراقم: وعلى هذه الصفة المشتملة على جلسة الاستراحة اقتصر في "الحاوى القدسي" و"الحلية" و" البحر" ، وحديثها أشهر كما قال ابن عابدين في "شرح الدر" واقتصر صاحب "القنية" على الثانية لموافقة المذهب ، وهي المذكورة في "مختصر البحر" كما في " الكبيري" و" رد المحتار" .

وقوله: "سبحان الله" الح. يجوز معه أن يضم إليه: "ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم". قال ابن عابدين: وفي رواية زيادة: "ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم". قال ابن عابدين: وفقت عليها في "المستدرك" (١ - ٣١٩). وهذه الأربع الظاهر المتبادر منه أنها بتسليمة ، وكذلك يتبادر ذلك من تعليم رسول الله عليه الأربع لحفظ القرآن كما يأتي بخلاف حديث عائشة ويصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن الح. فإن التعبير في حديث الباب وفي حديث على من لفظ النبي عليه وفي حديث عائشة من الراوى لحكاية فعله عليه وبينها فرق ، ولفظ الشيخ في "تعليقاته على الآثار" (٢ - ٥٥) يتبادر منه كون الأربع بتسليم ، فإن فيه هذا اللفظ من كلام النبي عليه على عندا من صلاة حفظ أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ، وكذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ، وكذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ القرآن مع ما في "الميزان" من ترجمة سلمان بن عبد الرحمن الدمشي ، وكذا في "السعاية" (١ - ١٩٠) وكذا في "الدارمي" (ص - ١٥٩) و"الكنز" السعاية " (١ - ١٩٠) وكذا في "المرغيب" (ص - ١٥٩) اه كلامه . قال الراقم : وحديث على الذي أشا إليه هو حديث طويل أخرحه الترمذي في الراقم : وحديث على الذي أشا إليه هو حديث طويل أخرحه الترمذي في الراقم : وحديث على الذي أشا إليه هو حديث طويل أخرحه الترمذي في الراقم : وحديث على الذي أشا إليه هو حديث طويل أخرحه الترمذي في

الدعوات ( ٢ - ١٩٦ ) ، وما في " الميزان " هو هذا الحديث نفسه ، وطعن فيه ، وأشار بما في " السعاية " إلى حديث أبي الدرداء عند أحمد في " مسنده " بإسناد حسن مرفوعاً : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلي ركعتين أو أربعاً يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له » اه . وما في " الدارى" هو حديث مسيئ الصلاة ، وفيه ذكر أربع ركعات ، والمتبارد منه أنها بتسليم ، وحديث ابن عمر في " الكنز" هو : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلي أربع ركعات لا يسهو فيهن غفر له » ، وحديث أبي الدرداء عنده هو ما تقدم عند أحسد ، وحديث ابن عباس هند أمسان أبي داؤد وابن ماجه وابن خزيمة في " المستدرك " مثل لفظ حديث ابن عباس هند أبي داؤد وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه " غير أوله . وقال المنذرى في أبي داؤد وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه " غير أوله . وقال المنذرى في الحراني ثم المصرى تكلم فيه غير واحد من الأثمة ، وكذبه الدارقطي اه . وهذا الخرى بريد الشيخ بقوله مع الترغيب، فهذا تخريج ما أشار إليه الشيخ رحمه الله ، فخذه راضياً مرضياً .

قال الشيخ: وقد روى عن ابن عباس تعيين سور فيها ، وهى : "إذا زلزلت" ، و"العاديات" ، و"الهاكم التكاثر" ، وذلك يوثد أنها بسلام واحد، ولكن الرواية غير قوية ، والرواية هذه ذكرها أحمد بن حبل في كلامه . قال الراقم : لم أقف عليه ، وفي "رد المحتار" : قيل لابن عباس : هل تعلم لحده الصلاة سورة ؟ قال : "التكاثر" و"العصر" و"الكافرون" و"الإخلاص" وقال بعضهم : الأفضل نحو "الحديد" وظ الحشر" و"الصف" و"التعابن للمناسبة في الإسم اه . ولم أقف على تخريج هذه الرواية أيضاً ، ووقع في رواية الطبراني في الكبير" : « فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة " إن شئت ، وإن شئت ، وإن شئت علي تخريجه : وفيه نافع بن هرمز وهو ضعيف اه والله أعلم .

أربع ركعات ، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك ، قال : يا رسول ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة فقلها في شهر ، فلم يزل يقول له حتى قال : فقلها في سنة » .

قال أبوعيسي : هذا حديث غريب من حديث أبي رافع .

حلاقاً: أحمد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن المبارك نا عكرمة بن عمار قال حدثنى اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: «أن أم سلم غدت على النبى عَلَيْكِهُ فقالت: علمنى كلمات أقولهن في صلاتي؟ فقال: كبرى الله عشراً، وسبحى الله عشراً، واحمديه عشراً، ثم سلى ما شئت، يقول: نعم نعم » .

قُولِك : رمل عالج . مركب إضاف ، وعالج اسم موضع (كثير الرمال). قال في "القاموس" : عالج . . . واسم موضع به رمل كثير . وفي "النهاية": عالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، وفي لفظ : "مثل زبد البحر" كما في " الكنز" ( ٤ ـــ ١٧٥ ) .

وحدیث الباب ضعیف بموسی بن عبیدة الربذی ، ضعفه الجمهور، وقد وثقه ابن سعد ، وذکره ابن حبان فی "الثقات" ویکاد یصلح مثله شاهداً ، وقد صحح جماعة حدیث ابن عباس کما حسنه جماعة ، وصحح أبو عبد الله الحاکم حدیث ابن عمر، ووافقه الذهبی کما أسلفنا بیانه ولکن ضعفه المنذری کما سبق .

قوله: إن أم سليم الح. ليست هذه الصلاة المذكورة صلاة التسبيح كما قاله الحافظ العراق شيخ ابن حجر فى "شرح الترمذى" كما فى "التلخيص"، وقد تقدم، ولعل الترمذى أخرجه هنا لملائمته بالباب، وفيه التسبيحات فى الصلاة وإن لم تكن هى صلاة التسبيح بالمعنى المعروف المصطلح والله أعلم. ثم إن السند

وفى الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبى رافع. قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن غريب . وقد روى عن النبي عليا عبر حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شنى . وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه .

حلقانا : أحمد بن عبدة الضي نا أبو وهب قال : هسألت عبد الله بن المهارك عن الصلاة التي يسبح فيها؟ قال : يكبر ثم يقول : "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك "ثم يقول خمس عشرة مرة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" ثم يتعوذ ويقرأ "بسم الله الرحمن الرحم" وفاتحة الكتاب وسورة ، ثم يقول عشر مرات : "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، ثم يركع فيقولها عشراً، ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً، ثم يسجد الثانية فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، ثم يسبحد عشراً، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن صلى ليلاً في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ، فإن شلى الم

قال أبو وهب: وأخبرنى عبد العزيز وهو ابن أبى رزمة عن عبد الله أن قال: «يبدأ فى الركوع بـ"سبحان ربى العظم" وفى السجود بـ"سبحان ربى الأعلى" ثلاثاً ، ثم يسبح التسبيحات » . قال أحمد بن عبدة نا وهب بن زمعة قال أخبرنى عبدالعزيز وهو ابن أبى رزمة قال قلت لعبدالله بن المبارك: إن سهافيها أيسبح فى عبدالعزيز وهو ابن أبى رزمة قال قلت لعبدالله بن المبارك: إن سهافيها أيسبح فى سجدتى السهو عشراً عشراً ؟ قال : لا إنما هى ثلاثمائة تسبيحة .

قوى رجا**ل**ه ثقات .

قُولُه : وفالباب. أى فى باب صلاة التسبيح لاما يوافق حديث أم سليم . ( م ـــ ٣٧ )

# (باب ما جا في صفة الصلاة على النبي عَلَيْهُ)

حَلَّانًا : محمود بن غيلان قال حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك

### -: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي عليه :-

الصلاة على النبي عَلَيْكُ في القعدة الأخيرة من الصلاة اختلف الأئمة في حكمها، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأتباعه وأحمد في رواية: أنها سنة، والشافعي: فريضة، قاله في "الأم" كما في "الفتح" ( ١١ ــ ١٣٩ )، وإليه ذهب أحمد في أحد القولين عنه، ويقول اسحق: لا يجزيه إذا ترك ذلك عمداً، والأول قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي. . . . قال: وبالقول الأول أقول ، كما حكاه ابن قدامة في " المغنى" ( ١ ــ ١٨٥ ). والأقوال كلها تبلغ إلى عشرة، ذكرها الحافظ في " الفتح" ( ١١ ــ ١٨٥ ).

قال الحافظ في "الفتح" ( ١١ – ١٤٠): وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ، منهم أبو جعڤر الطبرى وأبو جعڤر الطحاوى وأبوبكر ابن المنذر والحطابي، وأورد عياض في "الشفاء" مقالاتهم آه. وزاد صاحب "البحر" فيهم أبا بكر الرازى والبغوى وحكى من لفظ ابن جرير: أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عليه غير واجبة في التشهد، ولا سلف للشافعي في هذا القول ولاسنة يتبعها اه. وقد تعقب الحافظ دعوى الاجماع، وحكى مثل مقالة الشافعي عن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين، وقال أيضاً: وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي، ثم ذكر رواية أحمد كما تقدم ومذهب اسحاق، والخلاف عند المالكية، وليراجع "الفتح" لمزيد البيان، واستوفى الكلام فيه الشهاب الحفاجي في الجزء الثالث من "نسم الرياض" عثاً وتحقيقاً فليراجع إليه من شاء.

ابن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة قال

واستدل للشافعي بما يقول الحافظ في "الفتح" ( ١١ – ١٤١) : واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داؤ د والنسائي والترمذي وصححه ، وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال : «سمع النبي عليه النبي عليه فقال : عجل هذا ، رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي عليه فقال : عجل هذا ، ثم دعا فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ألم يما فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ألم يعدو بما شاء » الح . وكذا استدل بحديث آخر فلير اجعه من شاء من والم المنافق ألم المنافق المنافق "الفتح" ( ١١ – ١٤٥ ) . وفي بعض الروايات ثبتت زيادة : " في العالمين" قبل قوله : " إنك حميد مجيد " كما ذكر ها النووى في "الأذكار"، وفي "شرح المهذب" وفي "التحقيق" و "الفتاوي" . قال الحافظ في "الفتح" ( ١١ – ١٣٧ ) : ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره " في العالمين إنك حميد مجيد " ، ومثله في رواية أبي هربرة عند "السراج" في العالمين إنك حميد مجيد " ، ومثله في رواية أبي هربرة عند "السراج"

قال الراقم: وحديث أبي مسعود رواه مسلم في "صحيحه" (١- ١٧٥) (باب الصلاة على الذي عليه بعد النشهد)، وصرح الوزير ابن هبيرة في كتابه "الإفصاح" عن محمد أن تلك الزيادة في الشطر الثاني دون الأولى، كما حكاه في "الحلية"، ذكره ابن عابدين في "شرح الدر" و" الإفصاح" غير" الإشراف" وكلاهما له، وقد تقدم ذكر الكتابين له في (باب ما جاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب). ويقول المحقق ابن أمير الحاج كما حكاه ابن عابدين في صفة الصلاة من "رد المحتار" وهي مذكورة في بعض أحاديث الباب في الموضعين لكن من "رد المحتار": وهي مذكورة في بعض أحاديث الباب في الموضعين لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ، ولا ببوته

فى نفس الأمر اه .

قال الراقم: وذكرها الحافظ في "الفتح" ( ١١ – ١٣٣ ) من جملة ما ثبت من الألفاظ فقال: ومنها: "في العالمين" في الأولى اه. قال الشيخ: وههنا إشكال عظيم وهو أن ألفاظ الرواة في حديث كعب بن عجرة كثيرة، ذكرها الحافظ في "الفتح" في الجزء الحادي عشر في ( باب الصلاة على النبي ويجال في من كتاب الدعوات وهي مختلفة جداً، وكان الأهم في مثل هذا الأمر المهم نقل لفظه على المنبي بعينه من غير أن يختلفوا في مثله. وبالجملة الاختلاف المدهش في رواية واحدة مما يوقع الباحث في حيرة. أقول: والمخلص فها يمكن المدهش في رواية واحدة مما يوقع الباحث في حيرة. أقول: والمخلص فها يمكن الجمع بينها أن يقال: حفظ كل ما لم يحفظه الآخر، كما التجأ إليه الحافظ ههنا، وفي كثير من الروايات والقدر المشترك يكاد يكون متفقاً والله أعلم بالصواب.

والصلاة فريضة في العمر مرة . قال الشيخ إبراهيم الحلبي في "شرح المنية الكبير" : ولا خلاف أنها تفرض في العمر مرة اه . قال في "البخر" : وهو موجب الأمر في قوله تعالى : (صلوا عليه) ، وأما إذا سمع اسمه والمنافئ فهل تجب الصلاة أو تستحب ؟ الأول قول الطحاوى ، والثاني قول الكرخي ، كما حكاه الحلبي في "شرح المنية" ، قال : وجعل في "التحفة" قول الطحاوى أصح وهو المختار . قال الحافظ في "الفتح" ( ١١ – ١٢٨ ) بعد قول الوجوب كها ذكر : قاله الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية اه . وإذا تكرر في المجلس فعلى ذلك الإختلاف ، فقيل : يعيد كل مرة وجوباً ، وقيل : تكني أول مرة .

قال في "شرح المنية": ولو تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، قال في "الكافى": لم يلزمه إلا مرة واحدة في الصحيح.... غير أنه ندب تكرارها آه. قال الحافظ في "الفتح" (١١ — ١٤٥): وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف

#### قلنا : « يَا رَسُولُ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكُ

الإجماع المنعقد قبل قائله لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي وَاللَّهِ فَقَالَ: يا رسول الله صلى الله حليك الخ. وكذا الاختلاف إذا ذكر اسم الله تعالى فى ذكر كلمة التقديس والإجلال. قال الزاهدى فى "النظم": ولو تكرر اسم الله تعالى فى مجلس واحد وفى مجالس يجب لكل ثناء علحدة ولو ترك لا يبقى ديناً عليه الخ، نقله فى "شرح المنية" وفى "تقريب النووى" و"شرحه" للسيوطى: وكذا ينبغى المحافظة على الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وسبحانه وتعالى وشبهه الخ. وما يكتبون من لفظ "صلعم" رمزاً لقوله والمحالية بحرف أو وشبهه الخ. وما يكتبون من لفظ "صلعم" رمزاً لقوله واليها فى الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب "صلعم" بل يكتبها بكمالها، ويقال: إن أول من رمزها حرفين كمن يكتب "صلعم" بل يكتبها بكمالها، ويقال: إن أول من رمزها بـ" صلعم" قطعت يده ا ه. قال العراق فى "ألفيته":

واجتنب الرمز لها والحذفا منها صلاة أو سلاماً تكفى

قال السخاوى فى "شرحها ": كما يفعله الكسائى والجهلة من أبناء العجم غالباً وعوام الطلبة فيكتبون بدلا "عن عَلَيْكِ : "ص"، أو "صم"، أو "صم" أو "صلم" أو "صلعم" ، فذلك مما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى آه.

قال الشيخ: وقد شنع عليه أحمد بن حنبل ولم أقف عليه. ثم إن الحافظ في "الفتح" كما ( ٨ – ٤١١ ) من كتاب التفسير ذكر عن أبي ذر – أحد رواة البخارى أى صاحب نسخة "محيح المخارى" – أن الأمر بالصلاة على النبي كان في السنة الثانية من الهجرة ، وقبل من ليلة الإسراء ، ثم ذكر في ويليا كان في السنة الثانية من الهجرة ، وقبل من ليلة الإسراء ، ثم ذكر في ( ١١ – ٥٣٧ ) من "سورة الأعلى " : أن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة الحامسة آه. قال الشيخ : وظني أن الأول من خطأ الناسخين .

قُولُه : هذا السلام . يريد به قول : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

قد علمنا ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : ﴿ قُولُوا لَهِ ﴿ اللَّهُمْ صِلْ عَلَى الْجُمَدُ

وبركاته " في التشهد ، وهو الظاهر الصحيح ، واحتارة البيهتي وابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهم ، وقيل: يريد به سلام التحلل من الصلاة وهو بعيد . وإذن الراد من قوله: "فكيف الصلاة؟ " هو الصلاة بعد التشهد.

هُ إِلَّهُ : قد علمنا . المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر الثاني مخففًا من آلمجر د وجوز بعضهم المجهول من التفصيل .

قَى له : فكيف الصلاة؟ . رجح القاضي أبو الوليد الباجي أن السؤال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها ، وبه جزم القرطي ، وإنما يسأل الجنس بكلمة ما دون كيف والحامل لهم على هذا السؤال لما علموا أن السلام أرشدهم إليه بلفظ مخصوص ؛ ففهموا أن الصلاة لا بد أن تكون بلفظ خاص فعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ، ولا سيا في ألفاظ الأذكار فإنها تجيئي خارجة عن القياس غالباً ، فوقع الأمر كما فهموا فعلمهم الصلاة بلفظ خاص كذلك .

قول : "اللهم". المم المشددة بدل عن حرف النداء في الأول عند البصريين، ويختص ذلك باسم الله فحسب، ولا يجتمع معه حرف النداء إلا نادراً ، وأما عند الكوفيين فالمم مأخوذة من جملة : " أمنا يخير "، والنداء محذوف في أو له تخفيفاً ، وقيل : اللم زائدة كما في زرقم للشديد الزرقة، وقيل : هو كالواو الدالة على الجمع كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء الحسني

قُولِه : صل . المراد من الصلاة عليه تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وأظهار دعوته ودينه ، وإبقاء شريعته في الدنيا وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود ، فإذن المراد بقوله تعالى : ( صلوا عليه ) : أَدْعُوا رَبُّكُم بالصلاة عليه ، أنم الصلاة على ما بعده من الآل بحسب ما يليق به

#### وعلى آل محمد

كما أن الصلاة من كل أحد بما يليق ، ولا يجوز الدعاء بلفظ الصلاة على غير النبي عَلَيْتُهُ النبي عَلَيْتُهُ ، وأما له فله أن يخص بها من شاء وأن يتفضل بحقه على غيره . وهو قول أبى حنيفة وسفيان ومالك وقول الحققين من الفقهاء والمتكلمين قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضاء والغفران والرحمة ، وفيه أقوال أخرى ذكرها في "الفتح" (١١ لـ ١٦٤) .

وأما السلام فيما عدا تحية الحي فقيل : يشرع أيضاً مطلقاً وقبل تبعاً ، ولا يفرد لواحد لكوفه صار شعاراً للرافضة ، قاله أبو محمد الجويني ، وليراجع لمزيد التفصيل "الفتح" ( ٨ ـ ٤٧٠ ) .

والمداومة على المعلى على المعلى المع

قُولُه : وعلى آل محمد . الآل لغة : أهل الرجل و ذريته و أتباعه و أولياؤه ، وبخص فى الاستعال بما له شرف ولو دنيويا ، ويطلق على نفس الرجل أيضاً ، ولا يضاف إلى مضمر إلا نادراً فى الشعر . واختلف فى المراد بـ "آل محمد عليه الشافعي . وقال أحمد : المراد فى التشهد أهل واختاره الجمهور ، ونص عليه الشافعي . وقال أحمد : المراد فى التشهد أهل بيته ، وقبل : جميع أمة الإجابة ،

#### کما صلیت

ومال إليه مالك ، والحتاره الأزهرى وبعض الشافعية والنووى في "شرح مسلم"، وقيل : الأتقياء منهم ، وقد استدل لهم بحديث أنس مرفوعاً عند الطبرانى : وآل محمد كل تتى » . قال الحافظ : وسنده واه جداً ، وأخرجه البيهتي نحوه من قول جابر بسند ضعيف .

قوله: كما صليت الخ. أشكل على الناس وجه التشبيه فإن محمداً عَلَيْكُمْ هُو أَفْضَل المرسلين وسيد ولد أجمعين، أفضل وحده من ابراهيم وآله، ولاسيا قد أضيف إليه آل محمد، وإذا كان هو أفضل فالصلاة المطلوبة عليه تكون أفضل من كل صلاة على غيره، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" عنه نحو ثلاثة عشر وجهاً في الجواب في "الفتح" ( ١١ — ١٣٦ ) وما بعدها.

منها: إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر ، وله نظائر فى التنزيل، نسب ذلك إلى الشافعي، ورجحه القرطبي في "شرح مسلم". ومنها: إن التشبيه إنما هو للمجموع المجموع ، فإن في الأنبيآء من آل ابراهيم كثرة ، وحسنه النووى وغيره .

ومنها: إن التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر ، قاله الطبيى ، واختاره البد العينى وغيره ، فليس كون المشبه به أفضل من المشبه مطرداً ، فقد يقع التشبيه بالمثل بل بالناقص ، كما فى قوله تعالى : ( مثل نوره كمشكاة ) .

ومنها: إن التشبية إشارة إلى استجابة دعاء الملائكة بقولهم: رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأراد بالتشبيه أن محمداً و آل محمد لما كان من أهل بيت ابراهيم أجب دعاء ا نكة فيهم كما أجبتها في إبراهيم وآله، ولذلك ختم بما ختمت به الآية، قاله الحليمي.

على الراهيم إنك حيد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على الراهيم إنك حيد مجيد " . قال محمود : قال أبو أسامة : وزادنى زائدة عن الراهيم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : ونحن نقول : " وعلينا معهم " » .

وفی الباب عن علی وأبی حمید وأبی مسعود وطلحة وأبی سعید و بریدة وزید ابن خارجة ، ویقال : ابن جاریة ، وأبی هریرة . قال أبوعیسی : حدیث کعب ابن عجرة حدیث حسن صحیح ، وعبد الرحمن بن أبی لیلی کنیته : أبو عیسی ، وأبو لیلی اسمه : یسار .

ومنها: إن محمداً عَلَيْكُ من إبراهم فكأنه أمرنا أن نصلى على محمد وعلى المحمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهم وآل ابراهم عموماً، فيحصل لآله ما يليق بهم ويبنى الباقى كله له، وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل ابراهم قطعاً، وبه يظهر فائدة التشبيه، قاله ابن القم.

ومنها: إن التشبيه ليس لعين اللفظ المشبه به بل لغيره، والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وفيه مزية لمحمد ولله الله عمداً بحيث يكون اتباعه في أر الدين وتقرير الشريعة كما كان آل ابراهيم أنبياء مبعوثين لتقرير الشريعة ، قالم مجد الدين الفيروز آبادى صاحب الراهيم أنبياء مبعوثين لتقرير الشريعة ، قالم مجد الدين الفيروز آبادى صاحب "القاموس" شيخ الحافظ ابن حجر. وهذه الوجوه الستة أحسن ما وقفت عليه .

قوله: على ابراهيم ، لم يرد في هذه الرواية اجتماع "ابراهيم" و" آل ابراهيم" وخلت أكثر طرق حديث كعب بن عجرة عن اجتماعها ، فادعى ابن تيميسة وصاحبه ابن القيم عدم صحة اجتماعها وعدم ثبوتها في رواية صحيحة ، وهذه غفلة وعجلة فقد ثبت ذلك في حديث كعب بن عجرة في "صحيح البخارى" في كتاب

# ( باب ما جا و في فضل الصلاة على النبي عَلِيا )

حل شا : محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عثمة قال ثنا موسى بن يعقوب الزمعى حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن

الأنبياء (١٠ ــ ٧٧٤) وكذا في الشطر الثاني من حديث أبي سعيد الخدري في "الصحيح" من الدعوات (٢٠ ـ ٩٤٠) وفي التفسير (٢ ـ ٧٠٨). ولذا يقول الحافظ في "الفتح" (١١ ــ ١٣٢): والحق أن ذكر محمد وابراهيم وذكر آل محمد وآل ابراهيم ثابت في أصل الحبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر. وكذلك وقع اجتماع ابراهيم وآل ابراهيم في كلا الشطرين في حديث أبي هريرة عند السراج في "مسنده".

ولفظه في "الفتح" ( ١١ – ١٣٣ و ١٣٤ ): ثم إن للصلاة صيغاً كثيرة ولها موارد تستحب فيها، أشار إليها الحافظ في "الفتح"، وقد ذكرها ابن القيم في كتاب مفرد له فيها سماه: "جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، والحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه: "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" وهو أجمع شئى وأبدع تأليف في بابه. ثم إن غالب ما ذكرته في شرح كلمات الحديث مأخوذ من كلام الحافظ في "الفتح" في مواضع من أجزاء شئى ، وقد احتوى على مهات مباحث الصلاة بما فيه مقنع وشفاء ، وكذلك في "شفاء القاضي عباض" وشرحيه الخفاحي والقارى في هذا البحث كل الشفاء في "شفاء القاضي عباض" وشرحيه الخفاحي والقارى في هذا البحث كل الشفاء

# ـ: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عُلَيْكُ :

يريد فضل الصلاة عليه ﷺ داخل الصلاة وخارجها، واختلف العلماء في أن التهليل أفضل ، أم الصلاة على النبي ﷺ ، أو قراءة القرآن ؟ وممن تعرض اليه الخفاجي في "نسيم الرياض" (٣ ــ ٤٩٢) فليراجع . وكذلك دار الكلام

مسعود أن رسول الله عَلَيْهِ قال : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

وروى عن النبي عَلَيْكَ أنه قال : « من صلى على صلاة صلى الله عليه عليه عشراً » وكتب له عشر حسنات » .

حَلَّ قَبْلُ : على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عن " « من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً » .

وفى الباب عن عبدالرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبى ن كعب . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب

الرحمة ، وصلاة الملائكة الإستغفار .

في أفضلية التهليل والتسبيح وتلاوة القرآن ، والمستفاد من كلام الحافظ في "الفتح" أفضلية التهليل على التسبيح ، وحكى عن النووى معناه أن هذا التفاضل في كلام الآدى وإلا فالقرآن أفضل الذكر مطلقاً . قال الراقم قد ورد تصريح في حديث على أنه لا يعدل القرآن شئى غير "سبحان الله" و"الحمد لله" وإنها من القرآن ، فالتهليل والتسبيح وما أشبهها ليس من كلام الآدى ولكنه وقع في حديث عبد البيهتى في الشعب : « وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير » الخ والله أعلم . قال الشيخ : وأرى أن من أراد الشفاعة فليكثر من الصلاة ، ومن أراد المغفرة من الله عز وجل فليكثر التهليل والله أعلم .

قوله : صلاة الرب الرحمة . هذا التفصيل هو المشهور ، ونقل عن السلف

حدثنا : أبو داؤد سليمان بن سلم البلخى المصاحفى نا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : « إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شئى حتى تصلى على نبيك عليها المسلم المسلم المسلم على نبيك عليها المسلم المس

في الصحيح من "الأحزاب": قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال في "الفتح" ( ٨ – ٤٠٤) أخرجه ابن أبي حاتم. وأيضاً في "الفتح" ( ١١ – ١٣١) : وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: «صلاة الله مغفرته ، وصلاة الملائكة الاستغفار». وعن ابن عباس: «أن معني صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الإستغفار». وقال الضحاك بن مزاحم: «صلاة الله رحمته ، وفي رواية عنه : مغفرته ، وصلاة الملائكة الدعاء» أخرجها اسمعيل القاضي . . . . وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله : (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعلى : (صلوا عليه وسلموا) حتى سئلوا عن كيفية الصلاة ،ع تقدم ذكر الرحمة في تعلم السلام عليك أبها الذي ورحمة الله و بركاته » وأقرهم الذي عن جاء بلفظ : « السلام عليك أبها الذي ورحمة الله و بركاته » وأقرهم الذي عليه أولى الأقوال ما تقدم عن أبي المالية آ ه .

ثم إنه دار على الألسنة من: أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى يراد بها الرحمة ، وإذا أضيفت إلى الملائكة يراد بها الإستعفار ، وإذا أضيفت إلى الملائكة يراد بها الإستعفار ، وإذا أضيفت إلى العباد يراد بها الدعاء . قال شيخنا : وعندى فيه نظر ، فإن كلمة "صلى" إن كان بمنزلة كلمات القصر فيكون معنى "صلى" قال : صلى الله عليه وسلم ، أو قال : "اللهم صل على محمد" (عليه الله ) ، مثل "هلل" قال : لا إله إلا الله ، ومثل "سبح" قال : سبحان الله ، فهو قصر معنوى وإن لم يكن قصر نحت في اللهظ ، مثل "بسمل" ، فالجاصل أنه على هذا التقدير انتهى الأمر إلى الله تعالى

قال أبو عيسى : والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين ، سمع من أنس بن مالك وغيره ، وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الحدرى . ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الحطاب وروى عنه .

وأضيفت الصلاة إليه سبحانه وتعالى ، فكيف يستقيم إذن التفصيل المعروف بين الناس! ؟ وإن لم يكن فى كلمة "صلى" قصر بالمعنى المذكور (ويكون معنى: "صلى زيد عليه" أنه يدعو له ) فينظر هل يراد ذلك المعنى فى الاستعال؟ وهل يضاف إلى العباد والملائكة بهذا المعنى أم لا؟ وبالجملة فيشكل ، وعلى كل حال لا أنكر ثبوت ما اشتهر بين الناس عن السلف والله أعلم .

قال الراقم: ويدور بالبال أن المعنى على التقدير الأول يؤول إلى الدعاء أيضاً ، فإن العبد ليس فى وسعه وطوعه غير أن يدعو الله عزوجل أن يصلى على نبيه ورسوله وحبيبه ، فالعبد كأنه يعترف بالعجز والتقصير فى أداء حقه عَلَيْنَا فَيْ الله تعالى بأن يكافئه عنه ، فكان امنثال الأمر باعتراف العجز ودعائه من الله جل ذكره أن ينوب عنه فى الصلاة عليه كما سبق الإيماء إليه فى كلام بعض أعلى العلم .

وبالجملة على هذا التقدير وبهذا القدر لا بخرج صلاة العبد عليه عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ عَلَى عَل كونها دعاء له من العبد، فصلاة كل ما يليق بشأنه كما أن الصلاة على كل بحسب ما يليق ممكانه والله سبحانه أعلم .

فَأَقُلُهُ تَعْلَقُ بَمَالُهُ القَصَرُ فَى الكلامُ : جرت عادتهم فى اشتقاق مفرد من مركب تخفيفاً واختصاراً ، فيقولون : "بسمل " ويريدون أنه كتب : "بسم الله" ، أو قال : بسم الله . واستشهد فى "اللسان" بقول الشاعر :

حلاقاً: عباس بن عبد العظم العنبرى نا عبد الرحن بن مهدى عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال : قال عمر بن الخطاب : « لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين » .

هذا حديث حسن فريب .

فيا حبدًا ذاك الحبيب البسمل

لقد بسلمت ليلي غداة لقيتها

وهى لغة قديمة ، ثم عمبوا هذا الصنيع في عدة كلمات ، وهى الحوقلة ، والهيللة ، والحيعلة ، والحمدلة ، والسبحلة ، والحسبلة ، والمشكنة وغيرها . وشيخنا رحمه الله تعالى يسميه : قصر نحت أو نحتاً ، وأما نحو: سمى ، وسبح ، وكبر وغيرها فليس عنده من هذا القبيل ، وإنما هى اختصار من جزء من أجزاء المركب لغة مستقلة ، ومن أجل ذلك وهن استدلال المحدثين والشافعية ، قمل فكبر " لجملة " الله أكبر " ، وذلك لطيف فليحفظ .

ثم رأيت "النحت" في "فقه اللغة" لا بن فارس ( ص – ٢٢٧ ) وعقد له باباً وقال : والعرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة ، وهو جنس من الإختصار . ثم أنشد للخليل :

أقول لها و دمع العين جار ألم تحزنك "حيعلة" المنادي

من قوله: "حى على" آه. وكذلك وجدته فى "نسم الرياض" ( ٣ - ٤٦٦ ) فذكر معنى "البسملة" كتابة" "بسم الله الرحن الرحم"، قال: وهو من باب النحت كالحوقلة والسبحلة ، وليس بمولد كما قيل لسماعه من العرب ، كما رواه الثقة آه. هذا وصلى الله تعالى على صفوت برر سد الرساس و حاتم النبيين عمد وعلى آله و أصابه وأتباعه وحملة دينه وعلاء أمته أجمعين آمين يا رب معالمين.

## أبواب الجمعة

### ( باب فضل بوم الجمعة )

حدثنا : قتيبة نا المغيرة بن عبد الرحن عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

#### -: باب فضل يوم الجمعة :-

الجمعة بضم الميم على المشهور ، وحكى الواحدى إسكان الميم وفتحها ، وقرئ بها في الشواذ . وقال الزجاج : قرئ بكسرها أيضاً ، وفي "الموعب" : من قال بالتسكين قال في جمعه : جمع ، ومن قال بالتثقيل \_ أى الضم وغيرها \_ قال في جمعه : جمعات ا ه . ملخصاً من "العددة " ( ٣ \_ ٢٣٢ ) . وذكر ابن القيم ليوم الجمعة اثنتين وثلاثين خصوصية في "الهدى"، ولخصها الجافظ في "الفتح " ( ٢ \_ ٢٩٢ ) قال : وذكر أشياء أخر فيها نظر ، وترك أشياء يطول تتبعها ا ه . وقع الحلاف في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة ، فقيل : يطول تتبعها ا ه . وقع الحلاف في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة ، فقيل : عرفة أفضل وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، وإليه ذهبت الجنفية ، كما يستفاد من "العمدة " وغيرها . وقيل : الجمعة أفضل ، وبه قال أحمد وابن العربي من المالكية ، وثمرة الحلاف تظهر في النذر في أفضل يوم من السنة أو الطلاق وما أشبهها .

قالوا: إن الجمعة إسم اسلامى و كانوا فى الجاهلية يسمونها: "العروبة" وهذا أحد الأقوال فيها، قاله ابن حزم، واكتنى به النووى فى "شرح مسلم"، وأسماء الأيام السبعة عند العرب فى الجاهلية: أول، أهون، جبار، دار، مؤنس، حروبة، شبار. وتعقب الحافظ فى "الفتح" كلام ابن حزم بما ملخصه: بأن العرب أحدثوا لها الأسماء المتعارفة اليوم من: السبت والأحد الح، بعد ما كانوا سموها بالأسماء المذكورة القديمة فى الجاهلية، فقيل: كعب بن لؤى كان

### عن النبي عَلَيْكُ قال : و خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة

يجمع قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبى ، وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصى هو الذى كان يجمعهم ، ذكره ثعلب فى "أماليه " ، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى " العمدة " و" الفتح " ، وفى " شرح التقريب " ذكر من أسماء الجمعة : الحربة ، ويوم المزيد ، وحج المساكين ، وذكر مآخذها ، فليراجع من ( ٣ ـــ ١٥٩ ) .

والجمعة عند الحنفية فرضت بمكة ، ولم يتمكنوا من أدائها هناك لعدم القدرة والسلطة ، ثم هاجر عليه إلى المدينة فوصل إلى قباء وأقام في بني عمرو ابن عوف أربعة عشر يوماً ولم يجمع فيها، وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب الجمعة وهو المصر ، ثم لما وصل المدينة جمع هناك ، وقد فصله مولانا الشيخ الفقيه المحدث رشيد أحمد الكنكوهي في رسالته سماها : " أوثق العرى في تحقيق الجمعة في القرى " . وكذا بسطه صاحبه الشيخ المحقق محمود حسن الديوبندى في كتابه : "أحسن القرى في بيان الجمعة في القرى" ، وكذا الشيخ ظهير أحسن النيموي في رسالته: "جامع الآثار"، وكذا في "آثار السن" و" تعليقاته "، وسيأني بعض بيانه إن شاء الله تعالى في (باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة). وأنكر الجمم فرضيتها بمكة ، قال : وإنما فرضت بالمدينة . والسيوطي يقول في " الإتقان " من الجزء الأول في النوع الثاني عشر : إن آية الجمعة مدنية ، والجمعة فرضت بمكة ، وذكر عـدة أمثلة مما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه . وذكر من أمثلة الثاني آية الوضوء فإنها مدنية ، وفرض الوضوء بمكة ، وهذا الأصل ذكره عن الزركشي وابن الحصار . وأمثال الثانى : ذكر عن ابن عبد البر ، وأيد السيوطى تشريع الجمعة بمكة بقصة إقالة أسعد بن زرارة الجمعة بالمدينة قبل مقدم رسول الله ﷺ من مكة ، كما رواه

#### فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ،

ابن ماجه ، وعزاه فى "العمدة " و"الفتح " إلى تفسير عبد بن حميد عن ابن سيرين . وذكر الحافظ أن سنده صحيح . أنظر "الفتح" (٢ ــ ٢٩٢) . قال الراقم : وقصة إقامة أسعد بن زرارة أخرجها أبو داؤد فى "سننه " فى (باب الجمعة فى القرى) مفصلة من رواية عبد الرحن بن كعب بن مالك عن أبيه فى حرة بنى بياضة بنقيع الخضات بإسناد فيه عمد بن اسحاق بالعنعنة ، ورواه الحاكم فى "المستدرك " (١ ــ ٢٨١) وابن اسحاق صرح فيها بالتحديث ، وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبى ، ورواه ابن حبان والبيهني كما فى "الدر المنثور " ، وتجدها فى كتب الصحابة : "أسد الغابة " و"الإصابة " من أسعد بن زرارة ، وتقيع الخضات من توابع المدينة فلا يستقيم به الحجة فى الجمعة فى القرى ، علا أنه كان هذه الإقامة برأيه من غير أن يكون أمر من الشارع والله أعلم . ثم لا يقال : إن وجه عدم أداء الجمعة فى بنى عمرو بن عوف قلة الناس لأنهم كانوا هناك أكثر من أربعين نفساً .

قول : فيه خلق آدم الح . ذكر فيه إخراج آدم من الجنة ، وهو لا يليق بفضل يوم الجمعة على ظاهره ، فقيل : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته ، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة ، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام ، وقيل : خروج آدم من الجنة وجود الذرية وهذا النسل العظم ووجود الرسل والأنبيآء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طرداً كما كان خروج إبليس ، وإنما كان خروجه مسافراً لقضاء أوطار ثم يعود إليها، فكان الخروج لجعله خليفة في الأرض ، فهو إذن فضل ومزية . والقول الأول قاله الحافظ القاضي عياض في "شرح مسلم" ، والقول الثاني للقاضي ابن العربي

ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة . .

وفى الباب عن أبي لبابة وسلّان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (وتعليقه في آخره أدالجنء)

# ( بأب في السافة التي ترجى في يوم الجمعة )

حد قُنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصرى نا عبد الله بن عبد الحيد الحنى

فی " شرح الترمذی" ، وذکرهما النووی فی "شرح مسلم" ( ۱ ــ ۲۸۲ ) فی کتاب الجمعة .

قال الشيخ: وربما يجرى على الأنبيآء عليهم الصلاة والسلام أمر ظاهره لا يليق بحالهم غير أنه يكون في الحقيقة أصلح لشأنهم ويكون فيه لله حكمة وسر، والصوفية يسمونه في إصطلاحهم بالتدبير، ومن ذلك القبيل تربية موسى عليه السلام في بيت فرعون، وكان ظاهره غير لائق به، ولكن الغرض كان هو إظهار قدرة الله الحكيمة في بديع تدبيره من تربيته بيد عدوه وقيام عدوه بتربية من يكون سبباً لزوال ملكه وسلطانه مع شدة حرص فرعون على دوام عملكته. فهذا من عجيب صنع الله في خلقه ليشاهدوا أن التقدير يسبق التدبير، وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين وغيرهم، وفيه إظهار كرامتهم وشرفهم.

قَوْلُه : ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . وفى "العرف الشذى": وورد فى حديث قوى أن قيام الساعة يكون يوم عاشوراء عاشر المحرم فيكون العاشوراء يوم الجمعة . أقول : لم أقف عليه فلينظر .

-: باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة :-

في هذه الساعة المرجوة المحمودة خسة وأربعون قولاً ، ذكرها كلها

نا محمد بن أبي حميد نا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي عَلَيْكُ قال :

السيوطي في " تنوير الحوالك " ، وذكر في " التوشيح" منها اثنين وعشرين قولاً بعد التصريح بأن الأقوال كلها خسة وأربعون ، وقد اختلف الصحابــة والتابعون ومن بعدهم: هل هذه الساعة باقية أو رفعت؟ وعلى الأول: هل هي في كل جمعة أو واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هي وقت معين أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل يستوعب الوقت أو مبهم؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت أو بعضه ؟ وهذه هي أصول الأقوال . وذكر الحافظ في " الفتح" ( ٢ ــ ٣٤٥ وما بعدها ) منها اثنين وأربعين قولاً ، ثم ذكر قولاً آخر لشيخه الجزري في " الحصن الحصين" ، وذكر قولاً لابن القم ، فإذن كل ما ذكره أربعة وأربعون قولاً ، وكذا ذكر البدر العيبي أربعين قولاً في " العمدة " ( ٣ ــ من ٣٢٥ إلى ٣٢٨ ) . وكل ذكر أدلتها وبيان حالها فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مآخذ أكثرها ، وقالاً: ليست كلها متغايرة من كل جهة بل كثير منها يمكن إتحاده مع غيره اه. قال الحافظ في " الفتح" ( ٢ ــ ٣٥١ ) : قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ماعداها . فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها اه . قال الراقم: الإبهام كان أصلح للسلف الصالحين من الصحابة والتابعين ، والتعيين أرفق للناس كافة بعدهم أجمعين ، فرحم الله الأسلاف حيث بذلوا مجهودهم في التعيين والترجيح لما تفرسوا من جهود الأخلاف ، ولولا ذلك لربما أعرض عنها كثير من الناس للمشقة عليهم في التفرغ لها يوماً كاملاً فحرموا من بركتها بالكلية ، فلاربب أن التعيين أرفق بالناس وأصلح للقرون المتأخرة .

#### « التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » .

ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة ، فني حديث أبي هريرة في "صبح البخارى": « وأشار بيده يقللها » ، وفي رواية : « يزهدها » في "صبح مسلم " عن أبي هريرة ، وهي ساعة خفيفة، وفي حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط": « وهي قدر هذا يعني قبضة » ، ذكره البدر والشهاب . وفي "الفتح" ( ٢ - ٥٤٣) : قال الزين بن المنير : الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها ، والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اه . قال ابن عابدين في "شرح الدرالمختار": يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب ، لأن النهار في بلدة يكون ليلاً في غيرها ، وكذلك وقت الظهر في بلدة يكون وقت عصر في غيرها ، لما قالوا من أن الشمس لا تتحرك درجة إلا وهي تطلع عند قوم وتغيب عند آخرين واقة أعلم . قال الراقم : وهذا أمر مقطوع به ، وصرحوا به في ساعة ثلث الليل وأوقات الكراهة ، فكذلك الحكم في كل ما يختلف فيه المطالع .

واكتنى منها بقولين اتباعاً للشيخ رحمه الله ، أحدهما : أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وهذا القول اختاره أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ، وهذا هو القول الخامس والثلاثون مما ذكره الحافظان فى شرحى الصحيح " العمدة " (٣ \_ ٣٢٧) .

والثانى : بعد أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ، واختاره الشافعية ، وهو القول الخامس والعشرون فى ترتيب الحافظين فى الشرحين . وابن الزملكانى الشافعى اختار الأول ، كما ذكره الحافظ فى "الفتح" ( ٢ – ٣٥١) قال : ويحكيه عن نص الشافعى ، وأيضاً قال الحافظ : ولا شك أن أرجع الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام ا ه .

وقيل: يرد على الثاني أنه ليس ذلك وقتاً للدعاء، وأجيب بأن الدعاء عندهم

قال أبوعيسي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا

يجوز فى سكتات الخطبة ، وكذا يجوز عندهم الدعاء أثناء الصلاة وإن لم يكن من المأثور ، وعندهم فى الدعاء بكلام الناس سعة ضدما عندنا من الضيق ، فتفسد الصلاة عندنا بدعاء يشبه كلام الناس . ودليل القول الثانى رواية أبى موسى الأشعرى فى "صحيح مسلم" ، وحجة القول الأول رواية السنن من " سنن النسائى" و" جامع الترمذى " . قال الشيخ : وكذا ثبت عن ابن مسعود عند أحمد فى "مسنده" . ولم أجده فى "رتيب المسند" ، نعم وقع فى ضمن حديث أبى هريرة : "قال عبد الله : هى آخو ساعة من يوم الجمعة " غير أنه أريد هناك عبد الله بن سلام ألبتة . أنظر "ترتيب المسند" (٦ ــ ١٧) . وقال أحمد : أكثر الأحاديث على ذلك ، كما حكى الترمذى .

ثم اختلفوا في الحديثين فقيل بالتوفيق بينها، وقيل بالترجيح، وعليه الأكثرون ثم اختلفوا بالترجيح ، فرجحت الشافعية حديث مسلم على حديث السنن، ورجح الحنفية والحنابلة حديث السنن. قال المحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى ، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام آه. وقال البيهتي بإسناده إلى مسلم : أنه قال : حديث أبي موسى أجود شئى في هذا الباب وأصحه ، وبذلك قال البيهتي وابن العربي وجماعة آخرون . وقال القرطبي : هو نص في موضع الحلاف فلايلتفت إلى غير : وقال النووى : هو الصحيح بل الصواب ، وجزم في "الروضة" : أنه هو الصواب ، ورجع أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً في أحد الصحيحين ، وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك ، وقال ابن عبد البر : إنه ألبت عن أحمد أنه قال : ورجحه كثير من الأثمة كأحمد واسحاق ، ومن المالكية الطرطوشي هذا كله مأخوذ من "العمدة" و" الفتح"، وفي "الدر المختار" من كتب أصحابنا هذا كله مأخوذ من "العمدة" و" الفتح"، وفي "الدر المختار" من كتب أصحابنا

الحديث عن أنس عن النبي عَلَيْكُ من غير هذا الوجه ، ومحمد بن أبي حميد

عن "التاتارخانية": أنه إليه ذهب مشامخ الحنفية .

وبالجملة لا شك أن القولين أصح الأقوال ، وما عداهما إما موافق لها أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف كما يقول الحافظ ابن حجر

ثم اختلفوا فى أيها أرجح ؟ كما تقدم تفصيله. قال الشيخ: ودرجة أحمد فى الحديث فوق درجة مسلم ، وكذا أعل أحمد رواية مسلم بالانقطاع فالمنقطع دون المسند المتصل ، وكذا أعل بكونه من قول أبى بردة وإنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . أقول : أما علة الانقطاع فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه ، وكذا قال سعيد بن أبى مرجم عن موسى ابن سلمة عن مخرمة ، فوجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع .

وأما العلة الثانية من الاضطراب فقد رواه أبو اسماق والأحدب ومدوية ابن قرة وغيرهم صربي بي بردة من قوله: وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفى، فهم أعلم بحديثه من بكير المدنى، وهم عدد وهو واحد، ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم. قال العراقى: فلا شك أن الأحاديث الواردة فى كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، ولهذا لم يختلف فى رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، ففيها أوجه من وجوه الترجيح. وفى حديث أبى موسى وجه واحد من وجوه الترجيح، وهو كونه فى أحد "الصحيحين"، ولكن عارض كونه فى أحدهما أمران، ثم ذكر العلتين المذكورتين، هذا ملتقط من "العمدة" و" الفتح" جميعاً. وبعض المحدثين يوفقون بين الروايتين بأن ساعة الإجابة منحصرة فى كلا

يضعف ، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ويقال له : حماد بن أبي حميد ،

الوقتين ، منهم ابن القم كما قاله في " الهدى"، وحكاه الحافظ في " الفتح" عنه ( ٢ ــ ٢٥١ ) قال : وهذا كقول ابن عبد البر الــذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين قال: وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع آه. ومنهم الشاه ولى الله في " حجة الله البالغة " في بيان الجمعة غيرأنه قال بعد ذكر الوقتين : وعندى أن الكل بيان أقرب مظنة وليس بتعيين ا ه . وابن القم ممن يجزم بها والله أعلم . قال الشيخ : وهو المختار . وأما وجه ترجيح الحنفية أن الساعة بعد العصر فهو ما صمح في بعض الروايات من أن خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة ، عزاه ابن كثير في "نفسيره" وفي "ناريخه" (١ ــ ٩١ ) إلى مسلم في حديث أبي هريرة ، ولم أقف عليه في "صحيحه" والله أعلم . قال الشيخ : وكذلك وقع التصريح به فى " التوراة " . . أقول : ولعله فى سفر التكوين ولم أقف عليه فيما هندى من نسخة " التوراة " المترجمة باللغة الأردوية . قال الشيخ : وإن قبل أن التوراة الموجودة اليوم بأيدى الناس محرفة فكيف يصم به الاحتجاج؟ قلت : في وجه التحريف أقوال ثلاثة ، فذهب جماعة إلى أن التحريف فيها معنوى ، وقال طائفة : فيها تحريف لفظى ولكنه قليل ، وقالت طائفة: لفظى ومع ذلك كثير . أقول : والأقوال الثلاثة ذكرها في "الفتح" ( ١٣ ــ ٤٣٦ ) ، وذكر قولاً رابعاً أنه بدلت كلها ، وتعقبه الحافظ وأرجعه إلى الثالث ، والقول الأول قول ابن عباس ، واختاره البخاري والشاه ولى الله الدهلوي ، ورواية ابن عباس أخرجها البخاري في · صحیحه" ( ۲ ـــ ۱۲۷ ) ( باب قول الله بل هو قرآن مجید الح ) من کتاب الرد على الجهمية معلقاً من قوله مع احمال أنه من كلام البخارى نفسه لا من كلام ابن عباس، ويعارضه ما في " صبح البخارى" نفسه عنى ابن عباس قال :

ويقال : هو أبو ابراهم الأنصارى وهو منكر الحديث . ورأى بعض أهل

كيف تسألون من أهل الكتاب عن شئى وكتابكم الذى أنزل على رسوله أحدث تقرؤنه محضاً لم يشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من هند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، أخرجه الآلوسى فى "تفسيره" فى قوله تعالى : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) .

والثانى: اختاره ابن تيمية فى كتابه: "الرد العمجيح على من بدل دين المسيح "كما حكاه الحافظ فى "الفتح "، غير أن كلامه مضطرب فى ذلك فقد اختاره فى "فتاواه ": أنه لم يقع تبديل إلا فى المعانى، وقد أبطله الحافظ فى "الفتح "، وتجد فى كلام ابن حزم فى "الملل والنحل " ما يرد مثل هذا الكلام رداً مشبعاً، وهو مخالف للنصوص القرآنية، ويكاد يكون هذا القول مخالفاً لبداهة العقول بل هو مخالف ألبتة.

قال الشيخ : وكنت أظن أنه وإن سعى المحرفون فى تصحيف "التوراة" جداً غير أنه يمكن أن توجد نسخة صحيحة تخلو عن التحريف ، فليس من المحال وجود نسخة صحيحة غير محرفة على وجه البسيط ، قال : ثم رأيت ابن تيمية سبقنى إلى مثل ذلك . أقول : ولعله فى كتابه : "الرد الصحيح " ، وذكر مثله صاحبه ابن القيم فى "هداية الحيارى " ولكنه تقرر عندهم أن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وأباد بنى اسرائيل ببن قتلى وأسرى وأحرق كتبهم حتى جاء عزير عليه السلام بعد مدة طويلة فأملى "التوراة" عليهم من ظهر قلبه ، فهى التى ظهرت على وجه الأرض ، ثم لم تزل تعبث بها أيدى المحرفين لمقاصد شمى فى بلاد شمى ، فيشكل إذن وجود نسخة صحيحة فى الدنيا إلا أن يكون ذلك احتمالا " بعيداً والله أعلم . واستدل ابن تيمية على قلة التحريف فيها بكثير من الآيات والآحاديث .

العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم : أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . وبه يقول أحمد واسماق ، وقال أحمد : أكثر الحديث في

فَنَ الآياتَ قُولُهُ : " فأتوا بالتوراة فاتلوها " ( آل عمران آية ٩٣ ) . ومن الأحاديث قصة رجم اليهود ، وفيه وجود آية الرجم ، وصح ذلك من حديث عبد الله بن عمر في "الصحيحين" ، وفيه : قال عبد الله بن سلام : «كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فإذا فيها آية الرجم الخ ». قال الشبخ : وكذلك عبد الله بن سلام ينقل من "التوراة"كما نقلت: أن تلك الساعة بعد العصر اه. أقول: فني "ترتيب المسند" إِنَا نَجِدُ فَي كِتَابِ اللَّهُ فِي يُومُ الْجِمْعَةُ سَاعَةً الْحَ » وفيه : « قال أبوسلمة : أيـة ساعة هي ؟ قال : آخر ساعات النهار الخ ، ورواه ابن ماجه مثله ، وبقية أصاب السنن من حديث أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله . واستدلال عبدالله بن سلام من التوراة أيضاً يدل على أن التوراة إذ ذاك لم يقع فيها التحريف إلا قليلاً. قال الشيخ: فإن قيل إذا كانت ساعة الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وفضل اليوم الجمعة لأجل تلك الساعة فكان الملائم أن تكون صلاة الجمعة في تلك الساعة لأأن تتقدمها؟ قلت: إن التوطئة والتمهيد يتقدم المقصود، وربما يشغل التمهيد وقتاً أكثر من وقت المقصود ، ألا ترى إلى فريضة الحج فإن الغرض الأصلى هو وقوف عرفة ويتقدمه أفعال وأمور، كل ذلك تمهيد له ، فكذلك نقول : التمهيد يبتدأ بعد الزوال، والمقصود بعد العصر ويؤيده ما عن كعب الأحبار أنه كان مائلًا إلى أن الساعة رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم آه. حكاه الغزالي في

الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ، وترجى بعد زوال الشمس .

" الإحياء " (١ ــ ١٦٢ ) طبعة القاهرة مع التخريج . ولم يتكلم الحافظ العراقي عليه بشيٌّ في تخريجه . قال : ومن ههنا أقول أن معنى قوله ﷺ : "لا يوافقها عبد مسلم يصلى قائماً الخ " أي يأتي بصلاة الجمعة قائماً بحقوقها . وكذلك يشترط فضل الساعة لمن يأتي بصلاة العصر بحقوقها . فعني قوله : « وهو قائم يصلي » أن يداوم على الصلوات لا أن يكون مصلياً في تلك الحالة ويدعوفيها، فإذن لا نحتاج إلى تأويل فيه بأن المراد بقوله : " يصلى " أي ينتظر الصلاة ، بل يريد أن فضل الوقت المحمود يستحقه من يصلي دائمًا وعلى الأخص يصلي الصلاة التي هي مقدمة لتلك الساعة المقصودة . وبالجملة فما وجدته عن كعب الأحبار يؤيد هذا . ولفظ الشيخ في " تعليقاته" على "الآثار": قوله : « وهو قائم يصلي » لعل المراد به أنه ممن يقيم الصلاة ، والانتظار بعدها زائد بالأحاديث الأخر لا مدلول هذا الحديث ، وقوله : " قائم " كقولهم : " فلان قائم الليل وصائم النهار " ، وراجع حديث " مسلم " : « مررت بموسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي » . وحديثه الآخر في موسى وعيسي وابراهيم بهذا اللفظ . وحديث " البخارى" ( ص ـــ ٤٧٤ ) : « فأخدمها فأتيته و هو قائم يصلى ، مع قوله تعالى : ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ) ومع ما في "الفتح" من (باب المعراج) من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه : « ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد ، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم " \_ إلى أن قال \_ : ثم رأيته في " الإتحاف" (ص \_ ٢٨٢ ) و"الإحياء" اه.

قال الراقم : ويجاب من أصل الإيراد بأن الساعة من جملة تلك الفضائل؛

حلاقيًا : زياد بن أيوب البغدادى نا أبوعامر العقدى نا كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن ف

ففيه خلق آدم وفيه أنزل وفيه تقوم الساعة إلى غيرها من الفضائل .

فَا قُلْهُ : قال الشيخ : دل حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم " على أن الحلق ابتدأ يوم السبت ، وخلق آدم بعد العصر يوم الحمعة ، فيستفاد منه أن الحلق استمر إلى سبعة أيام ، ويخالفه ظاهر القرآن حيث نص على أن خلق الأرض والساوات وما بينها في ستة أيام ، وإذا كان إنتهاء الحلق بآدم وخلق هو يوم الجمعة يلزم أن يكون بدأ الحلق من يوم الأحد دون السبت ، وإن السبت لم يكن فيه خلق شئى ، ولذا أعله جماعة ، منهم البخاري بأن أباهريرة سمعه من كلام كعب الأحبار ، كما ذكره ابن كثير . أقول : قال في تفسيره في قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) الآية من " البقرة " : وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضاً من رواية ابن جريج قال أخبرني اسماعيل بن أمية عن أيوب بن بخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال : « أخذ رسول الله ﷺ بيدى فقال : خلق الله البربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الإثنين ، وخلق المكروه يوم الثلثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الحميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فما بين العصر إلى الليل » . وهذا الحديث من غرائب " صحيح مسلم " ، وقد تكلم عليه على بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب، وإن أباهريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً ، وقد حرر ذلك البيهني ا ه . وقد أخرج ابن كثير قبله .

الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه . قالوا : يا رسول الله أية ساعة هي ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى انصراف منها » .

بقليل عن ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الخلق يوم الأحد . فخلق الأرضين في يوم الأحد والإثنين ، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء ، وخلق الساوات في الخميس والجمعة ، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل ، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة ا ه » . وقد بسط الكلام في هذا الصدد في تاريخه " البداية والنهاية " بسطاً شافياً فاير اجعه من شاء (١ – ١٥ إلى ١٨) . ومما ذكر عن محمد بن جرير بإسناده عن محمد بن اسحاق : يقول أهل التوراة : ابتدأ الله الحلق يوم الأحد ، ويقول أهل "الإنجيل" : ابتدأ الله الحلق يوم الإثنين ، ونقول نحن وذكر أن ما نقله ابن اسحاق من المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء الشافعية ، وانقول بأزيه الأحد عن جماعة من الصحابة أبي مالك وابن عباس وعبد الله بن سلام ، قال : واختاره ابن جرير وهو نص التوراة ، ومال إليه آخرون من الفقهاء ، وهو أشبه بلفظ الأحد ، ولهذا كمل الحلق في ستة أيام ، فكان آخر ما بسط الكلام .

قال الشيخ: والمختار أن بدأ الحلق يوم السبت والنهاية يوم الحميس، ثم استوى الله سبحانه وتعالى على العرش كما يليق بجلال ذاته وكبريائه من غير تكييف وتمثيل وتشبيه، ثم خلق الله سبحانه آدم يوم الجمعة بعد برهة من الدهر طويلة لا في جمعة متصلة بتلك الأيام الستة في أسبوع واحد، والتمسك على ظاهر القرآن أولى وأقوى. أقول: إن بدأ الحلق يوم السبت اختاره السهيلي في "الروض الأنف" من الجزء الأول مع بيان أسرار غامضة دقيقة في فضل يوم

وفى الباب عن أبى موسى وأبى ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبى لبابة وسعد بن عبادة .

قال أبو عيسى : حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب

الجمعة فليراجع (١ – ٢٧٠ و ٢٧١). قال الشيخ: ثم إن تلك الأيام الستة التي ذكرها الله سبحانه في التنزيل هل هي في أسبوع واحد أو من أسابيع متفرفة ؟ وانظاهر الأول، ولكن كل يوم مقداره ألف سنة مما تعدون. أقول: حكاه ابن كثير في "تاريخه" عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب الأحبار، واختاره أحمد وابن عبر بر وطائفة من المتأخرين، وذكر أن الجمهور على أنها كأيامنا هذه. وبالجملة اخطف المفسرون فيها على القولين.

قوله: وفي الباب، أي في فضل ساعة الجمعة مطلقاً لا في تعيينها بكونها بعد العصر. ودليل ذلك أنه أشار إلى حديث أبي موسى، وقد أخرجه مسلم، وفيه من وقت الحطبة إلى انتهاء الصلاة كما تقدم، وبقيسة الأحاديث المشار إليها أكثرها على أنها بعد العصر كما تجد بعضها في "مسند أحمد " وبعضها في "نافتح " و" العمدة ".

قُولُك : حسن غريب . فيه كثير بن عبد الله البشكرى ضعفوه ، وضرب على حديثه أحمد بن حنبل فى "مسنده" ولم يخرج عنه ، وقال أحمد : هو منكر الحديث وليس بشئى ، وكذبه الشافعى فقال : أحد الكذابين ، أو أحد أركان الكذب ، وكذا كذبه أبو داؤد . أنظر ترجمته فى " التهذيب" ( ٨ \_ ٤٢٢ ) .

قال الشيخ: ولا أعلم كذبه ، وهُسنه الترمذى والبخارى ، تحسين البخارى تجده فى " التهذيب". ثم إن العراقى كما حكاه شارح " المنتقى " انتصر لتحسين الترمذى ، وقال: لعله حسنه باعتبار الشواهد.

حد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن المالك : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنسة ، وفيه أهبط منها ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى فيسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه » .

قال أبو هريرة: «فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أعلم بتلك الساعة ، فقلت أخبرنى بها ولا تضنن بها على ؟ . قال : هى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . قلت : فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عليها ؟ : لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى، وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال

قول : لا تضنن . المشهور أنه من باب سمع ، ويأتى من باب ضرب ، وفي آخره نون ثقيلة أو خفيفة ، ثم هو بالإدغام أو بفكه ، فصارت الوجوه فيها ستة ، وبكل يجوز ضبطه ، كما قاله العراق ، وحكاه السيوطى فى "القوت" وكذا فى "تلخيصه" كما فى الحاشية المطبوعة بالهند .

قوله: يصلى. وفى "صيح البخارى" (١ – ١٧٨) ( باب الساعة النى فى يوم الجمعة): "وهو قائم يصلى" من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وهو كذلك فى "مؤطأ مالك" بهذا اللفظ، وفى "صيح مسلم" من طريق آخر: "قائم يصلى" من غير لفظة "هو". ومراده عند الشيخ كما تقدم أن يداوم على الصلاة ويكون القيام ههنا بمعنى الدوام كما فى قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلاما دمت عليه قائماً الآية) "آل عمران" (٧٥). ثم فى "سنن ابن ماحه" (ص ـ ٨١) ( باب الساعة الني ترجى فى الجمعة ) من طريق أبى النظر عن

عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله عَلَيْكُمْ: من جلس مجلساً ينتظر الصلاة في المحلاة ؟ قلت: بلى، قال: فهو ذاك ». وفي الحديث قصة طويلة.

قال أبوعيسى: وهذا حديث صحيح. قال: ومعنى قوله: "أخبرنى بها ولا تضن بها على" يقول: لاتبخل بها على، والضنين: البخيل، والظنين: المتهم.

أبي سلمة عنى عبد الله بن سلام، وفيه: قال عبد الله: «فأشار إلى رسول الله عليها: أو بعض ساعة ، فقلت: صدقت، قلت أى ساعة هى ؟ قال: هى آخر ساعات من النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة». ورواه ابن خزيمة من هذه الطريق مثله كما ذكره فى "الفتح". فكان هذا التأويل مرفوعاً من قول النبي عليه ولكنه أعله ابن منده الأصبهاني ، وصوب وقفه كما قال الشيخ. أقول: لم أقف على كلام ابن منده الأصبهاني ، وصوب وقفه كما قال الشيخ. أقول: لم أقف على كلام ابن منده فيه غير أن الحافظ فى "الفتح" (٢ – ٣٤٩) رجح الوقف وقال: وهذا يحتمل أن يكون القائل "قلت" عبد الله بن سلام فيكون مرفوعاً ، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً ، وهو الأرجح لتصريحه فى مرفوعاً ، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً ، وهو الأرجح لتصريحه فى رواية يحيى بن أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي عليها في أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي عليها في الجواب اه. قال الراقم : وفي رواية أحمد في "مسنده": قال أبوسلمة سألته: أي ساعة هى؟ قال الراقم : وفي رواية أحمد في "مسنده": قال أبوسلمة سألته: أي ساعة هى؟ قال : آخر ساعات النهار ، فقلت : إنها ليست بساعة صلاة الخ . فهذا يؤيد الوقف أيضاً

قولله: قصة طويلة . والقصة بطولها رواها مالك فى "مؤطئه" فى الساعة التى يوم الجمعة (ص ــ ٣٨) من طريق يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم التيمى، وأخرجه أحمد وأبو داؤد أخصر منه ويشير بالقصة إلى ما ذكروه من قول كعب ذلك فى كل سنة وقول عبد الله بن سلام فى كل جمعة ثم تصديق كعب إياه بنص التوراة الخ . وفى "المؤطأ" أيضاً قصة سفر بصرة بن أبى بصرة إلى الطور

# ( باب ما جا. في الافتسال في يوم الجمعة )

حَكَ قُتُا : أحمد بن منيع نا سفيان بن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه

وإنكار أبي هريرة عليه ذلك لأجل حديث : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة الح» .

\_: باب ما جاء في الاغتسال في يوم الجمعة :\_

ذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد والجاهير من السلفوالخلف إلى أن الغسل يوم الجمعة سنة غير واجب ، وحكاه الحطابي عن عامة الفقهاء ، وحكاه القاضي عباض عن عامة الفقهاء وأثمة الأمصار ، ونقل ابن عبدالبر فيه الإجماع فقال : أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، قاله العراقي في "شرح التقريب" (٣ ــ ١٦١ ). وفي "العمدة" (٣ ــ ٢٢٥ ) عن ابن عبد البر في " الإستذكار " أنه قال : لا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر آه . وذكر العراق ما ملخصه : أن دعوى الإجماع غير صحيحة ، فقد حِكَى الوَجُوبِ ابن منذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما ، وحكاه الحطابي عن الحسن البصرى قال : وحكى إيجابه أيضاً عن مالك والشافعي وأحمد ، وذكره عن نص الشافعي في القديم والجديد ، ورد تول الرافعي والنووي وابن الرفعة بعدم اطلاعهم على نص الشافعي ، ومع هذا المعتمد عند أصحاب هؤلاء كلهم السنية والندب دون الوجوب، وأما رواية مالك فحكاه ابن المنذر ثم الخطابى ثم ابن عبد البر في " التمهيد " ، وأني ذلك أصحابه ، وحكاه ابن حزم عن عمر وغيره من كثير من الصحابة ، غير أن الحافظ يقول في " الفتح" : ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً ، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة الخ. ثم الظاهرية قالوا بوجوبه للجمعة ولم يجعلوه شرطاً لصحة الصلاة، فيجيزون صلاة الجمعة من غير غسل لها ، ثم يجب الغسل عليه ولو صلى الجمعة حتى

ألزموه على كل محتلم بالغ ذكر أو أنى حتى الحائض والنفساء ، وهذا شذوذ للظاهرية وخرق للإجماع ، كما يقوله العراقى ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على من اغتسل بعد الصلاة ، فأنس بغسل للسنة ولاللحمعة ولا فاعل ما أمر به ، حكاه العراقى ، وليراجع لمزيد البيان " شرح التقريب" و" الفتح" و"العمدة" قال الشيخ : ونسب إلى مالك وجوبه ، وإنما قلت : نسب ، لأن المالكية ربما يطلقون لفظ الواجب على السنة المؤكدة أيضاً .

وقال الشيخ في "تعليقاته" المخطوطة على "الآثار": كثر في كلام المالكية إطلاق لفظ الواجب على السنة ، كما في "العمدة" في الإستماع للخطبة من كلامهم (٣ — ٣١٠) و" الفتح" (١ — ٣٣٦) . وهو عند "الباجي" (١ — ٢٢٦) ا ه.

قال الراقم: يريد بما في "العمدة" ما قال ابن بطال: استماع الخطبــة واجب وجوب سنة عند أكثر العلماء اه. وبما في "الفتح" قوله: أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أى متأكد 'لاستحباب ، ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: هوواجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة المالكية كثيراً اه.

ثم اختلفوا فى أن الغسل لليوم أو للصلاة ، والمختار الثانى . وربما يدور بالبال أن ههنا مسألتين ، الأولى : سألة الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة ؟ والثانية : مسألة اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة . فالأولى أن ظاهر الرواية فى مذهب إمامنا أبى حنيفة أنه للصلاة ، وهو قول أبى يوسف، وقال محمد لليوم، وإليه ذهب الحسن بن زياد . وثمرة الخلاف فيمن لا جمعة عليه وفيمن أحدث بعد الغسل مع اتفاق بينهم بعدم اعتباره بعد صلاة الجمعة ، كما قاله قاضيخان ، وهو الذى قدمناه عن ابن عبد البر ، وانتصر عبد الغنى النابلسى للقول الثانى وأيده أيضاً بما فى "المعراج" : لواغتسل يوم الخميس أوليلة الجمعة استن بالسنة وأيده أيضاً بما فى "المعراج" : لواغتسل يوم الخميس أوليلة الجمعة استن بالسنة

سمع النبي عَلَيْكِ بقول: « من أتى الجمعة فليغتسل » .

وفي البَّابُ عن أبي سعيد وعمر وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء . قال

لحصول المقصود ، وهو قطع الرائحة ، وتفصيله في "رد المحتار" من الغسل وما في "المعراج" حكاه في "العمدة" (٣ – ٢٣٩) عن صلاة الجلائي وأما الثانية فذهب مالك إلى أن المعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب إلى الجمعة ووافقه الليث والأوزاعي في رواية والجمهور ، قالوا : يجزئ من بعد الفجر، وحكاه ابن المنذر عن الثورى والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور ، وبه قال ابن وهب من المالكية والأوزاعي في رواية أخرى ، وهو مذهب كثير من التابعين روى عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" كما في "شرح التقريب" (٣ – ١٦٧) وربما يدور بالبال أن المسألتين واحدة ، ويمكن إرجاع الثانية إلى الأولى ويكون الذهاب بعد الغسل متصلاً بالجمعة عبارة عن عدم تخلل الحدث ببن والكون الاغتسال والصلاة ، فإذن مذهب أبي حنيفة فيه مثل مذهب مالك والليث والأوزاعي ، وذكر في "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " من مذهب مالك: الصلاة والله أعلى . وبالجملة لم أقف على تفصيل فيه ولا على من توجه إلى جمع الصلاة والله أبين والله سبحانه أعلى .

قول : فليغتسل . بحمله من نسب إلى وجوب الغسل على أن الأمر فيه للوجوب ، والجمهور حملوه على السنية لما سيأتى من قصة عثمان في الباب ، وللفريقين أدلة وأبحاث ذكرها العراقى في "شرح التقريب" والحافظ في "الفتح" . وللقائلين بالوجوب أيضاً حديث : « الغسل يوم حمعة واجب على كل محتلم » . رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الحدرى ، وحمله الشافعى أحد الاحتمالين على أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، واستدل

أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وروى عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله

له بقصة عثمان مع عمر ، وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين ، كابن خزيمة والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهلم جراً ، قدال الحافظ في "الفتح " ( ٢ - ٣٠٠ ) : وقد عورض هذا الحديث بأحاديث كثيرة ذكر ها الحافظ ، غير أنه ذكر أنها لا تقاومه صحة وقوة . واختلفوا في بعض كلمات هذا الحديث بعد هذا ، هل هي مرفوعة أو موقوفة؟ أي قوله : "وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد " ، وسئل ابن عباس من غسل يوم الجمعة : اأواجب هو ؟ فقال : لا ، ثم أخبر عن بدأ الغسل ، فقال : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقاً ، فلما آدي بعضهم بعضاً قال النبي عَنْ الله النبي عَنْ الله النبي عَنْ الناس إذا كان هذا اليوم فاختسلوا الخ » رواه أبو داؤد في "سننه" ، ورواه الطحاوى أيضاً ، وفي " الفتح" (٢ - ٣٠١) وإسناده حسن

وقد أجيب عنه بوجوه ذكرها الحافظ. قلت: ورواه أحمد في مسنده ورجاله رجال "الصحيح" كما في "زوائد الهيثمي" (٢ ــ ١٧٢) ، وأقوى منه ما عن عائشة مثله عند الشيخين: قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله عليه إنسان منهم وهو عندى ، فقال النبي عليه : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ». وعن عبد الله بن مسعود قال: « من السنة الغسل يوم الجمعة » رواه البزار ورجاله ثقات كما في "زوائد الهيثمي" (٢ ــ ١٧٣) ومثله عن ابن عمر عنده بإسناد فيه أبو بحر البكراوى وهو متكلم فيه ووثقه العجل ، وقال ابن عمر عنده بيبين لي طرحه ، وكان يحيى بن سعيد حسن الرأى فيه . وقال البخارى : لم يبين لي طرحه ، وكان يحيى بن سعيد حسن الرأى فيه . وقال أبوحائم : ليس بقوى يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن عدى .

وهو ممن يكتب حديثه . وبالجملة فمثله يصلح شاهداً والله أعلم .

ثم إنه إذا ثبت في بعض الأحاديث السالفة أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة فأصبح حكم الغسل معلوم المعنى ، فالقول مطلقاً بوجوب الغسل اتباع لمجرد ظاهر اللفظ وإلغاء لحكم معلوم المعنى الذي أصبح كالنص قطعياً ، وضعفه لا يخنى على أحد . وبالجملة هذه الروايات كلها صريحة في عدم الوجوب .

 فقال : آية ساعة هذه ؟ فقال : ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت

الشافعي فقال فيرواية أبي عبد الله: فلما علمنا أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله عَلَيْكُ بغسل يوم الجمعة . . . . ولم يغتسل عَمَان ولم يخرج فيغتسل ، ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرها من أصحاب رسول الله عليه الله على أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله ﷺ بالغسل على الأحب لا على الإيجاب. نقله البيهتي في "المعرفة" ، وذكر الطحاوي مثل ذلك ، وقال : فني هذا إجماع منهم على نبي وجوب الغسل آه. قال في "العمدة" (٣ ــ ٢٤١): وهذه قرينة على أن المراد من قوله ﷺ في الحديث الذي فيه : "فليغتسل" ليس أمر الإيجاب بل هو للندب، وكذا المراد من قوله (عَلَيْكُ ) : واحب أنه كالواجب جمعاً بين الأدلة ا ه . وأجاب الموجبون عنه بأنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ، لما ثبت في "صحيح مسلم " عن حمران : ﴿ أَنْ عَمَّانَ لَمْ يَكُنَّ يَمْضَى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » . فلعله اقتصر على ذلك الغسل ولم يجدده عند الذهاب . ذكره في " الفتح" ( ٢ ــ ٣٠٠ ) وذكره العراقي عن ابن حزم ثم رده وقال : فهو مردود حيث دل الحديث على خلافه ، لأن عمر أنكر على عَمَانَ الاقتصار على الوضوء ولم يتعذر عَمَانَ عن ذلك ؛ فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه إنكار اه. وقد استوف الرد العراق على كل ما قاله ابن حزم . وقال الحافظ : وإنما لم يتعذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر ، لأنه لم يتصل غضله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل ا ه .

قول : أية ساعة هذه . يستوى فى كلمة "أى" عند تأنيث المضاف إليه تأنيثها وتذكيرها ، والأمران جائزان ، وفى التنزيل : (بأى أرض تموت) وقرئ : (بأية أرض) كما قاله الزمخشرى ، والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكاركأنه يقول : لما تأخرت إلى هذه الساعة وقد انقضت ساعات التبكير التى حض

على أن توضأت ، قال : والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللّ

حلاقناً بذلك محمد بن أبان نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ح وثنا عبد الله بن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهرى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن الزهرى عن سالم قال : بينا عمر بهذا الحديث عن الزهرى عن سالم قال : بينا عمر

الذي شَهِلِي عليها ، وقد ورد التصريح بإنكار في رواية أبي هريرة ، فقال عمر : لم تحتسون عن الصلاة ، وفي رواية " مسلم " : « فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ، ولعله قاله عمر كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر ، هذا ملخص ما في " شرح التقريب" و" العمدة " و" الفتح".

هُولِكُ : والوضوء أيضاً . الوضوء منصوب أو مرفوع ، والنصب على مر فعل التقدير أى اقتصرت على الوضوء فقط والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ، وعلى رواية النصب اقتصر النووى فى "شرح مسلم" وهو المشهور . وأما الرفع فقد جوزه لقرطبى على أنه مبتدأ حذف خبره ، والوضوء أيضاً يقتصر عليه ، ورجحه لسهيلى . ثم إنه جاءت الرواية بالواو ، وهو إما للعطف على الإنكار السابق أو لسهيلى . ثم إنه جاءت الرواية بالواو ، وهو إما للعطف على الإنكار السابق أو بدل عن همزة الإستفهام ، كقوله تعالى : قال فرعون : وآمنم به على قراءة ابن كثير ، واختاره القرطبى ، وثبت الرواية بدونها ، وهو ظاهر ، هذا ملخص ابن كثير ، واختاره القرطبى ، وثبت الرواية بدونها ، وهو ظاهر ، هذا ملخص ابن كثير ، واختاره القرطبى ، وثبت الرواية بدونها ، وهو ظاهر ، هذا ملخص " العمدة " و" الفتح"

هَيْلُه : روى مالك الخ . يريد أنه اختلف على الزهرى فى هذا الحديث من جهة الوصل والانقطاع ، فالذى يرويه مالك عنه منقطع ليس فيه ذكر ابن عمر ، وهو كذلك عند رواة " الموطأ " جميعاً ، وقد رواه معمر ويونس عنه.

خطب يوم الجمعة ، فذكر الحديث . قال أبوعيسى : سألت محمداً عن هذا فقال : الصحيح حديث الزهرى عن سالم عن أبيه . قال محمد: وقد روى عن مالك أيضاً عن الزهرى عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث .

فروياه موصولاً بذكر ابن عمر فيه ،ورجحه البخارى وأخرجه موصولاً فى "صحيحه" ، وقد رواه أصحاب مالك الثقات عن مالك عن الزهرى خارج "الموطأ" موصولاً ، منهم: روح بن عبادة وجويرية عند الإسماعيلى ، وعبدالرحمن ابن مهدى عند أحمد بن حنبل ، وأبوعاصم النبيل وابراهيم بن طهان والوليد ابن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء فيما ذكره الدارقطنى فى "غرائب الموطأ" ، وكذا وصله القعنى عن مالك فى رواية اسماعيل القاضى أيضاً .

وبالجملة فكذلك اختلف فيه على مالك أيضاً. والواصلون ثقات أثبات ، وقد وصله عن الزهرى من غير طريق مالك كيونس عند "مسلم" و"الترمذى" و "الطحاوى" ، ومعمر عند "أحمد " و "الترمذى" و "الطحاوى" ، وأبوأويس عند قاسم بن أصبغ ، وكذا رواه موصولاً من غير طريق الزهرى جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عند "الطحاوى" (١ – ٧٠). فثبت أن الوصل صحيح من غير ما شك ، ولذا صححه "البخارى" ، ورواه كذلك في "صحيحه" ، هذا كله مأخوذ منقح من "الفتح" و"العمدة".

قَاْ قَلْمَ : حدیث ابن عمر: « من أتی الجمعة فلیغتسل » حدیث متفق علیه . قال الحافظ فی " التلخیص " ( ص ــ ۱۳۷ ) : وعد أبوالقاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاث مائة ، وعا. من رواه غیر ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرین صحابیا ، وقد جمعت طرقه قبلغوا مائة وعشرین نفساً اه . وذكر فی "الفتح" (۲ ــ ۲۹۲): أنه اعتنی بتخریج طرقه أبوعوانه فی "صحیحه" فساقه من طریق سبعین نفساً رووه عن نافع قال : وقد تتبعت ما فائه وجعت

# (باب ما جا. في فضل النسل بوم الجمعة)

حد ثنا : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان وأبو جناب يحيى بن أبى حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس ابن أوس قال : قال رسول الله عِلَيْكُمْ : « من اغتسل يوم الجمعة وغسل

ما وقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من روه عن نافع مائة وعشرين نفساً ، فما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث فى رواية اسماعيل بن أمية عن نافع عند أبى عوانة وقاسم بن أصبغ : «كان الناس يغدون فى أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عند أبى داؤد، فإذن استفاد من نفس حديث ابن عمر ما استفاد من حديث ابن عباس عند أبى داؤد، وحديث عائشة عند الشيخين، فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة لحم ، وأصبح حجة للنافين للوجوب ، وكذا لم يبق حاجة للتأول فيه بحديثى عائشة وابن عباس فكان حديث ابن عمر حجة للجمهور بضد أن يكون حجة عليهم ، وزيادة الثقة معتبرة ، فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

### -: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة :-

قول : وغسل . معناه كما قال ابن المبارك : غسل رأسه ، لا كما قال وكيع : غسل امرأته ، أى جامع ، فإنه ورد فى "سنن أبى داؤد" من كتاب الطهارة ( باب غسل يوم الجمعة ) من طريق سعيد بن أبى هلال عن عبادة بن نسى عن أوس نفسه: « من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل » فتعين ما قاله ابن المبارك رحمه الله تعالى قاله الشيخ .

واعلم أن ( غسل » في هذا الحديث روى بالتشديد وروى بالتخفيف ،

وبكر وابتكر ودنا واستمع

وعلى الأول الجمهور . وعلى الثاني جماعة من أعلام الحديث ، وهو الأرجح عند المحققين . ثم اختلفوا في معناه ، فقيل للتأكيد ، وقيل للتأسيس ، وعلى الثاني فاختلفوا ، فقيل: غسل الرأس كما قال ابن المبارك ، وإليه ذهب مكحول وسعيد بن عبد العزيز ، وبه قال أبو عبيد الهروى ، ويؤيده رواية أبي داؤد كما وال الشيخ ، وسبقه إليه البيهتي ثم النووى ، وقال البيهتي : وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي عَلَيْكُمْ ، ثم وجه افراد الرأس بالذكر أنهم كانوا بجعلون فيه الدَّهن والخطمي ونحوهما ، وكانوا يغسلونه أولاً تم يغتسلون . وقيل : يطأ صاحبته ، وإليه ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال ابن يساف من التابعين ، وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ، وقال القرطبي : أنه أنسب الأقوال ، ويؤيده بعض التأييد حديث أبي هريرة في "الصحيح" : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة الخ » ووجهه سكون النفس في الصلاة وغض الطرف في الطريق ، وقيل : غسل أعضائه ثلاثاً في الوضوء ، وهذه المعانى الثلاثة في التشديد والتخفيف مشتركة ، وقيل في معنى التشديد : غسل غيره ، فيكون كناية عن جماع حليلته ، لأن الزوج أحوجها إلى الغسل . هذا ملخص ما في " شرح المهذب" و" نهاية ابن الأثبر" و" فتح الحافظ" وغيرها. فيكون في غسل خسة وجوه .

قوله: بكر وابتكر. قيل: إيرادهما معاً للتأكيد، وقيل: معنى "بكر" أنى فى أول الوقت وأسرع إليه، وابتكر أى أدرك أول الحطبة. قال الأزهرى: يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد، فن خفف فعناه: خرج من بيته باكراً، ومن شدد معناه: أنى الصلاة لأول وقتها، وكل من أسرع إلى شئ فقد بكر

إليه . . . . . ومعنى ابتكر: أدرك أول الخطبة انتهى . ومثله فى "كتاب أن عبيد الهروى" لكن بكر عنده بالتشديد فقط ، وعلى هذا الفرق عامة المحدثين، ورجحه الحافظ التوريشي ، وقال ابن الأنبارى: بكر : تصدق قبل خروجه ، وقيل : بكر راح فى الساعة الأولى ، وابتكر : فعل فعل المبتكرين من الصلاة والقراءة وسائر وجوه الطاعة ، وقيل : ابتكر فعل فعل المبتكرين ، وهو الاشتغال بالصلاة والذكر ، وقيل : تأكيد ومبالغة كما فى "جاد مجد" ، وحكاه الخطابى عن الأثرم . هذا ملخص "شرح المهذب " و" النهاية " و" شرح مصابيح السنة " للتوريشتى بواسطة " التعليق الصبيح " .

قال الشيخ: والمجرد ربما يكون للغير كما يكون المزيد من الافتعال للنفس مثل باع وابتاع وكسب واكتسب. أقول: لعل الشيخ رحمه الله يريد بأن المجرد ربما يكون فيه تحصيل الأمر للغير على حد ما قال ابن فارس فى "فقه اللغة": تقول: "كسب زيد المال وكسبه غيره"، ولعله أراد بخاصة الإفتعال ما ذكره ابن فارس أيضاً: ويكون أى الافتعال بمعنى حدوث صفة فيه نحو اختصر اه. ويقول سيبويه فى "الكتاب" (٢٠ ــ ٢٤١): وقد يبنى على افتعل ما لا يراد به شئى من ذلك كما بنوا على أفعلت وغيره من الأبنية، وذلك افتقر واشتد . . . . وأما كسب فإنه يقول أصاب، وأما كسب فهو النصرف والطلب والاجتهاد اه. والله أعلم .

قال الشيخ: وهذه الضابطة لم يذكرها أحد من علماء التصريف، وذكر جاعة ، منهم المجد صاحب " القاموس " أن الافتعال لازم ، واعترضه صاحب " الجاسوس على القاموس " أنه ربما يكون متعدياً . أقول : ولعل صاحب " القاموس " وغيره أرادوا من ذلك أن الفعل فى المجرد إذا كان متعدياً إلى مفعولين ، فني الافتعال يحتاج إلى مفعول واحد ، وإذا كان متعدياً إلى ثلاثة يقتصر في الافتعال على مفعولين ، فالمزوم إضافي بالنسبة إلى مجرده لا مطلقاً .

وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ».

قال محمود فى هذا الحديث : قال وكيع : اغتسل هو وغسل امرأته . ويروى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث: من غسل واغتسل يعنى غسل رأسه واغتسل .

وفى الباب عن أبى بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبى ذر وأبى سعيد وابن عمر وأبى أيوب . قال أبو عيسى : حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعانى اسمه : شرحبيل بن آده .

## (باب ما جا في الوضو بوم الجمعة)

حَلْ قُنًّا: أبوموسى محمد بن المثنى نا سعيد بن سفيان الجحدرى نا شعبة عن

قَوْلِكَ : وأنصت ، في " مؤطأ مالك " ما يدل على الإنصات للبعيد أيضاً ، فأخرج أثر عثمان بن عفان وفيه: « فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لايسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع ا ه » .

قُولُك : خطوة ، الخطوة : بعد ما بين القدمين ، أى من اليمنى إلى اليسرى ، وهذا التفسير هو المذكور فى " النهاية " و" اللسان " و" الصحاح " و" القاموس " وغيرها . وقبل : من قدم إلى تلك القدم بعينها ، أى من اليمنى إلى اليسرى ثم إلى اليمنى مثلاً ، فالبعد على الثانى ضعف الأول . ولم أقف على هذا التفسير والله أعلم .

#### \_: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة :\_

حديث الباب حجة للجمهور في الاقتصار على الوضوء يوم الجمعة ، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عنه أقوال قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَلَيْنِ : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » .

وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة . قال أبوعيسي : حديث سمرة حديث حسن ، وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن

ثلاثة ، فقيل : لم يسمع منه شيئاً ، وقيل : سمع منه كثيراً ، وقيل : سمع منه حديث العقيقة فقط . الأول : قول يحيى بن سعيد القطان وغيره ، والثانى : قول على بن المدينى بل قال كله سماع ، وكذا حكى الترمذى عن البخارى ، والثالث : قول البزار وغيره ، كما في "التلخيص" و"التهذيب" ، وذكر تنى الدين في "الإمام" : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، حكاه الحافظ في "التلخيص" . والحديث أخرجه أبو داؤد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان أيضاً . قال الحافظ في "الفتح" ( ٢ ــ ٣٠٠ ) : ولم علتان ، أحدهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى : أنه اختلف عليه وله علتان ، أحدهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى : أنه اختلف عليه فيه ا ه . قال الراقم له شواهد صحيحة تؤيده فلا تضر العنعنة ، وأما قصة فيه ا ه . قال الراقم له شواهد صحيحة تؤيده فلا تضر العنعنة ، وأما قصة الاختلاف فقال الحافظ نفسه في "التلخيص" ( ص ــ ١٣٨ ) : وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي آ ه . كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي آ ه . كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي آ ه . كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي آ ه . كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي آ ه .

قول : فبها ، قال فى "التلخيص الحبير " (ص – ١٣٨) : حكى الأزهرى أن قوله : ﴿ فَبِهَا وَنَعِمْتُ ﴾ معناه : فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قاله الأرهمى ، وحكاه الحطابي أيضاً ، وظهرت تاء التأنيث لإضهار السنة ، وقال غيره : ونعمت الحصلة ، وقال أبو حامد الشاركي : ونعمت الرخصة ، قال : لأن السنة الغسل انتهى مختصراً .

الحسن عن سمرة . ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن الذي على مرسل . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم : اختاروا الغسل يوم الجمعة ، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة أنه على الإختيار الشافعي : ومما يدل على أن أمر النبي على الإختيار لا على الوجوب حديث عمر ، حيث قال لعمان : والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله على أمر بالغسل يوم الجمعة ؟ فلو على أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عمان حتى يرده ويقول له : ارجع فاغتسل . ولما خنى على عمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرأ كذلك .

حَلَّى : هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الحمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ،

قول : غفرله ما بينه وما بين الجمعة الح . أى من صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة لتصير الأيام بضم الثلاثة الزائدة عشرة . كما قاله النووى فى "شرح مسلم" (۱ ــ ۲۸۳) ، وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أبى هريرة «ما لم تغش الكبائر » ونحوه لمسلم ، قال الحافظ فى "الفتح " (۲ ــ ۲۱۰) ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يغفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذه المقيد ، وذلك أن معنى قوله : ما لم تغش الكبائر ، أى فإنها إذا غشيت لا تكفر ، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر ، إذ اجتناب الكبائر بمجردها يكفرها كما نطق به القرآن ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر . وإذا لم يكن للمرأ صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب

ومن مس الحصي فقد لغا ...

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن محيح .

بمقدار ذلك ، وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك والله أعلم اه. ثم إنه ورد فى حديث سلمان عند البخارى لإدراك هذا الفضل من الاغتسال والتنظف والتطيب والإدهان وعدم التفرقة بين الإثنين أيضاً ، وفى أحاديث أخر ما عدا ذلك من أمور كثيرة تبلغ خمسة عشر أمراً ، وقد بينها البدر العينى فى "العمدة" مع تخريج رواياتها كلها ، وذكر هو وكذا الحافظ فى "الفتح" أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ثبت فى الروايات ، فإذن يكون ما ورد فى كل حديث من قبيل حفظ كل ما لم يحفظه الآخر ، فراجع "العمدة" (٣ ــ ٢١٠) والله أعلم .

وبالجملة ليس المراد ظاهره من يوم جمعة إلى جمعة وإلا لكان بضم الزائد أحد عشر يوماً.

قولك: ومن مس الحصى فقد لغا. كل ما ينهى عنه في الصلاة منهى عنه في الحطبة عندنا ، وكذا عند الشافعي في القديم ، وفي الجديد وسع الأمر وجوز الكلام أيضاً. قال في "العمدة " ( ٣ – ٢٥١ ) : إن الكلام مكروه كراهة تنزيه في الجديد ، وكراهة تحريم في القديم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وعامة الفقهاء : أنه يجب الإنصات للخطبة ، واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه ، وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه : لا يلزمه ، ولو لغا الإمام هل يلزمه الإنصات أم لا ؟ فيه قولان كما في "العمدة "

## (باب ما جا في التبكير الي الجمعة)

حلى ثناً : اسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح

#### -: باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة :-

قَىلُه: غسل الجنابة . بنصب اللام على أنه صفة لمصدر محذوف ، أى غسلاً كغسل الجنابة ، وهو كقوله تعالى : (وهى تمر مر السحاب) وفى رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق : و فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة » وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم ، وهو قول الأكثر ، وقيل : فيه إشارة إلى الجراع ، فيستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه ، وبشهد لذلك حديث أوس الثقنى الخرج في السنن ، وتقدم عند الترمذي على رواية "من غسل" بالتشديد أو التخفيف إذا جامعها كما تقدم تحقيقه ، هذا ملخص ما في "العمدة " و" الفتح "

قُولُه : ثم راح ، قال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال ، واستدل بلفظ "الرواح" في الحديث ، لأن الرواح: الذهاب بالعشى . كا في قول الشاعر :

أ رواح مودع أم بكور أنت فانظر لأى ذاك تصير

وقال الجمهور: أريد بها الساعات من أول النهار. مذهب مالك حكاه النووى فى "شرح مسلم"، والعينى فى "العمدة" ( ٣ ــ ٧٤٥ ) قال: وبه قال القاضى حسين وإمام الحرمين، ومذهب الجمهور وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعى وابن حبيب المالكي وأحمد والأوزاعي وابن المنذر، كما ذكره فى

### فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما

" المغنى " ( ٢ ــ ١٤٦ ) .

وبالحملة يستحب التبكير أول النهار عند حماهير الأه...ة . والرواح عند الأزهرى وكثير من أهل اللغة يعم اللهاب أول النهار وآخره والليل ، كما فى "العمدة" وغيرها . قال الراقم : إذا وقع الرواح مقابلاً للغدو أو البكور يراد به السير عشياً ، وإلا حم ، وشعر العرب بذلك طافح .

واستدل الجمهور بحديث : « فالمهجر إلى الصلاة كالمهدى بدنة الخ » رواه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة كما فى "العمدة" . وبحديث و من بكر وابتكر الخ » كما تقدم من حديث أوس بن أوس عند الترمذى ، ورواه أحمد والنسائى وأبو داؤد وابن ماجه و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم وصحه. فالتبكير : الذهاب أول النهار فى البكرة ، كما قال الشاعر :

### بكرا صاحبي قبل الهجير

واستدل كل بما يوافقه وتأول فى أدلة الحصم . ووقع فى لفظ النسائى فى الملائكة من حديث أبى هريرة نفسه ذكر الساعة السادلة . ففيه ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة فىرواية، وفى أخرى البطة قبل الدجاجة ، كما فى "العمدة" ( ٣ ــ ٢٤٧ ) .

قشبيه : لم أعرف قائل الشعر الأول ، والثانى تمامه :

### إن ذاك النجاح في التبكير

والشعر هذا مذكور في "دلائل الإعجاز" للجرجاني ، وفي " الإيضاح " و"عروس الأفراح" من كتب البلاغة ، وفيه قصة هناك .

هُولُه : قرب بدنة . البدنة تطلق على الإبل والبقر ، وخصصها مالك بالإبل

قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة

ولكن المراد هه منها الإبل بالإنفاق لمقابلة البقرة ، وتقع على الذكر والأنثى ، والتاء للوحدة ، وسميت بها لعظم بدنها . والمراد من الحديث: أى تصدق ببدنة متقرباً إلى الله تعالى ، وقيل : المراد بين تفاوت المبادرين إلى الجمعة ، وإن نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلاً ، ويدل عليه أن فى مرسل طاؤس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة . ووقع فى رواية للزهرى فى "الصحيح" بلفظ : «كمثل الذى يهدى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطببى : فى لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة ، وإن المبادر إليها كمن ساق الهدى ، هذا ملخص ما فى "الفتح" و"العمدة" من ( باب فضل الجمعة ) .

قول : بقرة . الناء فيها للوحدة وليست للتأنيث ، فهى اسم جنس تقع على الذكر والأنثى ، وكذلك الناء في اسم كل حيوان كالدجاجة وغيرها ، وعلى هذا أئمة اللغة ، أفاده الشيخ . أقول : كما حكاه في "العمدة" عن الجوهرى، وفي "اللسان " عن ابن سيدة الأندلسي ، وقالا : وإنما دخله الهاء على أنه واحد من جنس اه .

قال الراقم: وكذلك يفرقون بين الواحد والجنس بالتاء في تمرة ونمر ولوزة ولوز، وجوزة وجوز، وبيضة وبيض وغيرها في غير حيوان أيضاً.

قال الشيخ : غير أن صاحب "الكشاف" ثم صاحب "المدارك" ذكرا : أن قتادة دخل الكوفة فالتف إليه الناس فقال : سلوا عما شئم ؟ وكان أبو حنيفة رضى الله عنه حاضراً وهو غلام حدث ، فقال: سلوه عن تملة سليمان: أكانت ج — ٤

ذكراً أم أنثى؟ فسألوه ، فأفحم ، فقال أبو حنيفة : كانت أنثى ، فقيل له : من أين غرفت ؟ فقال: من كتاب الله، وهو قوله تعالى: (قالت نملة)، ولو كان ذكراً لقال سبحانه : ﴿ قَالَ نَمَلَةً ﴾ ، وذلك أن النملة كالحامة والشاة ، تقع على الذكر وعلى الأنثى ، فيميز بينها بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي آه . أقول : ذكره صاحب "الكشاف" في "سورة النمل " ، وتبعه في النقل كثير ممن بعده ، كصاحب "المدارك" وصاحب " روح المعاني" وغيرهما . ولم أعرف مأخذ النقل ، ومن العلماء من ينكر صحة هذه الحكاية ، وإليه مال الآلوسي ، ومنهم من يظن ثبوتها فيرد على أبى حنيفة ، كابن المنير وابن الحاجب المالكيين ، ومنهم من ينتصر للإمام أبي حنيفة كالطيبي في " شرح الكشاف" على ما حكاه الآلوسي فقال بعد تحقيق طويل: فظهر أن القول ما قالت حدام ، والمذهب ما سلكه الإمام ا ه . قال الراقم : وقد ذكر الحطيب في "تاريخه" ( ١٣ ـــ ٣٤٨ و ٣٤٩ ) حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أبي حنيفة إياه في ثلاث مسائل مسألة بعد مسألة ، ولم يذكر هذه فيها ، ولم يقدر قتادة أن يجيب عنها. وهذا مما يؤيد القول نحوتأييد بعدم صحة ما ذكره " الكشاف" وإن كان عدم ذكرها غير دليل في الواقع على عدم وقوعها والله أعلم .

قال الشيخ: وعند جمهورأهل اللغة أن النملة كالحامة والشاة، اسمجنس يقع على الذكروالأنثى، ولفظها مؤنث ومعناها محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن كانت واقعة على ذكر، ويمكن أن يقال: أن هذا الإستعال هو الفصيح، ألاترى قوله عَلَيْكُ : « لا يضحي بعوراء ولاعمياء ولاعجفاء » كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ وؤنثة ولم يرد الأناث منها خاصة . قال الراقم: وبمثل هذا البيان تعقب ابن المنير كلام الإمام واحتج بالحديث المذكور أيضاً . قال الشيخ : ولم أجد من أئمة اللغة من يوافق أبا حنيفة على حسب الحكاية إلا المبرد في كتابه "الكامل" و م السكيت في كتابه "إصلاح المنطق" والله أعلم . أقول : وذكر الآلوسي

فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة،

في "تفسيره" لفظ ابن السكيت فيحكى عنه قوله: هذا بطة ذكر ، وهذا حمامة ذكر ، وهذا شاة إذا عنيت كبشاً ، وهذا بقرة إذا عنيت ثوراً ، فإن عنيت به أنثى قلت: هذه بقرة اه. وارتضاه الطبيى وانتصر به لقول الإمام كما تقدم بيانه ، وراجع "تفسير الآلوسى" لمزيد البيان والتحقيق. قال الراقم: ونظير هذا ما في "نصب الرأية" (١ — ٣٨٧). قال المنذرى في "محتصره": وفي قوله عَيْنِيَا للراعى: «ما ولدت؟ قال: بهمة ، ما يدل على أنها اسم للأنثى وإلا فقد علم أن ولدت أحدهما اه.

قُولُه : كبشاً . الكبش الفحل من الشاة .

قولى: أقرن. قال فى "مجمع البحار": وكبش أقرن أى ذوقرن حسن، وصفه به لأنه أكمل وأحسن صورة ، وذكر أيضاً الأقرن عظيم القرن والأنثى قرناء اه. قال العينى فى "العمدة" (٣ – ٢٤٦): وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة، وإن القرن ينتفع به، وفيه فضيلة على الأجم اه

قُولُه : قرب دجاجة . قال الشيخ : استدل به بعض الناس على جواز أضحية الدجاجة . قلت : لو كان يكفيه هذا القدر في الحديث لكان له أن يستدل بجواز الأضحية بالبيضة أيضاً فإنه وقع في حديث الباب القربان بالبيضة أيضاً . ووقع عند النسائي العصفور أيضاً فليقل بها . أقول : أراد به بعض غير مقلدة أهل الهند . قال البدرالعيني في "العمدة" في صدد بيان فوائد الحديث : وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة ، لأن المراد من التقرب التصدق ، ويجوز التصدق بالدجاجة ونحوهما آه .

الدجاجة مثلثة الدال والفتح أفصح ، وكذلك جمعها الدجاج مثلثة الدال ،

ومن راح فى الساعة الحامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » .

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة . قال أبوعيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صبيح

وتجمع أيضاً بدجائج ، ودجاجات ، والناء في مثل نظائرها للوحدة ، وسميت بذلك لإقبالها وإدبارها ، فإن الدجيج الدبيب في السير من " العمدة " بزيادة .

قُولُك : فإذا خرج الإمام إذا كان الإمام خارج المسجد فخروجه يتحقق بدخوله المسجد، وإن كان في المقصورة فكذلك بدخول المسجد، وإن كان داخل المسجد فبقيامه من بين الصفوف الخطبة أفاده الشيخ . ويستفاد هذا التفصيل من كتب الفقه ، وبالأخص من "البحر الرائق" في شرح قول صاحب " الكنز" : " وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ". وقال بعد تفصيل : فالحاصل : أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود أي على المنبر اه .

قَوْلُكُ : حضرت الملائكة الح . ذكر البدرالعيني في "البناية شرح الهداية" نقلاً عن "البسوط" : استبط منه الإمام أبو حنيفة عدم جواز الكلام عند الحطبة وإن لم يشرع فيها . والإستدلال بطى الملائكة الصحف عند خروج الإمام المروى في مض طرق الحديث عند النسائي فقال: وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام ، فإذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون ، قال تعالى : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) اه . ومثله في "البدائع" ( ١ – ٢٦٤ ) .

ثم فى الكلام عند الخطبة إذا لم يشرع فيها أو فى جلسة الخطبتين أقوال ثلاثة عند الحنفية. ذكرها صاحب " البحر " وغيره ، فقال فخر الدين الزيلعي شارح " الكنز " : الأحوط الإنصات مطلقاً . وقيل : إنما كان بكره ما كان

## ( باب ما جا في ترك الجمعة من فير عدر )

حلاقنا : على بن خشرم نا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان عن أبى الجعد \_ يعنى الضمرى \_ وكانت له صحبة فها زعم محمد ابن عمرو قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عمرو قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عمر الله الله عمر الله الله عمر الله عمر

من كلام الناس. أما التسبيح ونحوه من إجابة المؤذن فلايكره، وقال بعضهم: يكره كل ذلك. حكاهما صاحب "النهاية "، وأشار إليها الشيخ اللكنوى فى حاشيته على "الهداية" أيضاً. وفي حاشية "البحر" لابن عابدين: في "البدائع": يكره الكلام حال الخطبة، وكذا قراءة القرآن، وكذا الصلاة، وكذا كل ما يشغل باله عن سماع الحطبة من التسبيح والتهليل والكتابة، بل يجب عليه أن يسمع ويسكت، وهذا قول الإمام، وقالا: لا بأس به إذا خرج قبل أن يخطب، وإذا زل قبل أن يكبر، وإذا جلس عند الثاني. قبل الخلاف في المحابة المؤذن، أما غيره فيكره إجماعاً، وقبل: في كلام يتعلق بالآخرة، أما المتعلقة بالدنيا فيكره إجماعاً، وقبل: في كلام يتعلق بالآخرة، أما المتعلقة بالدنيا فيكره إجماعاً اه.

#### -: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر :-

قول : عن أبى الجعد . صابى ذكره الحافظ فى "الإصابة" مشهور بالكنية ذكر الترمذى عن البخارى أنه لم يعرف اسمه ، وكذا قال أبوحاتم ، وكذلك ذكر الطبرانى فى الكنى فى "معجمه" وسماه غيرهم ، فقال ابن حبان : أدرع ، وقيل : جنادة ، وقيل : عرو بن بكر ، وبه جزم أبوأهمد الحاكم ، ونقله عن خلينة وغيره . قتل مع عائشة فى وقعة الجمل ، وكان على قومه فى غزوة الفتح ، وسكن المدينة فى بنى ضمرة ، هذا ملخص ما فى "الإصابة" و"التلخيص" وغيرهما .

تهاوناً بها طبع الله على قلبه » .

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة .

قال أبو عيسى : حديث أبي الجعد حديث حسن . قال : وسألت محمداً

قول : تهاوناً قال العراق : أى لأجل تهاون بلا عدر ، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى كما في الهامش : المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر . والمراد بيان كونه معصية اه . قال الراقم وفي حديث جابر عند النسائي وغيره : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه » وإسناده أصح من حديث أبي الجعد كما في "التلخيص" عن "الدارقطني".

قُولُه : طبع الله على قلبه . قال العراق : صير الله قلبه قلب منافق . وقال القارى : ختم على قلبه بمنع إيصال الحير إليه ، وقيل : كتبه منافقاً ا ه .

وبالحملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه. ووقع في حديث محمد بن عد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه عن أبي بكر المروزي زيادة قوله : وجعل قلبه قلب منافق ، فكأنه شرح وتفسير لما قبله . وأبلغ منه في الوعيد رواية ابن عباس المشار إليه عند الترمذي أخرجه أبويعلى : « من ترك الحمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراءه ظهرياً » . قال في "التلخيص " (ص — ١٣٢) : ورجاله ثقات ا ه . وسر ذلك أن ترك الحمعة والجاعة شق العصا ، وهو خصلة النفاق في العمل ، فإنما يأكل الذئب القاصية . فكان هو الغرض في التشبيه بالمنافق . أشار إليه شيخنا في بعض كتاباته .

قُولُه : حديث حسن . حسنه الترمذي وصحه ابن خزيمة وابن حبان كما في " التلخيص " ، وصححه ابن السكن من هذا الوجه كما في " التلخيص " ،

عن اسم أبى الجعد الضمرى فلم يعرف اسمه، وقال: لاأعرف له عن النبي عَلَيْكُ إلا هذا الحديث. قال أبوعيسى: ولانعرف هذا الحديث إلامن حديث محمد بن عمرو.

## ( باب ما جا من كم بوتى الى الجمعة )

حلاقنا : عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا نا الفضل بن دكين نا اسرائيل

والحديث أخرجه أحمد وبقية أصحاب السنن والحاكم والبزار أيضاً .

قُولِك : إلا هذا الحديث . قال الحافظ في "التلخيص " (ص ـ ١٣٢) بعد نقله : وذكر له البزار حديثاً آخر وقال : لا نعلم له إلا هذين الحديثين . وأورده بتى بن مخلد أيضاً ا ه . قال الراقم : والحديث الثانى هو ما ذكره السيوطى فى "القوت " معزواً إلى الطبرانى : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى » . وأخرجه الهيثمى فى "زوائده " (٤ ـ ٤) فقال : رواه الطبرانى فى "الكبير " و" الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار أيضاً . وبالجملة فالحديث الآخر أخرجه بتى بن مخلد والطبرانى فى "الكبير " و" الأوسط " وإسناده صحيح .

### -: باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة :-

ههنا مسألتان ينبغى أن لا يخلط بينها ويعلم كل واحدة على حيالها ، الأولى : بيان موضع صحة صلاة الجمعة وتعيينه ، هل هو المصر أو القرية الكبيرة ؟ كما هو عندنا ، أو لا يختص بها ، كما ذهب إليه غيرنا من الأئمة . والثانية : بيان من يجب عليه شهود صلاة الجمعة ممن يسكن في غير المصر ، أى في أى مقدار من المسافة يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة في المصر . وموضوع حديث الباب هي المسألة الثانية ، والترمذي لم يتعرض إلى

الأولى . والبخارى فى "صحيحه" قد أفرد كل واحدة منها بباب ، وسأذكر نبذة من الكلام فى المسألة الأولى أيضاً إن شاء الله تعالى

فاعلم أن في الثانية أقوال ثمانية لمشائحنا ، ذكرها الشرنبلالي في رسالته المختصه بها وهي : "تحفُّ أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا " وهذه الأقوال الثمانيـة بل التسعة نقل عنها ابن عابدين في " منحة الحالق " و "رد المحتار" وهي : غلوة ، ميل ، ميلان ، ثلاثة أميال ، فرسخ ، فرسخان ، ثلاثة ، سماع الصوت ، سماع الأذان . وذكر ابن هابدين ما ملخصه : أن هذه أقوال في تقدير فناء المصر ، والأولى تعريفه لا تحديده وتقديره ، لأن فناء كل مصر يختلف بحاله ، ولذا أطلق الفنا من غير تحديد الإمام محمد وبعض المحققين من أهل الترجيح من مذهبه . قال الشيخ : منها ما نسبه إلى أبي يوسف بصيغة التمريض : أنه يجب شهود الجمعة على من كان على مسافة غدوية من موضع إقامة صلاة الجمعة ، وتقديرها بأن يعود الرجل إلى أهلـــه قبل الغروب . ومنها : أنه لا تجب إلا على سكان موضع إقامة الجمعة \_ أى في موضع تقام فيه الجمعة ... ومنها : أنه تجب الجمعة على من يسمع النداء من خارج موضع الإقامة . وهذه الأقوال الثلاثة منها كذلك ذكرت في " العرف الشذى " وليست عندى الرسالة ، ولا النقل عنها فى الكتب الني عندى ، فلم أقدر على نقل لفظها ، فاقتنعت بلفظ " العرف " بتغيير يسير . والقول الأول منها هو الذي عبر عنه في الحديث المتكلم فيه : « الجمعة على من آواه الليل » ، ولعله يندرج في قول الفرسخين مما ذكره ابن عابدين من الأقوال وذكر في " العمدة " ( ٣ - ٢٧٦ ) عن أني يوسف ثلاثة أقوال : الأول : ما لو كان منزله خارج المصر لا تجب عليه . والثاني : إذا كان على ثلاثة فراسخ . والثالث : إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه الجمعة . قال العيني : واختاره كثير من مشائخنا آه. وهذا هو المذكور في "العرف الشذي ". عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه ، وكان من أصحاب النبي عَلَيْنَا قال : « أمر نا النبي عَلَيْنَا أَن نشهد الجمعة من قباء » .

وراجع " العمدة" فقد استوفى ما يزيد على عشرة أقوال من الأئمة والتابعين والصحابة . والثانى والثالث ظاهر لا يحتاج إلى بيان .

قال الشيخ: وهذا الثالث هو الراجح فإنه مؤيد بفتاوي الصحابة.

قال الراقم: لعله أراد به بعض الصحابة ، وهو عبد الله بن عمر كما فى "العمدة" (٣ ــ ٢٧٥) ، وثبت: « إنما الجمعة على من سمع النداء » مرفوعاً فى "سنن أبى داؤد" ، وأخرجه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو مذهب الجمهور كما يقوله الحافظ فى "الفتح" ، وحكاه الترملذى عن الشافعى وأحمد وابن العربى عن مالك أيضاً ، كما فى "العمدة"، قال الحافظ: ومحله كما صرح به الشافعى: ما إذا كان المنادى صيتاً ، والأصوات هادئة ، والرجل سميعاً ا ه .

فَاكُونَ : قال الشيخ جلال الدين الدوانى الشافعى فى "شرح العضدية" : فرض على الناس وجود عالم فيهم على مسافة غدوية لكى يرجع إليه القوم فى مسائل الدين وإلا فهم آثمون .

قولك: ثوير ، وهو ابن أبي فاختة متكلم فيه . وهو ابن أبي فاختة سعيد ابن علاقـة الهاشمي الكوفى ، لم يخرج عنه في الست إلا عند الترمذي ، في "التقريب" : ضعيف رمى بالرفض اه . وحسن له الترمذي في موضع ، أفاده الشيخ ولم أقف عليه فلينظر .

قوله: من قباء ، قبا موضع على ثلاثة أميال من المدينة في عوالى المدينة من بني عمرو بن عوف . وفي قبا ست لغات: المد ، والقصر ، والتذكير ، والتأنيث ،

قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه شي ،

والصرف، والمنع، وأفصحها المد. قاله العيني في "العمدة " (٢ ــ ٣٧٣). قال الراقم : وهو نظير "حراء" في الوجوه الستة . ودل الحديث على عدم اقامة الحمعة في القرى . وأصرح منه ما في الحديث من روايـة عائشة في الصحيح من (باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب): ٥ كان الناس يتناوبون الجمعــة من منازلهم والعوالي ، أي يأتون نوبة فنوبــة ، تحضر طائفة في جمعة وطائفة أخرى في جمعة أخرى . فهذا يفيدنا في عدم إقامة الجمعة في القرى ، وقد أوضه مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في رسالته ـــ أي " أوثق العرى في تحقيق الجمعة في القرى " \_ وأبسط منه في : " أحسن القرى " للشيخ محمود حسن الديوبندى . وأصله من البدر العيني في " العمدة " ( ٣ - ٢٧٦ ) و" الفتح " ( ٢ - ٣٢١ ) فقالاً رداً على كلام القرطي : لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعاً اه. وزاد الشيخ المحدث الكنكوهي بأن الحافظ ابن حجر لو أنصف مزيداً وأمعن نظره لقال : إن الجمعة ما تصح إقامتها في القرى ، وإلا فكيف يستقيم أن يرضي البقية من الصحابة الذين لم يحضروا مسجد رسول الله عَلَيْكَا أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ إقامة الجمعة التي قد حث الشارع على فضائلها ورغب إليها الناس، وفيها من أنواع البركات والأجور ، وإنه ﷺ قد أوعد تارك الجمعة وعيداً شديداً في أحاديث ، وهم كانوا أحرص الناس على الحيرات ، وأرغبهم في الحسنات ، وألزم الناس للطاعات وأمور البر ، وأترك الناس للمنكرات والمعاصي . ثم هو عَلَيْهِ كَانَ أَرْحُمُ النَّاسِ في إرشاد الصحابة إلى أمثال هذه الفضائل والتنبيه على تقصير صدر عنهم في مثل هذه المهات . والعوالي أقرب موضع المدينة، فتحضر

طائفة إلى مسجد رسول الله على وتتخلف آخرون ثم لا يقيمون الجمعة فى مسجدهم بقباء وهو على يعلم كل ذلك ثم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر. فهذا أوضح دليل وأقوى حجة على أن الجمعة ما كانت تلزمهم فى مثل تلك القرى الصغيرة ، وإلا ما كانت تفوت بقيتهم فى العوالى ، وإنما كانوا يحضرون الجمعة مناوبة لكى يتفقهوا فى الدين ويتعلموا مسائل الشرع المبين ، ولينذروا قومهم ويعلموهم دينهم إذا رجعوا إليهم، ولكى يتشرفوا بزيارته عليهم، فكانوا يتناوبون من أجل تلك المصالح الشرعية ، لا أنها كانت واجبة عليهم، انتهى كلامه ملخصاً مترجماً إلى العربية ببعض زيادة.

ولما تفاوضنا في هذا البحث رغبت أن آتى بكلمات من كلام إمام العصر شيخنا رحمه الله ، تصدع بمنشأ ما وقع في الأمة والأثمة من الجلاف في كثير من شرائط أداء الجمعة، ولم نقصد استيفاء البحث من الجهات كلها، فإنه قد أفر د بالتأليف قديماً وحديثاً ، والشيخ رحمه الله كان يريد أيضاً إفراده بتأليف، بيد أن المنية قد أعجلته قبل إنجاز المنية، فلم يقم بتأليف فيه مع شدة عنايته بفصل هذه العقدة التي طالما اعتاص حلها ، فأذكر مقتبسات من تعليقاته على "آثار السنن" من مواضع شتى بترتيب وتخريج من الراقم وبالله التوفيق .

قال رحمه الله تعالى : فاعلم أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاثــة مواضع . ثم اتسع شيئاً فى عهد الحلافة فى الأمصار أو فى منازل تتمصر، وهو محمل ما كان ابن عمر بين مكة والمدينة من تجميع أهل المياه أو ما حكاه الليث ابن سعد ، وفى " البحر " عن "التجنيس" : ولو نزل الخليفة أو والى العراق فى المنازل التى فى طريق مكة كالتغليبية وتحوها جمع ، لأنها قرى تتمصر بمكان الحجج فصار كـــ"منى " آه . وكانت الجمعة إلى الإمام فلم تقم إلا حيث أقامها وهى الأمصار أو قرى تتمصر لا فى عموم القرى ومن لم يأنها كان يصلى الظهر . هذا الذى يظهر من تاريخ الإسلام .

ولم يبحث في ذلك الزمان عن المناط ، ودرجوا على ذلك من التفويض والتسليم ، ثم إذا دخل زمان الإجتهاد ذهب بعض إلى فرق المصر وما في حكمه مع ما ليس في حكمه ، وآخرون إلى أنها إلى الإمام ، وبعد اضمحلال الإمامة إلى أنها إلى القوم تجب في الأمصار ، ولا بد وتصح في قرى تتمصر إذا اجتمعوا عليها فيها ولا تجب . وهو الذي يلزم مما في "البحر" عن "المضمر ات" عن "الحجة" و"التاتار خانية" كما في حاشيته ، وفي " الحيرية " من الصلاة وغيرها . ويتبادر أن قولهم : " ما لا يسع أكبر مساجده أهله " كان الضمير فيه بحسب البحث إلى المصر أو قرية كبيرة ، لأنهم يذكرونه تحت تعريفه ، لا أنه تمام التعريف ، فهو بعد كون الموضع كذلك . ويتبادر من "الهداية" و "البناية": أنه في تعريف المصر الجامع بعد كونه مصراً ، وهو في " البناية " ( وكذا في " البدائع " ) عن المصر الجامع بعد كونه مصراً ، وهو في " البناية " ( وكذا في " المبسوط" ) عن أبي عبد الله البلخي محمد بن سلمة . وفي "الهداية" ( وكذا في "المبسوط" ) عن عبد الله الثلجي محمد بن شجاع . والله أعلم .

وما عن محمد فى "شرح السير" ( ٣ ــ ٢٥٢ ) يدل أيضاً على أن المصر ما تقام فيه معالم الدين من الجمع والأعياد والحدود. وما فى "التلخيص" عن الأوزاعى من النكاح: وإن قيل أن فى العراق كانت الحضارة عظيمة فخصوا المدن بخلاف البوادى عاد هذا أيضاً إلى الإمام.

قال الراقم: أراد بما فى " المبسوط" قولـــه ( ٢ ــ ٢٣ ): وظاهر المناهب بيان حد فى المصر الجامع: أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام آه. وبما فى " البدائع" قوله ( ١ ــ ٢٥٩ ) : أما المصر الجامع

فقد اختلفت الأقاويل في تحديده ، ذكر الكرخي أن المصر الحامع ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام ا ه

وبما في "سنن الديهي "حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعاً: « الجمعة واجبة على "ل ترية فيها إمام الخ » ولكن الحديث ضعيف بالحكم بن عبد الله ، غير أن الشيخ يستأنس بسه بعض استيناس لما نقل عن أثمتنا من اشتراط المصر الحامع وتحديد عما فيه أمير أوقاض الخ . وقال رحمه الله : وكما لم يستطع النبي . وكذا في "الفامتها بمكة كما في "التلخيص" من رواية "الدارقطني عن ابن عباس وكذا في "الفتح" عنه ، ويظهر أنه في "غرائب مالك" له لا في "سننه" ، فكذا لم يأمر من حوله بإقامتها إلى أن وقع الفتح وجاء نصر الله ، وإذا صار الأمر إلى الإمام لم يتباين فيه وقت أول الإمكان كأمر التبليغ في تحويل القبلة أو مطلقه اه . وقال : وينبغي أن ينعم النظر فيا جاء في الجاعة فقال : ما من ثلاثة في قرية ولابد ولاتفام فيهم الجاعة الخ ، وقال في الجمعة : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ونحو ذلك من الترك وغيره ، فلم يجعل إقامتها فيهم بل شهودها ا ه

وقال رحمه الله : ويمكن أن يقال للجاعة مواضع مخصوصة ، فإذا كانت الحضارة كبيرة كما كان فى العراق فحصر جامع . وإن كانت البداوة غالبة كما كان فى بادية العرب فقرية فيها سكك وأسواق كما ذكره فى "المدونة" . ويلزم من "كتاب الأم" أيضاً فى كلامه على من يجب الحضور ، فأثر على على الأول وأثر عمر على الثانى ، فهذا له وجه .

قال الراقم: أراد بأثر عمر ما رواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقى عن أبى هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رضى الله عنه يسألونه عن الجمعة ، فكتب: جمعوا حيث ما كنتم اه. وسوق الكلام فيه للإستيذ ن عن الإمام ، ومثلة استفتاء رزيق بن حكيم، ورزيق يومئذ على أيلة من ابن شهاب

في انسحاب الآذن على أرض هناك ، وروى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن محيريز أنهم قالوا : الجمعة والحدود والزكاة والفئي إلى السلطان خاصة كما في "تخريج الهداية" من كتاب الحدود، وعند "ابن أبي شيبة" ( ص ــ ٣٥٢ ) عن على قال : ﴿ لا جماعة يوم الحمعة إلا مع الإمام ﴾ ونحوه عن أبن عمر في "التلخيص"، وراجع "العمدة" ( ٢ ـــ ٧٦٥ و ٢٦٨ ) و"الإتحاف" (٣ ـــ ١٧٩ ) واشتراط الاذن رواية عن أحمد ، ذكرها ابن هبيرة وشرح "الموطأ" (٤ ـــ ٢٢٩ ) ــ يريد به الزرقاني ـــ وما عن عطاء في تفسير القرية الجامعة في الصحيح من ( باب أين تؤتى الجمعة ) قال : ذات الحاعة والأبير والقاضي والدور المجمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة اه. أستفيد منه تفسير الحامع أيضاً وهو على عرف اللغة كما في حديث في اللقطة عند أبي داؤد . ثم في بعض العبارات : إن الحمَّمة في القرية ولو صغيرة مجتهد فيها عند الحنفية فراجع . وقال رحمه الله : واعلم أن العمران كثر في زماننا في القرى أيضاً . فهل الحكم على مبلغها أو على اسم القرية والبلدة ، كالحال في المد والصاع والمراحل في مسافة القصر ونصاب السرقة، وكاندراج الصلاة خير من النوم في مثل ما يقول المؤذن وإن شرع بعد، ( والمد لعله كان يستعمل في تعيير ما يطبخ ، والصاع فيما يشتري ، فكان المد أعظم الأمداد والصاع أصغر الصيعان).

قال رحمه الله : ووجه بقاء الاختلاف في هذا الموضع مع كونه موضع التواتر : أنها كانت إلى السلطان ، وأقيمت في مواضع ، لا في كل موضع ، وكانوا يجيئون رغبة منهم كما في هذا العصر أيضاً ، ومضى على ذلك برهة من الزمان ، ثم وقع الإختلاف : هل ذلك لأنه لا يجوز لأهل القرى ، أو لأن الأفضل لهم الإتيان ، أو رغبوا بأنفسهم فيه ؟ ولكن كان تناوباً لا مواظبة ، فبقيت المسألة في زاوية السكوت والحمول برهة من الزمان اه . ومما يستفاد من كلامه رحمه الله : أنه رب أمر يتبادر مراده بالنسبة إلى الحال في عهده عليها المناكفة عهده عليها الحال في عهده عليها المناكفة الله الحال في عهده الله المناكفة الله الحال في عهده الله المناكفة المناكفة الله المناكفة الله المناكفة الكناكفة الله المناكفة الله المناكفة المناكفة الله المناكفة المناكفة المناكفة المناكفة المناكفة المناكفة المناكفة الله المناكفة المناكفة المناكفة الله المناكفة ال

ثم إذا انقضى الحال وتنوسى الأمر يشكل المراد ، وهكذا يقع الأمر فى الشاهد والغائب فى معرفة الغرض ، ووضع الشئى فى محله ، وحمل الكلام على محمله ، وهناك من هو قريب العهد فيشاهد العمل وينزل القول عليه كما كثر عن أبى حنيفة ومالك فى عمل بلدتيها ومن هو بعيد يطلب الإسناد فى كل شئى وينصب منه شكل العمل وصفته اه .

وقال رحمه الله أيضاً: وما عن ابن عمر كان يرى: "أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون" فبناء على أن العرب تسمى الأمصار البحر كما فى "الكى" (٢ كـ ٥٨)، وعليه يكونون يسمون القرى الكبيرة مياهاً، ذكره فى "النهاية" من البحر والماء، وفي "القاموس" قال: والمياه قصبة البلد، وقال من القصبة المدينة أو معظم المدن والقرية، ويراجع "الكفور" و" الحاضر" و"المناهل" و"الفسطاط" و"اليد" من "النهاية" لابن الأثير، ولعل منه: "فاعمل من وراء البحار" و"كتب لهم ببحرهم".

قال الراقم: انتهى ما قصدت ذكره ههنا، وهذه كلمات وجمل وأطراف وذيول من كلامه في مواضع يجرى أكثرها بجرى القواعد الكلية في حل مشكلات المسائل، وتعطيك علماً بأطراف المسألة من اشتراط السلطان وإذنه، والمصر الجامع، وحده، ومنشأ الحلاف فيه بين الفقهاء بل الصحابة والتابعين، وكل ما يتعلق بصلاة الجمعة، ومحل إقامتها، وإذن تقدر أن تحل بضوئها عقداً حالت في الموضوع، وظاهر أن إقامة الجمعة من شعائر الإسلام ليس شأنها شأن سائر الصلوات، فكل إمام اشترط لها شرائط يستنبطها مما وقع حول المسألة، واشتبك أمور يدخل بعضها في مناط الأمر ولا صلة لبعضها، فلا بد أن تتجاذب الأنظار وتختلف المنازع والأفكار فيتمسك إمام بشئي ويتأول في آخر، وأسعدهم في مثل ذلك أعقهم بحثاً وأقواهم منزعاً وأغوصهم رأياً وأعرفهم بالأغراض دون المدلولات اللغوية فقط، وظاهر بديهي أن الإسلام قد عم جزيرة العرب مدنها

وقد روى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » . وهذا حديث إسناده ضعيف ، إنما يروى من حديث معارك

وقراها ، و دخل في كنفه آلاف ألوف من النفوس البشرية. ثم إقامة الجمعة لا تتجاوز ثلاثة مواضع ، وهذه وجهة للنظر ، ثم نجد آثاراً مروية عن الصحابة والتابعين ربحا توسع دائر الأمر في الظاهر ، فهذه وجهة أخرى البحث ، أفهلا يكون مثل هذه المعضلات محكاً لأنظار جهابذة الأمة وعطاً للأفكار ، ثم هناك وجهة أخرى : أن فرض الوقت هل هوصلاة الظهر أو صلاة الحمعة ؟ وأيها أصل ؟ وأيها بدل ؟ أو كل منها فرض غير عين ؟ والنصوص في كليها ، فهل ذلك من باب النسخ أو التوفيق ؟ والحلاف فيه مشهور ، وقد أوضعه صاحب ذلك من باب النسخ أو التوفيق ؟ والحلاف فيه مشهور ، وقد أوضعه صاحب باعث على البحث والتنقيب ، وفي هذه الإشارات ههنا مقنع وكفاية . وإن وفقني باعث على البحث واستيفاء المقاصد الله سبحانه التأليف فيه لبذلت المجهود في إيضاح أطراف البحث واستيفاء المقاصد إن شاء الله تعالى ، كما كان شبخنا رحمه الله أراد التأليف فيه باسم "اللمعة في بيان الحمعة " ، وقد أسرع الأجل قبل إنجاز الأمل والله ولى كل توفيق ونعمة .

بقى أثر على : و لا تشريق ولا جمعة إلا فى مصر جامع ، له أسانيد رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو عبيد والطحاوى والبيهتى ، والإسناد الصحيح ما هو عند عبد الرزاق والبيهتى والطحاوى فى "المشكل" من طريق سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحن السلمى عن على ، صححه الحافظ فى "الدراية" وفى " الفتح" فى ( باب فضل العمل فى أيام التشريق ) .

قُولُه : الجمعة على من آواه الليل . معناه : أنها تجب على من إذا جع مع الإمام يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل ، كما ف "العمدة" : (٢ ــ ٧٧٠) وغيرهما . قال ف "العمدة" :

ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبرى ، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله ابن سعيد المقبرى فى الحديث ، واختلف أهل العلم على من نجب عليه الجمعة ، فقال بعضهم : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله ، وقال بعضهم : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، وهو قول الشافعى وأحمد واسماق ، سمت لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، وهو قول الشافعى وأحمد واسماق ، سمت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي عليه شيئاً . قال أحمد بن الحسن : فقلت الأحمد بن حنبل : عن النبي عليه عن أبي هريرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبي هريرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبي هريرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبيرة عن أبيرة عن النبيرة عن النبي عن أبيرة عن النبي عن أبيرة عن أبيرة عن النبي عن النبي عن أبيرة عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي ع

حدثنا : الحجاج بن نصير نا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبر عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ، فغضب على أحمد وقال : استغفر ربك استغفر ربك . وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم بعد هذا الحديث شيئاً ، وضعفه لحال إسناده .

وروى ذلك عن أبى هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية ، وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخمى وأبى عبد الرحن السلمى وعطاء والأوزاعى وأبى ثور، حكاه ابن المنذر آه.

وقيل: معناه أنها واجبة على المقيم دون المسافر، والحكم كذلك عندنا وعند مالك والشافعى: أنها لا تجب على المسافر قاله الشيخ، ولم أقف على مأخذه، وأما مسألة عدم الوجوب على المسافر فتفق عليه بين الأثمة الأربعة.

قوله : حجاج بن نصير . ضعفه بعضهم ووثقه بعض ، وممن وثقه ابن معين . وهو حجاج بن نصير ـ بضم النون ـ الفساطيطي . قال في " التقريب" :

### ( باب ما جا. في وقت الجمعة )

حلاقاً: أحمد بن منيع نا سريج بن النعان نا فليح بن سليار عن عثان بن عبد الرحمن التيمى عن أنس بن مالك: وأن النبي عليه كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس ».

ضعيف كان يقبل التلقين اه. وفى "التهذيب " عن ابن معين : كان شيخاً صدوقاً ولكنهم أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة اه.

وكذلك معارك بن عباد ضعيف في السند . وكذلك فيه عبد الله بن سعيد المقبرى وهو أيضاً ضعيف ، فحجاج ومعارك والمقبرى ثلاثتهم ضعفاء ، ولذا لم يره أحمد شيئاً ، غير أن مذاهب طائفة من الصحابة والتابعين بمعناه يدل على أن له أصلاً عندهم ، وإن أعوز الإسناد الصحيح في الطبقات المتأخرة .

#### ـ: باب ما جاء في وقت الجمعة :\_

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إن الجمعة لا تصح قبل الزوال ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، كما في "شرح المهذب" (٤ – ٥١١) وقال العبدرى : قال العلماء كاف ة : لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلاعند أحمد، حكاه النووى ، وكذا نقل الاجماع عليه ابن العربي وغيره ، واستدل الجمهور بحديث الباب ، وهو مخرج في "الصحيحين" وبأحاديث غيره في الصحاح . قال في "شرح المهذب" : وهذا هو المعروف من فعل السلف والخلف . قال الشافعي : صلى النبي عليه وأبو بكر وعمر وعمان والأثمة بعد الزوال ا ه .

وتفرد من بين الأثمة أحمد ، وقال : تصح ، وأنها مثل العيد عنده تصح عند الضحى . وظاهر كلام الخرق أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة كما في

حدثنا : يحيى بن موسى نا أبو داؤد الطيالسي نا فليح بن سليان عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي عن أنس نحوه .

"المغنى" لابن قدامة (٢ - ٢١٠) وقال القاضى وأصحابه: تجوز فى وقت صلاة العيد. ورواه ابن قدامة عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ثم عن مجاهد وعطاء، وفى "شرح المهذب": ونقله ابن المنذر عن عطاء واسحاق قال: وروى ذلك بإسناد لا يثبت عن أبى بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية اه. ونقله الماوردى عن ابن عباس كما فى "العمدة"، وقد استوفى النووى فى "شرح المهذب" والعينى فى "العمدة" الجواب عن أدلتهم، وكذا الحافظ فى "الفتح" (٢ – ٣٢١ و ٣٢٢). وأطال فيه ابن تيمية ناصراً لمذهبه، وبمن استدل بحديث: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة الح »كما أخرجه الجاعة من رواية سهل بن سعد، وزاد أحمد ومسلم فى رواية: «فى عهد رسول الله عن رواية سهل بن سعد، وزاد أحمد ومسلم فى رواية: «فى عهد رسول الله عنها النه به الغداء يكون قبل الزوال.

وفى الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . وهو الذي أجمع عليه أكثر

طلوع الشمس ، فن ذا الذي يبيح أكل الغداء بعد طلوع الشمس للصائم ؟ وإنما غرضه أنه بدل الغداء وأنه سمى السحور غداء . ثم إن البدرالعيني ذكر في "العمدة" (٣ ــ ٢٨٠): أنه لا إبراد في الجمعة ، وإنما يستحب هو في الظهر . فقال : الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحر ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، والأصل في الجمعة التبكير ، لأن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس واز دحامهم ، فإذا أخرت يشق عليهم . قال ابن قدامة : ولذلك كان النبي عليا في المغنى " (١٤ ـ ١٤٤ و ٢ ـ ٢١٢) .

وذكر صاحب "البحر" أن فيها إبراداً. فقال في المواقيت من "البحر": والجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين ، كذا ذكره الأسبيجابي ا ه .

قليميك و افادة : قد أشكل في الباب أثر عبد الله بن سيدان السلمي قال: تشهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره ، رواه أحمد في "مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وأبو نعيم شيخ البخارى في "كتاب الصلاة" والدارقطني في "سننه" ، فأجاب عنه الحافظ في "النتح" بأن ابن سيدان غير معروف العدالة ، وقال ابن عدى : شبه المجهول ، وأنت نعلم أن مثل هذا الجرح المبهم في من هو من كبار التابعين غير مقبول على أصولهم ، علا أنه ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة الصحابة كما مقبول على أصولهم ، علا أنه ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة الصحابة كما

أهل العلم : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر ، وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق . ورأى بعضهم : أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل

فى "اللسان" ( ٣ ــ ٢٩٩ ) ، وذكره فى "الإصابة" فى الصحابة ، وحكى عن ابن حبان يقال له صحبة آه . وأجاب البخارى كما نقله الحافظ : بأنه لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه ، فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد ابن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس . وأنت تعلم أن الجواب غير نافذ والمعارضة غير مستقيمة ، فإنه لا منافاة بين الواقعتين ، وقد تصدى إليه شيخنا رحمه الله فى تعليقاته على " الآثار " ، وربما يشفى ويكنى إذا أنصف .

فيقول رحمه الله: يريد بقوله: "قبل نصف النهار" ما قبل تبيين الزوال وظهوره وقيام قائم الظهيرة في العرف أمر فيه شئى من الإمتداد لا يضعونه على الدقائق والموازين. ويريد بقوله: "فكانت صلاته وخطبته": خروجه لها ، ثم أخر عمر شيئاً وعمان شيئاً فما عاب أحد هذا التبكير ولاالتأخير، وكانوا يعرفون الزوال بهبوب الرياح ، كما عند الترمذي من ( باب الساعة التي يستحب فيها القتال) وذلك إنما يكون بعيد الزوال بشئى، ونصف النهار في العرف حصة متسعة ، فما قبل نصف النهار هو عدم ظهور الزوال ، ونصف نهاره ظهور الزوال بيناً ، وزواله زوال النهار بيناً و فلذا عبر بقوله : زال النهار ، وهذا الزوال بيناً ، وزواله زوال النهار بيناً و فلذا عبر بقوله : زال النهار ، وهذا هو المراد بإباحة التطوع في نصف نهار يوم الجمعة ، وعلى هذا التوسع جاء حديث المجرة، وحديث عقبة في ثلاث ساعات وحين يقوم قائم الظهيرة حتى حديث النس بن مالك في "سنن النسائي" في تعجيل الظهر في السفر : تميل . ومنه حديث أنس بن مالك في "سنن النسائي" في تعجيل الظهر في السفر : وكان النبي على إذا نزل منزلا" لم يرتحل حتى يصلى الظهر» فقال رجل : وإن كانت بنصف النهار، وبهذا اللفظ أخرجه وإن كانت بنصف النهار، وبهذا اللفظ أخرجه أحد في "مسنده" (٣ ــ ١٢٠) . قال الراقم : مع أنه ورد مصرحاً في رواية أحد في "مسنده" (٣ ــ ١٢٠) . قال الراقم : مع أنه ورد مصرحاً في رواية

الزوال أنها تجوز أيضاً . وقال أحمد : ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة .

الشيخين في هذا الحديث نفسه بلفظ: «كان الذي وَاللّهِ إذا ارتحل قبل أن تربغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينها ، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب » ومن هذا القبيل ما في حديث أبي موسى في ( باب المواقيت ) عند مسلم وغيره: « فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول: قد انتصف النهار ، وفيه في الفجر: والقائل يقول: قد طلعت الشمس. انتهى كلام الراقم. وكذا أثر ابن مسعود فيه مبالغة ، وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ الجمعة ضمى وقال: خشيت عليكم الحر ، ولعله الضحاء ، وهو انتصاف النهار، وقد وقع بالملد كذلك في " الموطأ " في وقت الجمعة . وقد شرحه الباجي حسناً .

وقوله: وخشيت عليكم الحراء أى حتى ترجعوا من المسجد إلى بيوتكم، وهناك لكم راحة، وفي المسجد انتظار يشني في الحر، كما فسر به التروح في "النهاية"، وإصابة الحركما يكون باعتبار الزمان يكون باعتبار المكان وغيره من العوارض أيضاً، ولا تنضبط، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي في الظهر في السفر. وراجع " المغني" ( ٢ – ١٤٤ ). قلت: وفيه ولا فرق في السفر. وراجع " المغني" ( ٢ – ١٤٤ ). قلت : وفيه ولا فرق في الستحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الابراد شق عليهم الح. وكيف يستتب الإجماع قبل الزوال، أبا لأذان على خلاف العادة ؟! ومن قال: أنها عيد، أراد التهيأ لها، انتهى كلام الشيخ بتغيير في الترتيب وبعض زيادة من الراقم فاقدره وكن من الشاكرين.

## ( باب ما جا في الخطبة على المنبر )

حلى قبل : أبو حفص عمر و بن على الفلاس نا عبان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبرى قالا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر . « إن النبي عليه كان يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن» .

#### \_: باب ما جاء في الحطبة على المنبر :\_

الحطبة على المنبر مسنونة ، فني "رد المحتار " عن " البحر " : ومن السنة أن يخطب عليه \_ أى على المنبر \_ اقتداء به ﷺ ا هـ .

وفى "مغنى ابن قدامة" (٢ ــ ١٤٤): فلو خطب على الأرض أو ربوة أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز؛ فإن النبي عَلَيْكِ كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض اه. وذكر ابن نجيم وابن قدامة كلاهما: ويستحب أن يكون المنبر على يمين القباة ــ أى على يسار المحراب ــ لأن النبي عَلَيْكِ الله هكذا صنع اه.

قول : حن الجذع . ووقع فى رواية قوية : «حتى تصدع وانشق»، وهى روايـة أبى بن كعب عند أحمد والدارى وابن ماجه كما فى "الوفا" ( ١ – ٢٧٥ ) وكذا فى رواية المطلب بن أبى وداعة كما فى "الشفا" للقاضى عياض . قلت : وهى عند أحمد والزبير بن بكار .

قال شيخنا: وثبت عندى فى ثلاث روايات قوية أن الجذع دفن عند وضع المنبر ، وثبت عندى بنحو عشرين رواية أن المنبر كان فى السنة الثانية من الهجرة فما بعدها . أقول ويأتى مثله فى الاستسقاء ، وتقدم فى حديث ذى أيدين خس عشرة رواية ، وقد فصلنا القول فيه فلا نعيده ، وروايات دفن الجذع عند وضع المنبر كلها مذكورة فى "الوفاء" وفى "الشفا" . ثم وفى الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبى بن كعب وابن عباس أم سلمة .

قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح . ومعاذ بن العلاء هو يصرى أخو أبي عمرو بن العلاء .

ن المستفاد من كلام الحافظ ابن حجر فى "الفتح" أن النخل قلعت عند بناء لمسجد النبوى فجعلت فى جدار القبلة ، والمستفاد من كلام السيد السمهودى أنها جعلت أعمدة تحت السقف ، والعبرة فى مثله على كلام السمهودى مما يتعلق بأحوال المدينة قاله الشيخ . ثم إنه يدل بعض الروايات على أن الجذع كان من جملة سوارى المسجد ، وبعضها على أنه كان غيرها ، والكلام فى ذلك يطول جداً ، وليس البسط فى مثل هذا من موضوع شرحنا ، ومن أراد الحبرة باستيفاء البحث فليرجع إلى "الوفا" من الفصل الرابع من الباب الرابع فى خبر الجذع من الجزء الأول ، وما ذكره فى بناء المسجد ، وليراجع "السيرة الحلبية" من الجزء الثانى (ص ـــ ١٣٧ وما بعدها)

وكان الجذع إلى يسار الحراب أى المصلى ، حيث حقق المقريزى فى "الحطط" والسمهودى فى "الوفا": أن المسجد الشريف لم يكن له محراب فى عهده عليه ولا فى عهد الحلفاء بعده ، وإن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز فى أمارة الوليد . ثم إن السمهودى ذكر اختلافاً فى محل الجذع الذى كان يخطب إليه ، هل هو عن يمين المصلى الشريف أو يساره؟ فلير اجع . وثبت فى رواية «أنه المحلية أنه المحلية ألى الدنيا » . من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى تجد تفصيله فى "الشفا" فى فصل حنين الجذع من المعجزات ، وكذا فى "الوفا".

ثم اختلف في موضع دفنه كما ذكره السمهودي، فقيل : دفن تحت المنبر.

## (باب ما جا في الجلوس بين الخطبتين آ

حد ثنا : حميد بن مسعدة البصرى نا خالد بن الحارث نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : • أن النبي عليه كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ، قال : مثل ما يفعلون اليوم .

وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمــرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وهو الذى رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس .

وقيل: شرق المنبز. وقيل: في موضعه الذي كان فيه ، وفي الكل رواية. أنظر "الوفاء" ( ١ – ٢٧٩). قال الشيخ: ويحتمل أن يكون محمل اختياره الآخرة، وقال الإسفرائيني (١) الشافعي: أنه عليه وعاه إلى نفسه فجاءه يخرق الأرض ، حكاه القاضي عياض في "الشفا" في فصل حنين الجذع ، وكذا ذكره السمهودي في "الوفا"، وكذا صاحب "السيرة الحلبية" ( ٢ – ١٣٧) ، وقال الحفاجي بعد نقل قول الإسفرائيني هذا: رواه الإمام البيهتي في "دلائله"، والحافظ أبو القاسم في " تاريخه " عن ابن العباس ، وقال: ولو وقف عليه المصنف عزاه له ا ه.

\_: باب ما جاء في الجلوس بين الحطبتين :-

الجلوس بين الحطبتين سنة عند أبي حنيفة ، شرط عند الشافعي ، والأول هو مذهب مالك والأوزاعي واسحاق وأبي ثور وابن المنذر أيضاً ، وهو رواية

<sup>(</sup>۱) الإسفرايني هو: الإمام المتكلم الأصولي الشهير أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الإسفرائيني المنسوب إلى بلدة "إسفرائن" من بلاد خراسان ، توفى سنة ٤١٨هـ بـ "نيسابور" ، ونقل إلى إسفرائن .

## ( باب ما جا في قصر الخطبة )

حَدَّثُنَا : قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : وكنت أصلى مع النبي عَلَيْكُ فَكَانَت صلاته قصداً وخطبته قصداً » .

وفى الباب عن عمار بن ياسر وابن أبى أوفى . قال أبو عيسى : حديث جار بن سمرة حديث حسن صحيح .

عن أحمد ، وهو مذهب جمهور أهل العلم . قال ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الحطبتين سنة لا شئى على من تركها ، هذا ملخص ما في " العمدة " (٣ – ٣٠٩ و٣١٠) و" المغنى " (٢ – ١٥١) . والثانى هو رواية أحمد المشهورة أيضاً ، وقيل : هو رواية عن مالك وليس بصحيح كما في "العمدة" .

ثم إن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) دل فى الخطبة على مطلق الذكر ، والحديث دل على الجلوس بين الحطبتين ، وهذه زيادة على القاطع بخبرالواحد . غير أن هذه الزيادة صحيحة على أصول مشائخنا، فإنها فى مرتبة السنية ، والتي لا تجوز هي في مرتبة الركنية ، والمسألة واضحة تقررت في محلها ، وفرغنا عنها فيا سلف في أول الكتاب .

#### -: باب ما جاء في قصر الحطبة :-

القصر كعنب مصدر من باب كرم لازم ، والقصر بالفتح متعد من باب نصر ، وكذا القصور من باب نصر يتعدى ويلزم . أنظر "الصحاح " و"القاموس" وغيرهما .

والسنة قصر الخطبة وطول الصلاة بدليل ما رواه عمار بن ياسر مرفوعًا :

## ( باب ما جا. في القراءة على المنبر )

حَدَّهُما : قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال : و سمعت النبي عَلَيْكُم يَقُوا على المنبر : و نادوا يا مالك » .

وفى الباب عن أبى هريرة وجابر بن سمرة . قال أبوعيسى : حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن عيينة، وقد اختاره قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام فى الخطبة آياً من القرآن . قال الشافعى: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ فى خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة .

« إن طول صلاة الرجل وقصر الحطبة مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الحطبة » رواه " مسلم " ( ١ – ٢٨٦ ) ، ومثله حديث ابن مسعود عند البزار في "شرح المنتق" و "زوائد الهيثمي" . والمئنة بالتشديد مفعلة بمعنى العلاء ... ة ، ولا تخالف بينه وبين حديث الباب ، لأن حديث عمار بين النسبة بينها . وأما في الواقع فكل يكون قصداً وسطاً بحيث لا يشق على القوم ، وكون الشئى قصداً أمر إضافي بختلف ، وبمثله جمع النووى وغيره ، وعلى كل حال التشريع للأمة في حديث عمار ، وهو القانون العام للأمة كما يشير إليه العراقي ، كما حكاه شارح " المنتق" ، علا أن في " سنن النسائي " من حديث عبد الله بن أبي أوفي شارح " المنتق" ، علا أن في " سنن النسائي " من حديث عبد الله بن أبي أوفي قال : « كان رسول الله ويقطل الصلاة ويقصر الحطبة » فتطابق القول والفعل إذن .

### -: باب ما جاء في القراءة على المنبر :-

الفرض فى الحطبة الوقت وذكر الله عند أبى حنيفة ، وعلى ذلك الجمهور كما يستفاد من " المغنى" و" المجموع". ثم اعلم أن فى الخطبة عدة أشياء مسنونة عند أبى حنيفة رحمه الله ، وقد عدها صاحب " البحر" وأوصلها إلى خمسة عشر

# ( باب في استقبال الامام ادًا خطب )

حلاقيًا : عباد بن يعقوب الكوفى نا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : • كان رسول الله عَيْشًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَيْشًا اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَ

شيئاً ، وهى : الطهارة ، والقيام، واستقبال القوم ، والتعوذ سراً قبل الحطبة ، وإسماع القوم الخطبة ، وكون الخطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة بالحمد والثناء بما هو أهله ، والشهادتان ، والصلاة على النبي عليه ، والتذكير ، وقراءة القرآن ، والجلوس بين الخطبتين ، وإعادة الحمد والثناء ، والصلاة في الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . انتهى ملخصاً منه .

ويشترط عند الشافعي أربعة أمور: الحمد، والصلاة، والوصية بتقوى الله، وآية من القرآن. أما في الخطبتين جميعاً أو في أحدهما ؟ قولان في "شرح المهذب"، ويستحب رفع الصوت، وأن يكون الجهر في الثانية دون الأولى، وأن تكون الخطبة الثانية مبدوءة بألحمد لله تحمده ونستعينه، وأن يكون الخطبة على المنبر،، وإتخاذ السيف أو القوس أو العصا عند بعضهم مع كراهة بعضهم إياه، وراجع لها " البحر" وكتب الفقه.

### -: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا -ب

ومن السنة : أن يستقبل المستمعون الإمام بوجوههم ، غير أنهم قالوا : الأولى أن يستقبلوا القبلة فى زماننا هذا ؛ لأنهم لو استقبلوا الإمام لوقع الحرج فى تسوية الصفوف بعد فراغ الإمام عن الحطبة عند إقامة الجاعة ، كما فى "البحر " عن "التجنيس " ، ومثله فى "العمدة " ( ٣ - ٣٠١ ) حيث قال

وفى الباب عن ابن عمر ، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن الفضل بن عطية . ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف، ذاهب الحديث عند أصحابنا . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه وعيرهم ، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثورى والشافعي وأحمد واسحاق . قال أبو عيسى : ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه شيء .

ما ملخصه: هل المراد باستقبال الناس الخطيب من يواجهه أو جميع أهل المسجد حتى إن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم لساع الخطبة ، قال : فالظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمع ، فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطيب اه. وقاله العراق كما حكاه شارح "المنتقى ". ثم قال فى "العمدة ": ثم إن الرافعى والنووى جزما باستحباب ذلك ، وصرح القاضى أبو الطيب بوجوب ذلك . ثم استنبط من مثل الجديث المذكور الماوردى وغيره أن الخطيب لا يلتفت يميناً ولا شالا "حالة الخطبة . وفى "شرح المهذب" ؛ اتفق العلماء على كراهة ذلك ، وهو معدود فى البدع المنكرة خلافاً لأبى خنيفة ، كما حكاه فى "العمدة "، وعقبه بآخره بأنه لا يصح ذلك عن أبى حنيفة ، وذكروا الحكمة فى استقبالهم للخطيب أن يتفرغوا لسباع موعظته وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغيره ، كما فصله فى "العمدة " فراجعها . موعظته وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغيره ، كما فصله فى "العمدة " فراجعها . وفى " مبسوط السرخسى " كما حكاه فى "العمدة " (٣٠ – ٣٠٠) : كان أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام .

وقال العبنى: وهو قول شريح وطاؤس ومجاهد وسالم وقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبى مريم والشافعى وأحمد واسحاق . قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع اه. وقد بوب البخارى على هذه المسألة واستنبطها من حديث صحيح ، والحديث وإن لم يكن صريحاً غير أن الاستنباط منه صحيح ،

# ( باب في الركمتين اذا جا والرجل والامام يخطب )

حدثنا : قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله

فإذن قول الترمذى: ولا يصح فى هذا الباب عن النبى عَلَيْنَا شَى ، أى شَى عَلَيْنِ شَى ، أى شَى عَلَيْنِ شَى المنصوع . وقد بوب البخارى مثل الترمذى ، وأخرج فيه حديث أبى سعيد : « إن النبى عَلَيْنَ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله » . قال الحافظ فى " الفتح" ( ٢ – ٣٣٤) : ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لساع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالباً . . . . . وإذا كان ذلك فى غير حال الحطبة كان حال الحطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والانصات عندها والله أعلم ا ه . وأيضاً قد أول الحافظ قول الترمذى : " لا يصح الح " يعنى صريحاً . قال الراقم : وعذر الترمذى ظاهر ، فإنه ليس فيه حديث يعنى صريحاً . قال الراقم : وعذر الترمذى ظاهر ، فإنه ليس لحطبة الجمعة ولا لحطبة معروفة غيرها ، وإنما هو لموعظة وتذكير ، ولم يثبت عنه عَلَيْنَ ولا الحلوس للخطبة ، وإنما خطب قائماً ، ولذا ذهب بعضهم إلى اشتراط القيام لها وإن كان الاشتراط على خلاف رأى الجمهور ، وأما الاستنباط فللخصم فيه جيال مع وجود الفوارق بين عامة آداب التذكير وبين الحطبة للمستمع والحطيب جيماً والله أعلم .

ثم إن اسماع الحطبة واجب ولو خطبة النكاح ، ذكره في " الدر المختار". ولفظه : وكذا يجب الاسماع لسائر الحطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وخم على المعتمد ا ه .

\_: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب :\_

إذا أتى أحد المسجد والإمام يخطب فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصلى

## قال : « بينما النبي عَلَيْكَ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل ، فقال النبي عَلَيْكَ :

شيئاً ، وقال الشافعي وأحمد : . يصلي تحية المسجد ، وإلى الأول ذهب جمهور الصحابة والتابعين ، وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى ، كما ذكره النووى في "شرح مسلم " ( ١ – ٢٨٧ ) ، وحكاه عن الليث والثورى ، وحكاه ابن قدامة في " المغنى " ( ١ – ١٦٥ ) عن شريح وابن سيرين والنخعى وقتادة أيضاً . كما حكى الثاني عن الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر اه . وروى الأول ابن أبي شيبة عن على وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء وعروة أيضاً ، كما في "شرح التقريب" ( ٣ – ١٨٣ ) وحكاه عياض عن أبي بكر أيضاً بأنه كان يمنع عن الصلاة عند الخطبة .

قال الراقم : وإذا كان الحلفاء الراشدون والجمهرة من الصحابة والتابعين وفقهاء البلاد على ما ذهب إليه أبوحنيفة فلاريب أن مذهبه أقوى تعاملاً وتوارثاً، وبذلك مضت سنة السلف ، والحجة الفاصلة في مثل هذا المعترك التعامل دون أخبار الآحاد ، على أن التعامل يستند أيضاً إلى أخبار قولية صريحة في المقصود هي أقوى من متمسكانهم كما سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى .

فن الغريب المدهش إذن قول الشاه ولى الله في "الحجة البالغة": فلا تغتر عما يلهج به أهل بلدك ، فإن الحديث صحيح واتباعه واجب اه . فأهل البلد وافقهم أهل البلاد ، ولهم أسوة في تعامل الحلفاء الراشدين والجمهرة من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب فقيه الأمة ألى حنيفة ، وعالم المدينة مالك على بصيرة من الأمر ، فهل خنى الحديث على أكابر الأمة جماء ؟ ، فلا يغتر إذن بقول الشاه ولى الله أحد ، وله في كتبه آراء مع جلالة قدره يشكل أن يوافق عليها . وتمسك الشافعي بحديث الباب المرفوع ومايشاكله ، وتأتى أدلتنا والجواب عنه .

قوله : إذ جاء رجل . هو سليك بن هدبة الغطفانى ، كما وقع مسمى ف

أصليت ؟ قال : لا ، قال : فقم فاركع ، .

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح .

رواية عند مسلم وغيره ، ثم هو: ابن هدبة أو ابن عمرو ، ووقع في رواية عند الطبراني في "الكبير": أنه نعان بن قوقل ، كما في "زوائد الهيشمى" و"تخريج الزيلمى" و" شرح التقريب" و" العمدة " و" الفتح". وجنح العراقي والعيني إلى المتحدد ، والحافظ إلى الوحدة ، وقال بوهم منصور بن أبي الأسود في رواية عند الطبراني ، وحكى ذلك عن ابن أبي حاتم الرازى . وفي رواية للدارقطني : " دخل رجل من قيس " وهذا لا ينافي الأول ، فإن غطفان من قيس عيلان ، فسليك غطفاني وقيسي معاً ، وذكر ابن بشكوال في " المبهات " : أن الداخل هو أبو هدبة ، فجعله العراقي في " شرح التقريب" قولا " آخر ، وقال الحافظ في " الفتح" : فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك آه . قال الراقم : ويحتمل في " الفتح" : فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك آه . قال الراقم : ويحتمل أن يكون أبو هدبة تصحيف ابن هدبة والله أعلم . وكذا وقع لأي ذر مثله عند الطبراني كما في "التلخيص" ، وفي إسناده ابن لهيعة كما في "العمدة" .

وأطنب الحافظ ههنا فى الرد على الحصوم أى فى "الفتح" (٢ – ٣٣٧) وما بعدها ، وتعقب البدرالعينى ردوده فأطنب أيضاً . أنظر "العمدة" (٣ – ٣١٢) وما بعدها . وقد أجابوا عنه بأجوبة : منها : ما هو المشهور أن الرجل كان فى هيئة بذة ، فكان الغرض أن يراه الناس ويحثهم على الصدقة ، وأنه أمسك عن خطبته فارتفع المانع . والجواب هذا يتضمن جوابان كما يعلم من "الفتح " و" العمدة " ، وعلى كل حال تكون واقعة عين تحتمل اختصاص سليك به ، غير أن هذا الجواب الأخير غير نافذ على مذهب الإمام أبى حنيفة فإنه يمنع الصلاة خروج الإمام عنده كما ذكره فى "البحر " أيضاً ، وكذا لا يمشى على قول صاحبيه .

حد ثنا : محمد بن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض عن عبد الله بن أبي سرح : وأن أبا سعيد الحدرى دخل يوم الجمعة ومروان

وأما كون الرجل في هيئة بذة فثبت في نفس حديث الباب عند " النسائي" ولفظه : « جاء رجل يوم الجمعة والذي عليه يخطب ، بهيأة بذة ، فقال له رسول الله عليه الصليت ؟ قال : لا ، قال : صل ركعتين ، وحث الناس على الصدقة الخ » رواه النسائي في ( باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة ) في خطبته من حديث أبي سعيد الحدري .

وأما الحث على الصدقة فثبت عند الطحاوى أيضاً في "شرح معانى الآثار" ( 1 — ٢١٤ ) من حديث أبي سعيد أيضاً . وقال الحافظ : والحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ، وأما الإمساك عن الحطبة فرواه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات . أخرجه من طريق عبيد بن محمد العبدى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس، وفيه: «وأمسك عن الحطبة حتى فرغ من صلاته» ، وفي رواية عنده: اثم انتظره حتى صلى» ، وكذلك أخرجه من طريق أبي معشر أيضاً ، والطريقان الأولان رجالها ثقات ، والثالثة فيها أبو معشر ، وقال في الأولى : والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل ، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر اه . أنظر "سنن الدارقطني" ( ص — ١٦٩ ) .

والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كما تقدم غير مرة ، وربما يصلح مرسل بجيح شاهداً لحديث معتمر ، فإنه يرويه عن محمد بن قيس مرسلاً ، وفى "التهذيب" عن على بن المليني : وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد أبن كعب بأحاديث صالحة ، وكان يحدث عن نافع والمقبرى بأحاديث منكرة اه.

يخطب فقام يصلى فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى ، فلما انصرف أتيناه فقلنا : رحمك الله ، إن كادوا ليقعوا بك ، فقال : ما كنت لأتركها بعد شئى

مناه ؟ فهي مسالة فقهية تفوض إلى موضعها على الله على يجوز إمساك الحطبة في

ومنها: أن ذلك كان قبل شروعه والله الحطبة. قال العيني في "العمدة": وقد بوب النسائي في "سننه الكبرى" على حديث سليك قال: باب الصلاة قبل الحطبة، ولفظه فيا حكاه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله والله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى، فقال له والله الدي أخرجه وركعتين؟ قال: لا ، قال: قم فاركعها ا ه » والظاهر هذا هو الذي أخرجه مسلم بهذا اللفظ ، ولما كان المتبادر منه عدم الشروع في الحطبة بوب عليه النسائي في "الكبرى"، فكونه قبل الحطبة وإن لم يكن نص الحديث غير أنه كان المتبادر، فبوب عليه والله أعلى.

قال شيخنا: وراجعت نسخة من "سننه الكبرى" فلم أجده. قال الراقم: والظن الغالب على أنه حكاه البدرالعيني عن الحافظ الزيلعي، فقد ذكره في "نصب الرأية" (٢٠ ــ ٢٠٤) وتثبت الزيلعي مما لا ينكر وإن كان لايتهم في مثله مثل الحافظ البدرالعيني أيضاً.

ويمكن أن يتمسك له بما أخرجه "مسم" من الجمعة ( ١ – ٢٨٧ ) (من حديث جابر نفسه ) قال : و جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله عليه النبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي عليه الم له فتصريحه بالقعود صريح في أنه عليه كان يقعد على المنبر ولم يكن شرع في الخطبة ، وكذلك استدل العيني في "العمدة"، وتأول فيه بعض الشافعية ، فقال الحافظ في "الفعدة"، وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالإبتداء بل "الفتح" ( ٢ – ٣٣٩ ) : وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالإبتداء بل

رأيت من رسول الله عليه ، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي عَلِيهِ يُخطب يوم الجمعة فأمره فصلي ركعتين والنبي عَلِيهِ بخطب ،

يحتمل أن يكون بين الخطيتين أيضاً ، ويحتمل أن يكون الراوى تجوز في قوله: "قاعد" ، لأن الروايات كلها مطبقة على أنه دخل والذي يَالِلَّهُ يخطب الله مختصراً. وتعقبه المدرالعيني في "العمدة" فقال: والأصل ابتداء قعوده وقعوده بين الخطيتين محتمل فلايحكم به على الأصل، علاأن أمره عَلَيْكُ إياه بأن يصلى ركعتين، وسؤاله إياه: هل صلبت ؟ ، وأمره للناس بالصدقة قد يضيق عن القعود بين الخطبتين . . . واحمال النجوز عير صرورة الله مختصراً وملخصاً . . .

قال الشيخ : و يمكن الجمع بين رواية "مسلم" هذه وبين رواية الدار قطني السابقة من الإمساك عن الجعلة وبين سائر الروايات : بأنه على كان قعد على المنبوركاد أن يقوم فيشرع فجاء سليك فأخر الجطية وأمسك عنها . وهذا الجمع غير يعيد . قال الراقيم : فالمتأويل في قوله : "وكان مخطب" بأنه يكاد مخطب وكان على شرف الشروع فيها أقرب من تأويلهم القعود على الجلية الخفيفة بين الجطيتين. كما لا يختى والله أعلى وعلى كل حال هذه صورة الجمع ، ولك ان معلم جوابين كما تقدم آيفاً . ثم يرد على الجمع تصيمه تلك الصلاة بتحية السجد ما في "سنن ابن ماجه" يسند قوى (ص ح ٧٧) (باب ما جاء فيمن دخل السجد والإمام بخطب من حديث أي مررة وجابر معا الماجة وبهذا وبهذا وبهذا اللهظ أخرجه الزيلمي في "فصب الراية" (٧ – ٢٠١٧) في أحاديث سنة الجمعة ورجال اسناده نقات بإعراف ابن القم أيضاً في "الهدى"؛ وصحمه العراق ورجال اسناده نقات بإعراف ابن القم أيضاً في "الهدى"؛ وصحمه العراق ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين ماجه بإسناد صبح : « أصليت قبل أن تجيئى ؟ ه . وهذا بدل على أن الركيتين المستون المنات على أن الركيتين المنادة على المنادة المنادة المنادة على المنادة المنادة

قال ابن أبي عمر : كان ابن عيينة يصلى ركعتين إذا جاء والإمام يخطب

أراد بهما الركعتين قبل الجمعة من سنتها دون تحية المسجد ، وكذلك احتج به أبو البركات المجد ابن تيمية في كتابه "منتني الأخبار" فقال : وقوله : "قبل أن تجيئي" يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد اه . وحفيده ابن تيمية يخالفه ويدعى الغلط في الرواية والتصحيف ، وإن المعروف رواية الصحيحين .

قال الشيخ : وادعى الحافظان أبو الحجاج المزى الشافعي وابن تيميسة الحراني الحنبلي أن في رواية ابن ماجه تصحيفاً، والصحيح : "قبل أن تجلس" بدل : " قبل أن تجيئي " ، ولعدم إتقان رواة ابن ماجه وقع فيه تصحيف . حكى ابن القم لفظها في " الهدى" بتفصيل، وتلخيصه ما ذكره الشيخ رحمه الله، وكذا حكى ابن حجر في " التلخيص " ( ص ــ ١٤٠ ) كلام المزى ملخصاً . قال الشيخ: وكيف يصح هذا الإدعاء والأوزاعي مذهبه على طبق هذا الحديث وعليه بني مذهبه فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيثي فلا يصلى إذا دخل المسجد والإمام يخطب ، وإلا صلى ولو كان يخطب . ذكره الحافظ في "الفتح" (٢ - ٣٤٠) . قال الشيخ: وأيضاً في "جزء القراءة" للإمام البخاري (ص ـ ٣٧ ) طبعة المطبعة المحمدية بلاهور ــ بعد حديث جابر في قصة سليك : وكان جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليها في المسجد اه. وهذا يشير إلى أنه يصليها في المسجد وإن كان صلاهما في البيت، فدل على صمة اللفظ المذكور ، وإن لم يوافقنا جابر في المسألة . وبالجملة فليست تحية المسجد كما زعموه وهو الراوى للحديث . أقول : وأوضح منه في المقصود لفظ أحد في "مسنده" ( ٣ ـ ٣٦٣ ) في حديث جابر قال: وكان جابر يقول: 1 إن صلي في بيته يعجبه إذا دخل أن يصليها ١ ه ١ . ويأمر به ، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه .

ويؤيده ما في " الكنز " ( ٤ ــ ٦١ ) عن الحسن عند ابن أبي شيبة : و جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ بخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين فأمره النبي ﷺ أن يصلي ركعتين يتجوز فيها ، فثبت بهذه الروايات أنه ليس لهم مستند في كونها تحية المسجد أصلًا. وعلله الحافظ في " التلخيص " بكلام المزى من القول بالتصحيف . وتأوله في "الفتح " ( ٢ ــ ٣٤٠ ) بأن معنى "قبل أن تجيئ" أي إلى الموضع الذي أنت به الآن وفائدة الإستفهام احبال أن يكون صلاهما في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة . . . . . ويؤكده رواية لمسلم : ﴿ أَصَلَيْتُ الرَّكُعْتَيْنَ ﴾ بالألف واللام ، وهو ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد آه. قال الشيخ : وهذا تأويل محض بخالفه تبادر الرواية ، وقال في " تعليقاته على الآثار" ( ٢ – ٩٧ ) : وكان عَيَلِيُّ مشاهداً إياه قبل أن يجلس بل قبل أن يجئ ، وحمل الاستفهام على الإنكار بعيد . وعند الطحاوى من حديث أبي سعيد : و فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس ١ . قال في " الإنحاف" : إنه سليك آه . ويقرب من قول الشيخ ما حكاه الحافظ في " الفتح " عن ابن المنير حيث قال : لعله عِلَيْكَ كَان كشف له عن ذلك ، وإنما استفهمه ملاطفة لم في الحطاب . قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية لما يحتج إلى استفهامه ، لأنه قد رآه لما دخل ا ه . قال البدر العيني : وهذه تقوية جيدة بإنصاف، ثم ما تعقبه الحافظ بكلام ابن حبان فتولى رده البدر العيني في " العمدة " فلير اجع .

وما ذكره من تعريف الركعتين ، فنقول : وقع فى رواية غير معرف باللام فى الإستفهام ، وباللام عند الأمر أى قوله: " فصل الركعتين" وهوجيد يوافق قواعد العربية ، فنكر الركعتين أولا " ثم عرفها بلام العهد لسبق المعهودية ،

قال أبوعيسى : وسمعت ابن أبي عمر يقول : قال ابن عيينة : كان محمد ابن عجلان ثقة مأموناً في الحديث .

فلا حُجَّة للحافظ في رواية واحدة . قال الراقم : وقع في " صحيح طريق سفيان عن عمرو بن دينار : وأصليت فال : لا ، قال : قم فصل الرُّكُعَتَيْنَ ﴾ ﴿ وَأَخِلُلُفَ فَيْهُ قَتْيِبَةً ۖ وَالْعِالَى شِيخًا مُسْلَم ، فَعَرْفُ الْعِاقَ فَإِنكُرْ قَتِيبَةً وفي طريق ابن جُريج عن طُخِرَةِ عنده : ﴿ أَرَكُمْتُ رَكُمْتُنَّ ؟ قَالَ : لا أَقَالَ : قَمْ قَارَ كُعْهَا ﴾ . ومَا ذَكرتُ الْحَافظ مَنْ وَقُوعِ الرَّكْتَيْنَ بَاللَّامِ فِي مَعْرَضَ الْإِسْتُمْهَام فَلِمُ أَجِدُهُ فَيْ نَسْخُنِنَا ٱلْمُطْبُوعَةُ بَالْمُنْدُ ، ولا في النسخة الطبوعة المصرية ، والعراقي ف " التقريب " ( ش \_ ١٨١ ) قال : وفي رواية لمسلم " الركمتين " ، ذكر بعَلْدُ رُوْلَيْهُ مُسَلِّمٌ فَقَالَ لِهُ : ﴿ صَلَيْتَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : صَلَّ رَكَعَيْنَ ﴿ منعو الحالم الم ملهفت الما في السوال في سائر الروايات، وباللام وبدونها في السوال في سائر الروايات، وباللام وبدونها في الأمر في الروايات ، فلا حِجة الحافظ فيا زعم حجة ، فإن الاختلاف في المقام الثاني دون الأول . في رأيت في "شرح المواهب" للزرقاني (٧- ٣٩٣) مثل ما قلت من تعقب كلام الحافظ ، فرد كلام الحافظ وقال: فين أَنْ اختلاف شيخه بالتعريف والتنكير إنما هو في الأمر لا في الاستفهام أ هر تقوية جيارة بإنصاف : ثم ما تعقبه الحافظ بكلام ابن حيان قنول وده البلد العين فالحاصل أن كل هذا يدل على أن قصة سليك واقعة حال لا عموم لحله وي ثم إنه وقع عند الطحاوي بسند قوي وان حبان و" كبرى النسائي " : أنه كُرِّرُ أَمِرُهُ بِالْصَّلَاةُ لِلْأَكُ مِرَاتُ فِي ثَلِاتًا بَعِمَ الْفَاحِدِيثُ أَيْ سَعَيْدِ أَلْكِدري والذم في الأستفها في المحالة عند الأكبر عند ألا في أن ٢١٤ من المركبة المحالة ما عن المركبة ال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد . قال أبوعيسي : حديث أبي سعيد الحدري حديث حسن صبح . والعمل على هذا عند بعض المرابع ال

\_ ٢٥ ) وعزاه في " الفتح " و" العمدة " لابن حيان . قال الشيخ : وقع في - ٢٠٨ ) ( بأب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة « صِغْرَى النسائي " ( ١ ـ في خطبته) من حديث الى سعيد: و أنه كرر الأمر بالصلاة في الجميعين أوليس في خطبته) من حديث الى سعيد: و أنه كرر الأمر بالصلاة في الجميعين أوليس للنالفة ذكر في حديثة عنده ، فلعل النالفة من وهم الراوي . ولكنه وقع في " الصغرى " ايضاً في الزكاة في ( باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه ) مثل ما عُند أحمد والطحاوى وابن حبانٌ ثلاث مرات في جمع ثلاث ، وقل أشار (النه مشيخنا في) "تعليقاته حلى الآثار؟ أيضياً أنها قال بر الطَّالِعر أن القصة وقعت المرتبين تَفْقط أحكم فيم " مسئلة الشَّافعي الله المعاجمة ثم إنه وتع رُوبالاة في العراج ا "نصيب الرأبة " وُ الشراح العنوباك و الالعلاق وي العضري، وأبداك الزيادة المعربل الدار قطيُّ في " والعلال عند المام بالولفظة بج بحوَّ لا تعدل الله الماد عباد وفيه الحبُّنَ اسْمُأْقَرِدُولُهُ بِالْفِيْعِيْمُ مِنْ الْمِبْلَةُ بِينَ حِمَّا لِمَّةً وَشُرْبِ عِبْدَا لَهُ وَالْمَرْبِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ما أختاره الشافعية . قال النووى : هذا مص لا يتعلز قالها المتأوية "أيم لمغلبالم وَعَمَ أَنْهُ لَهُمَ لَهُ لَوْ أَلِهُ الْرَكَعَتِينَ عِنْدُ الْدُخُولُ وَقِينَ الْخِطْبَةَ وَالصَّحِيحِ أنه نُهِي عَنْ الْإِبْطَاء بُعْدَ ذَلْكُ . وَكُذَّلْكَ حَكَاهُ ٱلْزَيْلِعِي وَ ابنُ الْعَرِاقَ عَنَ إِن حَبَان نفسة قُقُالُ : يريد الإبطاء لا الصلاة بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية بنحوه فأمره بركعتين مثلها. وقال شيخنا في " تعليقاته " والظاهر: مسان من المسان من الوقت، وعلى من روايد السبول المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة ا به النهى عن التأخير إلى هذا الوقت، كحديث : « زادك الله حرصاً والتعلق و المسالة المسال لا النهي عن الجلوس قبل الركعتين ، وحال المرة الثانية والثالثة كالمرة الأولى عليه وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق . وقال بعضهم : إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلى . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة ، والقول الأول أصح .

والزيلعى نقل عن ابن حبان هذا فى جواب خصومه ، والحال أنه يقرر استدلالهم ؛ إلا أنه يبنى المطالبة بالفرق بين قوله عليه فى سنة الفجر : « ألا كان هذا قبل ذا؟ » ، وبين ما نحن فيه وهو ورود النهى عن العود هنا لاهناك ، وجوزوا أداءها هناك لا هنا ، وحديث : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » مقيد بداخل المسجد على اختيار صاحب " الهداية " ا ه .

وآخر ما تمسك به الشافعية ما في "صبح مسلم" (١ – ٢٨٧) كتاب الجمعة في حديث جابر في قصة سليك : ثم قال: و إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيها » فلم يبق حديث جابر في قصة سليك حكاية حال بل أصبح تشريعاً قولياً عاماً ، والبخارى أيضاً أخرجه في غير بابه بنحو من المغايرة ، أخرجه في (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) بلفظ : و إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين » . مع أنه اختار ما اختاره الشافعية . قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل آه . قال شيخنا رحمه الله : النص القولي لا يحتمل تخصيصاً ، وأما التأويل فيجرى فيه على ضد الحديث الفعلي ، فقد يحتمل التخصيص ولا يمشى فيه التأويل ، وأخرجه النسائي كذلك في (باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء) وقد خرج الإمام ولفظه : إن رسول الله ويشيا في إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فلفط : إن رسول الله ويشكن الماء أو في رواية النسائي أن كلمة فليصل ركعتين » . قال شعبة : يوم الجمعة . وعلم من رواية النسائي أن كلمة فليصل ركعتين » . قال شعبة : يوم الجمعة . وعلم من رواية النسائي أن كلمة الثاني من غير شك ، وكذا مسلم من طريق ، فتمين المصير إلى لفظ الجزم على الثاني من غير شك ، وكذا مسلم من طريق ، فتمين المصير إلى لفظ الجزم على الثاني من غير شك ، وكذا مسلم من طريق ، فتمين المصير إلى لفظ الجزم على

حدثنا : قتيبة نا العلاء بن خالد القرشي قال : د رأيت الحسن البصرى

الله على أن البخارى والنسائى لم يجعلا الحديث القولى جزء ً لحديث جابر فى قصة سليك ، فلا تغفل .

قال الشيخ : والجواب عنه أما أولاً : فنقول : لو كان الحديث القولى على ظاهره ودل على الصلاة حين يخطب الإمام فكيف أمسك عن الخطبة \_ كما تقدم بيانه . . فلا بد أن يأول قوله : « والإمام يخطب ، أى يكاد يخطب ، ولفظ النسائى يدل على أنه لم يشرع فيها ، وكذلك لفظ مسلم في طريق مثل لفظ النسائي يدل على أنه لم يشرع فيها . وأما ثانياً : فنقول على طريق المحدثين : أنه لا حجة لفظ مسلم هذا ولا في لفظ البخاري ، فقد ألف الدارقطبي جزء" سماه : " كتاب التتبع على الصحيحين " وانتقد فيه أحاديث في " الصحيحين" نحو مائة حديث ، وجميع ما انتقده على البخارى ومسلم إنما هو في الأسانيد . وأما هذا الحديث فقد أعل متنه بأن الراوى خالف فيه الجاعة ووهم فى القولى، وإنما هو حكاية فعل فقط . أقول : قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ( ص ـــ ٣٥٣ ميرية ) في الحديث الحامس عشر : قال الدارقطني وأخرجا جميعاً حديث شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر : ﴿ إِذَا جَاءُ أَحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يُخْطِّبُ فَلْيُصِّلُ ركعتين ، وقد رواه ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب ابن يحيى كلهم عن عمرو: وأن رجارً دخل المسجد فقال له: أصليت ؟ ٥ قال الحافظ: أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجاعة في سياق المن واختصره، وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل ، وأمر النبي ﷺ له بصلاته ركعتين والنبي عَلِيلًا بخطب وهي قصة محتملة الخصوص ، وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل. ثم أجاب عنه الحافظ بمتابعة روح بن القاسم شعبة عند

دخل المسجد يوم الجمعة والإمام بخطب فصلى ركعتين ثم جلس ، إنما فعل الحسن الباعل العديث ثم جلس ، إنما فعل

الدلواقطيُّ في مِلْمِنْتِهِ ؟ . قَالَ الشَّيْخِ أَرْحَهُ اللَّهِ : أُوقِدُ انتَقَدُ الدَّارَ فَطَنَّى عِلْنَا الْ السياق وأجاب عنه الحافظ في " المقدمة " ، ولا يبعد أن يكوُّقُ ٱلنُّقَادَه مُعْمَيِّحًا يَسِمُ وهوا وها المنافية المنافئ ، بالعظم المنتقد من الحيث الذن إلى هلا ، وسائر التقاده من لقعيث قبل المناندة. ولنيه أبو فعيان اطلاعة بها وانع من على المالية المالية عن الجائر الم الا الربعة عا حافيت أو إنما هي معنينه له كما عن " اللهة بيان " وتركاد فيه بن وترا ف التفالبيانية نَدْ بِهُ وَكُالُ البِخَارِثِي ۚ إِمَا لَتَعَلَّى البَالِبِرُعَ الْعَالَى مَعْ الْوَلَى مَعْ الولْمَا أخرَالْجِهُ فَايَعُوْضُكُم يَآخِرُ لِمِنْ الرَّحِفَةُوهُو أَهَادُتُهُ أَهِ . قَالَ الرَّاقِمُ الْمُ الْمُنالِكُ اللهُ الناس بن يخوش ابن ديمال حكا ذكوش الخلفظ في القلع ملى كا شيالي ابيافة في ا مسألة اقتيام اللفتر ض شعلف المعفل منا عوادن رواية جان عيني واحده أقوى عن الم غيره لو الألسية إذه تابغه لجاعة من التقالت كابن الجرايج وحاده وايوب وعير ألماء الم وابن لمعوَّالِيمِ فأجل بأصابُلِهِ العربيةِ والملتهم في فلولاً له النقات السنة من اولمن اروَّاهُ أَن عرو بن وبناز و أَفْلِهُ يَكُونُ لِتَفَاقَهُمُ لِلْمُ بِلِيقًا ؟ لِعَنْهُ لِمَا فَيْلَا مِهُ لَا إِلَ مُسْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّل التطوع مَثْنَى مَثْنَى أَنَّ الْحَامَ أَحَامُ أَحَلَمُ وَالْإِمامُ يَخْطَبُ أَوْ قَدْ خُرْجُ وَالْمَامُ يَخْطَبُ أَوْ قَدْ خُرْجُ وَ قَلْعَلَهُ مِثْنَانُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال to be day as are : a to care and there with his : قال الشيخ ولعل البخاري الأجل هذا لم عرج هذا ألجديث في بابع الذي ال عقده المسألة وأخرجه في غيربابه ، فلعله يردد فيه ي وقد علمت من دأبه أنه إذا كان له تردد في التسك عديث ، فإنه لا يخرجه في بايه ويخرجه في سياق آخر ، ونظيره أن البخاري لم يخرج في "صبحه" في المج حديث ضباعة بنت ن الزبير في اشتراط التحلل عند الإحرام ، وأخرجه في كتاب النكاح (٢ ــ ٧٦٢)

## هُ ﴿ وَهُوْ رَوْى مِنْ جَابِرٌ عَنْ النِّي عِيلِهِ الْمَدْلُ الحَدِيثُ النَّالِي عَلَيْهِ الْمَدَلُ الحَدِيثُ النَّالِي

m .....

( باب الاكفاء في الدين من حديث عائشة في قصة ضياعة الهاشمية بنت الزبير ابن المطلب ، فإنه اختار فيه مذهب أبي حنيفة في عدم الإشتراط.

قَالَ الشَّيْخُ : ثُمُّ نَقُولُ فِي الْجُوابِ عَلَى طُرْبِقُ الْمُعَارِضَةُ : "أَنْ رَجُلُا دُخْلُ المسجد ورسول الله عِليَّا قائم يخطب يوم الجمعة ولم يأمره عِليَّا بتحية المسجد ، وذلك في أربع وقائع : واقعتان منها في " صحيح البخاري" في ( باب الإستسقاء في المسجد الجامع وفي عيره من عدة مواضع ، كله من حديث أنس : ﴿ أَنْ رَجُّرُكُ دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورشول الله عِلَيْكِمْ قائم بخطب فاستقبل رسول الله عَلَيْهِ قَائمًا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا ؟ قال : فرفع رسول الله عليه الح ، فلم يأمره عليه بالركعتين في هذه الواقعة . وأيضاً في هذا؛ الخديث في الجنُّمة الثانية ما لفظه : ﴿ مُ مُدُّخُلُّ رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عليه قائم يخطب فاستقبله قَائِمًا فَقَالَ : يَا رُسُولُ الله هَلَكُتُ الْأُمُوالُ وَانْقَطَعْتُ السَّبَلِ فَادَعَ اللهُ أَن يُمسكها؟ قال : فوفع رسول الله عِلَيْكِم يده الح ، فهذه واقعة ثانية لم يأمر الداخل بالركعتين عين يخطب عليه إلى الله ما في السنن السناء وجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والذي عَلِيلِ يخطب فقال له الني عَلِيلِيُّ : اجلس فقد آذبت، ولم يأمره عَلَيْكِ بالركعتين تحية المسجد في هذه الواقعة أيضاً بل أمرة بالجلوس . روّاه النسائي في "سننه" (۱ ــ ۲ ۷ ) (باب النهي عن تخطي رقاب الناس الح) وأبو داؤد (۱ ــ ١٠٩٠) ( بَابُ تَخْطَى رَقَابُ النَّاسُ يُومُ الْحَمْعَةُ ) وَاللَّفَظُ لَهُ ، كُلَّاهِما مَنْ حَدَّيْثُ أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر ، وصحه ابن عزيمة وغيره كما في ط الفتح"، ورواه ابن ماجه في "مننه" والطحاوي في ما شرح الآثار" من حديث جابر ، وَوْزُادا فِيه \*: ﴿ وَ آلَيْتَ ﴾ . ومنها : ﴿ إِنَّ النِّي عِلْمَا السَّوَى عَلَى الْمُبَرِّ يُوم الجمعة قال : اجلسوا ، قسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه والمعتقبة فقال : تعال يا عبد الله بن مسعود، ولم يأمره والمعتملة بالركعتبن ، الحديث رواه أبو داؤد في ( باب الإمام يكلم الرجل في خطبته ) من حديث مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر . قال أبو داؤد : وهذا يعرف مرسلا وإنما رواه الناس عن عطاء عن النبي والمعلكة ، ومحلد هو شيخ ا ه .

قال الراقم: ومن هذا القبيل حديث أنس: « إن رجلاً دخل والنبي والم الحمعة فقال: منى الساعة ؟ . . . فقال له النبي والمؤلفة يطلب يوم الحمعة فقال: منى الساعة ؟ . . . فقال له النبي والم المحدث لها ؟ قال: حب الله ورسوله ، قال: إنك مع من أحببت » رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي كما في " التلخيص الحبير " ( ص ــ ١٣٥ ) فلم يأمر والمؤلفة الداخل بالركعتين . وكذا يستأنس له بقصة عمان وعمر في باب غسل الحمعة ، فأنكر عليه الإبطاء ثم الإكتفاء بالوضوء ولم يأمره بالتحية ولاسأله عنها ، وقد استدل به العيني في "العمدة" ، وفي " المسند " ( ٥ ــ ٧٥ ) من حديث عطاء الحراساني عن نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله والله عملية إلى المسجد لا يؤ ذي أحداً فإن لم يجد الإمام المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤ ذي أحداً فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له ، وإن وجد الإمام قد خرج جلس واستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه الح » . قال الحافظ الهيشمي في "الزوائد": ورجاله يقضى الإمام جمعته وكلامه الح » . قال الحافظ الهيشمي في "الزوائد": ورجاله رجال الصحيح ، خلا شيخ أحمد وهو ثقة ا ه . وهو على بن اسماق ، ولكن فيه علة أخرى . قال المنذرى : عظاء لم يسمع من نبيشة فيا أعلم .

قال الراقم: غير أن له شواهد بعضها يأتى فى الباب اللاحق. وبالجملة فهذا قانون عام وتشريع كلى للأمة يوافق الأحاديث الصحيحة فى الإنصات والاستماع عند الخطبسة، وحديث جابر القولى عند مسلم لوصح لم يسلم من المعارضة لتلك الأحاديث، ومن العجيب كيف يستقيم لهم القول بالتحية؟ وهى مستحبة عندهم والإنصات والاستماع واجب عند جمهرة الأمة، وعلى الأقل

# ( باب ما جا. في كراهية الكلام والأمام بخطب)

حلاقنا : قتيبة نا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب

مرغب فيه عند الكل ترغيباً بليغاً فوق التحية بأحاديث قولية كثيرة ، وقد بسط البدر العيني في "العمدة" فلير اجع . ولشيخنا العباني في "فتح الملهم" بسط شاف في هذه المسألة ، وجنح البدر العيني تبعاً للطحاوي إلى القول بالنسخ بأن الصلاة والكلام كان عند إباحة الأفعال في الحطبة . وزاد شيخنا العباني القول بتعارض أدلة الحظر والإباحة وترجيح أدلة الحظر، ومع هذا صرح بعدم انشراح صدره إلى ترجيح جانب لتكافئ أدلة الفريقين والله أعلم .

وأجيب من جانب الشافعية أنا نقول بإستحباب الركعتين دون وجوبها .
قلنا : لابد أن يقال أنه كان فى قصة سليك سبب خاص، ومن أجل ذلك أمره بالركعتين ( وإلا لاستوى الكل ) فيكون ذلك إذن من خصوصية سليك . ثم إن النسائى بوب فى "سننه" على قصة سليك وقدومه فى هيئة بذة : باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته ، فكأنه يشير إلى أن الحث على الصدقة كان مما يعتنى ويهتم به ، وقد أخرج فى ( باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء ) وقد خرج الإمام حديث جاء القولى بلفظ : « إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصل ركعتين، فدل على مقاربة الحطبة دون الشروع فيها، ورواية : « والإمام غلى التنويع والله أعلى . وقد فرغنا فيا تقدم من تخريج الحديثين وكيفية الإستدلال على التنويع والله أعلى . وقد فرغنا فيا تقدم من تخريج الحديثين وكيفية الإستدلال بها فلا نعيده .

-: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب :-

لا يجوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي حنيفة ومالك ، وقريب منه مذهب أحمد ، وهو القول القديم للشافعي ، حكاه في "شرح المهذب" ( ٤

## عن أبي هوروة أن رسول الله عليه قال به امن قال يوم الجمعة ـ والإمام

والحطبة عندتا كالصلاة ، وتمسك الشافعي للجواز في "كتاب الأم" ( ١٨٠ م ١٨٠ ) بأن النبي الأم" ( ١ م ١٣٨ ) بأن النبي على هامش "الأم" ( ١ م ١٣٨ ) بأن النبي على قالم النبي الخطبة ، وكلم سليك الغطفاني حين لم يركع . واستدل للشافعي في "شرح المهذب" بحديث أنس في السائل عن الساعة و بحديثه في الاستشقاء ، ثم إن لفظ الشافعي في "الأم" : وإن تكلم رجل والإمام بخطب في الاستشقاء ، ثم إن لفظ الشافعي في "الأم" : وهذا بدل على كراهة الكلام ، لم أحب له ذلك ولم يكن عليه الإعادة الح . وهذا بدل على كراهة الكلام ، والرخصة عند الضرورة والله أعلم . ونقول : إن في فتح القدر " : أن الإمام له أن يتكلم في مهات الدين وما يقتضيه الضرورة من بعث السرية وغيرها . كذا أفاده الشيخ ، ولم أجده من لفظه ، نعم في "البحر " عن "البدائع" جواز كلام الحطيب بالأمر بالمعروف

ثم من شأن الحطبة الإسماع. والكلام على أنواع: فنه القراءة ، والدعاء، والتبليغ ، والدراسة . ولكل واحد منه شأن على حدة ، أي لابد أن يختلف في التحريم والكراهة قوة وضعفا ، ولاينسحب على الكل حكم واحد البتة والله أعلم . قال الشيخ : وأظن أن مناط قول الإمام الشافعي في الكلام عند الحطبة والقراءة خلف الإمام واحد والله أعلم . قال الراقم : لعله يريد رحمه الله كما أن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا بد منه مع أمر الإنصات والاسماع فكذلك رد السلام وتشميت العاطس وما أشبه ذلك ربما تحتاج إليه عند سماع الحطبة مع السلام وتشميت العاطس وما أشبه ذلك ربما تحتاج إليه عند سماع الحطبة مع

وجود حكم الإنصات والاستماع ، فكأن الأحاديث الحاصة هي مخصصة عنده لذلك الحكم العام في وجوب الاستماع والإنصات والله أعلم .

ولا يرد السلام عند الخطبة ولا يشمت العاطس ، وعدم الرد وعدم التشميت هو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية . والرد والتشميت هو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية الأثرم ، وممن رخص فيه الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري واسحاق، وعن أحمد : إذا كان يسمع الحطبة لاوالانعم. هذا ملخص ما في "المغني" و" شرح المهذب" و" فتح القدير" وغيره .

وإذا قرأ الحطيب قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية) يصلى فى نفسه عند أبى يوسف ، وروى عن أبى يوسف النظر فى كتابه وإصلاحه بالقلم إذا كان بعيداً لا يسمع . ذكره فى " فتح القدير" فى ضمن الفروع فى آخر الباب .

وأما الكلام إذا قعد على المنبر ولم يشرع فى الحطبة فلا يجوز على رأى شارح "الكنز" ــ أى الفخر الزيلعى ــ مطلقاً ، ويجوز إذا لم يكن من كلام الدنيا عند صاحب "النهاية" ، وقيل الحلاف فى إجابة المؤذن فلا يجوز غيرها . أنظر تفصيله فيا تقدم فى (باب التبكير إلى الجمعة) . وراجع "الدر المختار" من (باب الأذان) . وفى "النهر" : أقول : ينبغى أن لا يجيب باللسان اتفاقاً على قول الإمام فى الأذان بين يدى الحطيب آه . حكاه فى "منحة الحالق" .

قال الشيخ: والأولى هو جواز الإجابة، فإنه قد صح فى حديث البخارى ( ١ - ١٧٤ ) ( باب يجيب الإمام على المنبر الخ ) من حديث سهل بن حنيف قال : سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو جالس على المنبر الخ ، من إجابة أمير المؤمنين معاوية أذان المنبر وقال : إنى سمعت رسول الله عليه على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم منى من مقالتى ، والتأويل فى مثله بعيد . وكذلك احتج به الشيخ عبد الحي لجواز الإجابة عند تأذين المنبر فى شرحه على

### يخطب ... "أنصت" فقد لغا ١١ .

"المؤطأ". ويمكن أن يجاب عنه بأن المنصوص فيه هو إجابة الخطيب دون السامعين ، فيكون حكم السامعين هو السكوت دون الإجابة ، ولا يقاس السامع على الخطيب ، فحديث « إذا خرج الإمام الخ » فيه حكم السامع فقط . كذا أفاده الشيخ مولانا المفى مهدى حسن مفتى دار العلوم الديوبندية في بعض مجالسه .

قوله: فقد لغا. اللغو سقط الكلام، أو ما لا أصل له، أو الميل عن الصواب، أو الإثم كما فصله في "العمدة " و" الفتح" من أقوال أثمة اللغة، والكل متقارب. ووجه كونه لغواً أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة، وتمسك بعض الحنفية بمثل هذا العموم على عدم تحية المسجد عند الحطبة.

قال الشيخ رحمه الله: الأولى أن لا يحتج بالعام في مقابلة الحاص ، فيمكن لأحد أن يفرق بين تحية المسجد وبين تعليم أمر . ولفظ "الصحيح": «إذا لقلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » وعند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة زيادة في آخره: "عليك بنفسك". قال الكرماني: وفي بعض الروايات: «لغيت » وظاهر القرآن يقتضي صحة هذه اللغة ، حكاه في "العمدة" ، وفي الباب غير ما أشار إليه الترمذي عن ابن عباس وأبي ذر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم . وقد أخرجها العيني في "العمدة" ، واستدل بها على منع الكلام عند الحطبة ، وهو مذهب الجمهور كما سلف قريباً ، وزاد أبو حنيفة : أنه يجب الإنصات بخروج الإمام الجمهور كما سلف قريباً ، وزاد أبو حنيفة : أنه يجب الإنصات بخروج الإمام قبل الخطبة أيضاً ، والأولى عند الكل أن ينصت كما في "الفتح" وله في ذلك سلف من الصحابة والتابعين ، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن على وابن عباس وابن عباس وابن عباس الرأية" ،

وفى الباب عن ابن أبى أوفى وجابر بن عبد الله . قال أبوعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم : كرهوا للرجل

وأخرج عن عروة أنه قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلاصلاة، وأخرج مالك في "المؤطأ" عن الزهرى والبيهتي في "الكبرى" عن سعيد بن المسيب وعن ثعلبة بن أبي مالك الصحابي: « إن خروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام ». وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر في قول الزهرى: وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ايس برأى وإنه سنة احتج بها ابن شهاب، لأنه أخبر عن علم علمه لا عن رأى اجتهد ، وإنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره ، حكاه الشيخ اللكنوى في "شرح الموطأ".

قال الراقم: ومن هذا الوادى قول ثعلبة وسعيد بن المسيب المتقدم ، وهذا مذهب صاحبى الإمام أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد ، وفي "المغنى" ( ٢ – ١٦٩ ): قال ابن عبد البر: إن عمر وكذا ابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لها في الصحابة اه. وفي "العمدة": عن عقبة بن عامر أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. هذا وما إلى ذلك من آثار الصحابة والتابعين كله دليل لما اختاره الإمام أبو حنيفة.

أما حديث: « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » المذكور في كتب فقهائنا الكرام وإن كان غربه الزيلمي في "نصب الرأية" وتساهل فيه. وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية": لم أجده ، وكذا تساهل فيه ابن حجر في "التلخيص" فاقتصر على دعوى البيهتي في كون رفعه خطأ فاحشاً تبعاً للزيلمي ، فكل ذلك بمعزل عن التحقيق ، وكان قدرهما أجل من مثل هذا الاسترواح ، والحافظ البدرالميني يخرجه في "البناية" عن "مبسوط خواهر زاده" بواسطة الأنزاري .

أن يتكلم والإمام يخطب ، فقالوا : إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة . واختلفوا فى رد السلام وتشميت العاطس ؟ فرخص بعض أهل العلم فى رد السلام

وفى "العمدة" عن "كتاب الأسرار" \_ أى للدبوسى \_ من حديث الشعبى عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولاكلام حتى يفرغ الم يقول العينى فى "العمدة": والصحيح من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلاصلاة ولاكلام » ومع هذا لم يعزه إلى مخرجه من كتب الحديث، فأقول وبالله التوفيق: عزاه الحافظ ابن حجر فى "الفتح" (٢ \_ ٣٣٩) إلى الطبرانى من حديث ابن عمر باللفظ المعروف: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » وف "الفتح" (٢ \_ ٣٣٨) بلفظ: «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » . وأخرجه الهيثمى فى "زوائده" (٢ \_ ١٨٤) من حديث ابن عمر قال: سمعت النبي عليه يقول: «إذا دخل أحدكم الإمام » . وأخرجه الهيثمى فى "زوائده" (٢ \_ ١٨٤) من حديث ابن عمر قال: سمعت النبي عليه يقول: «إذا نخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » قال: رواه الطبراني فى "الكبير". ثم ضعف الهيثمى وابن حجر كلاهما بأيوب بن نهيك .

قال الراقم: وأيوب بن نهيك ذكره ابن حبان في "كتاب الثقات" وقال يخطئ كما في " الزوائد" ، وهو من رجال " الميزان" و" لسان الميزان" . وقال في "اللسان" : قال ابن حبان : يروى عن عطاء والشعبي ، وروى عنه مبشر بن اسماعيل ، وكان مولى سعد بن أبي وقاص من أهل حلب ، يعتبر حديثه من غير رواية أبي قتادة الحراني اه. فمثل هذا يحتمل حديثه ، وبالأخص إذا كان له شواهد قوية :

الأول: أن ابن عمر راوى الحديث مذهبه كذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوى ، فبني هو مذهبه على روايته .

وتشميت العاطس والإمام يخطب . وهو قول أحمد واسماق . وكره بعض أهل

والثانى : هو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ، وفى ذلك دليل على صحة المرفوع .

والثالث: أنه يقرب منه قول ثعلبة بن أبى مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب، وقول ابنشهاب: إنما هو حكاية سنة ماضية على رأى أبى عمر الحافظ وهو فوق خبر مرفوع، وأقله أن يكون حديثاً مرسلاً من رواية الزهرى ومن رواية ابن المسيب، وحديثاً موقوفاً من قول ثعلبة بن أبى مالك، والمرسل حجة عند الجمهور، والموقوف في مثله لا يقال بالرأى.

والرابع: أنه له شاهداً من حديث السائب بيد عند مالك في "المؤطأ" وعند الطحاوى وعند ابن راهويه والبيهتي كما في "الكنز" (٤\_ كالمؤطأ") وفيه: « فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة الح ». وكذا له شاهد عند البيهتي مر طريق محمد بن است ق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مر فوعاً وفيه: « فصلي ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى ». كما في "السنن الكبرى" (٣\_ ١٩٢) .

وبالجملة فهذه أمور بمجموعه لحة للإستشهاد ، وربما تكون أداة لصحته ، ثم إن ما ادعاه البيهتي من الوهم في رفع الحديث وسايره الزيلعي وسالمه بعده فعجيب، فإن دعوى البيهتي إنما هي بعد تسليم صحتها في حديث يرويه البيهتي في "كبراه" (٣ – ١٩٣١) عن أبي هريرة بطريق معمر عن يحيي بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة مرفوعاً : « خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » قال : وهذا خطأ فاحش فإنما هو رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب

العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافعي .

من قوله غير مرفوع ، ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهرى عن ثعلبة بن أبي مالك ، ورواه مالك عن الزهرى قال : وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي ا ه .

فهذا كما ترى إن ثبت وصح كان في هذا الحديث لا في حديث ابن عمر المتقدم ، وهو حديث مستقل غيره سنداً ومتناً ومعني"، والظاهر أنه ليس عنده حديث ابن عمر ، فإجراء كلامه و دعواه في حديث ابن عمر باللفظ المتقدم في غير محله، وإذا أضيف إلى ذلك أحاديث الإنصات الخرجة في الصحاح ثم تعامل عهد الحلفاء الراشدين وجهرة الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة والكوفة ويمعن النظر في الموضوع اتضح أن أى المذاهب أقوى أثراً وأدق نظراً ؟ . وإذن ما ذا يكون وزن قصمة سليك الجزئية التي احتملت محامل قوية بجنب هذه المادة الزاخرة ؟ وما ذا يكون وزن حديث قولي واحد عند مسلم مع الكلام فيه بجنب عمل أي بكروعمر وعمان وعلى ؟! فهل يخيى مثل ذلك التشريع العام عليهم كافة؟! علا أن هذه الأدلة كلها للحظر عن الصلاة وأدلتهم للإباحة، وغايته الندب عندهم علا أن هذه الأدلة كلها للحظر عن الصلاة وأدلتهم للإباحة، وغايته الندب عندهم أسلفنا مراراً أن انفصام الحصام في مثل هذا الإحتدام إنما يتأتى بتعامل السلف الكرام ، فإنهم على علم وقفوا وبيصر نافذ قد كفوا ، فلا ريب أن الحق الذي يطمئن إليه القلب ما ذهب إليه فقيه الأمة أبو حنيفة وعالم المدينة مالك ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

ثم رأيت أن مولانا الشيخ مهدى حسن الشاهجهانفورى قد أفرد حديث ابن عمر هذا برسالة سماها: "التحقيق التام فى حديث إذا خرج الإمام فلاصلاة ولا كلام"، وهي مطبوعة فليراجعها من شاء.

# ( باب ما جا. في كراهية التخطى بوم الجمعة )

حدث أبوكريب نا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْكَالَةٍ : و من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة

### -: باب ما جاء في كراهية التخطى يوم الجمعة :-

التخطى: أن يخطو خطوة خطوة كما فى "النهاية ". وقال الفتى فى " بجمع البحار": فتخطى ـ بغير همز ـ أى تجاوز، وبجوز التخطى للإمام ولمن لم يجد فرجة إلا بتخطى صف أو صفين لتقصير القوم بإخلاء الفرجة، وكراهته كراهة تحريم، وقبل: تنزيه انتهى. ثم الظاهر عندنا تحريم التخطى بغير الإمام ولمن لم يجد فرجة كما يستفاد من "رد المحتار". وفى "الدر المختار": لا بأس بالتخطى ما لم يأخذ الإمام فى الخطبة ولم يؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة، ويكره التخطى للسؤال بكل حال اه. وف "الرد" نقلاً عن "النهر": والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الحافاً بل لأمر لابد منه، فلا بأس بالسؤال والإعطاء. ومثله فى "البزازية" وفى "رد المحتار": لا يحل أن يسأل شيئاً من له قوت يوم بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم اه. ثم إن مذهب بقية الأثمة والأوزاعى وغيرهم متقارب فى مسألة التخطى، كما يظهر من "مغنى ابن قدامة" (٢ - ٢٠٤)، متقارب فى مسألة التخطى، كما يظهر من "مغنى ابن قدامة" (٢ - ٢٠٤)،

قُولُه : يوم الجمعة . التخصيص بيوم الجمعة قيل : خرج مخرج الغالب الاختصاص الجمعة بكثرة الناس ، وقيل : التخصيص للتعظيم ، وقبل : للتقييد،

اتخذ جسراً إلى جهم 8 .

وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . والعمل عليه عند أهل العلم : كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا فى ذلك . وقد تكلم بعض أهل العلم فى رشدين بن سعد ، وضعفه من قبل حفظه .

فلا يكره فيا عداه ، والثاني الأظهر ، وبه اكتني بعضهم .

قوله: اتخذ، بنا لمحهول. قال العراق: وهو المشهور في الرواية، أي جعل جسراً يوطأ في جهم كما تخطى رقابهم، فجزاءه من جنس عمله. وببناء المعلوم أي اتخذ لنفسه جسراً يمشي به إلى جهم، أي صنعه، هذا يؤديه إلى جهم لما فيه من إيذاء الناس واحتقارهم، فكأنه جسر اتخذه إلى جهم. قال الطيبي شارح " المشكاة " والتوربشتي شارح " المصابيح": ضعف المبنى للمفعول رواية ودراية. وقال العراق: إن الحي، اظهر واوفق برواية عند للديلمي في " مسند الفردوس ": و من تخطى رفيه أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسراً على باب جهم للناس » هذا ملخص ما في " العمدة " و" قوت المغندي وغيرهما.

وحديث الباب ضعيف من جهة رشدين بن سعد . قال فى "التقريب": ضعيف رجح أبوحاتم عليه ابن لهيعة ، وقال ابن يونس : كان صالحاً فى دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث آه . وكذا من جهة زبان بن فائد وهو أبوجوين المصري ، قال فى "التقريب" : ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته آه .

وبالجملة كراهة التخطي موضع اتفاق بين جهرة الأمة مع ضعف حديث

# ( باب ما جا في كراهية الاحتبا والامام يخطب )

حد ثنا : محمد بن حميد الرازى والعباس بن محمد الدورى قالا نا أبو عبد الرحن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني أبو مرحوم عن سهل

الباب في الترهيب ، فإن هناك أحاديث صحيحة في الترغيب إلى عدم التخطى ، وقد تقدم فيه حديث جابر عند ابن ماجه ، وحديث عبد الله بن بسر عند أحد وأبي داؤد والنسائي ، وقد استوفى البدرالعيني في "العمدة " ( ٣ ــ ٢٨٦ ) أحاديث التخطى مع بيان حالها كما استوفى بيان حكمه الفقهي وتفصيل المذاهب فجزاه الله خيراً .

### -: باب ما جاء في كراهية الإحتباء والإمام يخطب :-

مناط الكراهة هو محافة النوم . قال الخطابى : وإنما نهى عن الإحتباء فى ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للإنتقاض كما فى "شرح المهذب" وحكاه شارح "المنتق"، ومثله قال الطببى فى "شرح المشكاة". وقال التوربشي : ووجه النهى \_ والله أعلم \_ أنها مجلبة للنوم، ثم إنها هيئة لا يكون معها تمكن ، فربما يفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه الإشتغال بالطهارة عن استماع الحطبة وحضور الذكر إن لم تفته الصلاة مع ما يتوقع منه من الإفتتان فى الصلاة لغلبة الحياء ممن يخلو عن علم يسوسه وورع يحجزه اه. نقله الشيخ المكاندلوى فى "التعليق الصبيح".

وثبت الإحتباء عن كثير من الصحابة كما فى "سنن أبى داؤد" من ( باب الإحتباء والإمام يخطب ) فقال بعد رواية حديث معاذ بن أنس فى النهى وبعد حديث يعلى بن راشد فى الجواز : قال أبو داؤد : وكان ابن عمر يحتبى والإمام يخطب ، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب

ابن معاذ عن أبيه: و أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب». قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن ، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحم بن

وابراهم النخمي ومكحول واسمعيل بن محمد بن سعد ونعم بن سلامة قال : لا بأس بها . قال أبوداؤد : ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسى اه . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ، ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو بن دينار وأبىالزبير وعكرمة ابن خالد المحزومي. و ورد عن مكحول وعطاء والحسن كلهم: «أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب ، رواه ابن أبي شيبة عنهم أيضاً . قاله العراقي ، كما حكاه شارح المنتفى . وحكى ابن المنذر كما في " شرح المهذب" ( ٤ ـــ ٩٩٢ ) عن مالك والثورى والأوزاعي وأصحاب الرأى والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور أيضاً عدم الكراهة . واختار الطحاوى في "مشكله" منزعاً آخر ، فني "المعتصر" ( ص ـــ ٥٥ ) بعد رواية حديث الباب : وروى عن جماعة أنهم كانوا يحتبون والإمام يخطب ، منهم عبد الله بن عمر رضى الله عنها ، ومثل هذا النهى يبعد أن يخنى على الجاعة، فالتوفيق والله أعلم أن النهى محمول على استيناف الحبوة في حال الحطبة ، لأن في ذلك اشتغالاً عن الحطبة بغيرها ، والصحابة كأنوا يحتبون قبلها فيخطب الإمام وهم على ما كانوا عليه من الإحتباء، ففعلهم غير الذي نهى عنه اه. وقد ذكر في "النهاية" وجه النهي أنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ا هـ.

قال الراقم: وهذا الوجه لا يتقيد بحال الخطبة، وقد ورد النهى عنه مطلقاً فى الحديث لأجل هذا الوجه، فينبغى أن يكون الوجه غير هذا، وهو كما تقدم، وعلل النهى بعضهم بأنه جلسة المتكبر، وأنه ينافى هيئاة المتعبد، عهذا الوجه يجمع مع الأول، فيكون للكل دخل فى النهى والله أعلم.

ميمون . وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعــة والإمام يخطب . ورخص فى ذلك بعضهم ، منهم : عبد الله بن عمر وغيره . وبه يقول أحمد وإسحاق : لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً .

بقى ههنا أن الحديث حسنه الترمذى ، قال فى «شرح المهذب » : لكن فى إسناده ضعيفان فلا نسلم حسنه ا ه . قلت : هما سهل بن معاذ وأبو مرحوم، ضعفها ابن معين وغيره .

وتفسير الإحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها مع ظهره ويشده عليها وتكون إليتاه على الأرض ، وقد يكون الاحتباء باليدين بدل الثوب . كذا في "النهاية" و" المجمع ". ولو وضع اليدين في تلك الهيئة على الأرض صار إقعاء كما تقدم تفسير ذلك وحكم ذلك في الصلاة مفصلاً . والإسم "الحبوة" بالضم والكسر معاً ، والجمع : حبى بالضم مالكسر . واعلم أن المجتهد قد يعتبر علة الحكم في جنس الحكم كقصر الصلاة في السفر لأجل المشقة ، ويسمى الحكم لمظنة العلة ، وقد يعتبرها في الجزئيات السفر لأجل المشقة ، ويسمى الحكم لمظنة العلة ، وقد يعتبرها في الجزئيات كالنهى عن النوم واضعاً إحدى رجليه على الآخر لأجل توهم كشف العورة ، ويسمى الحكم لمئنة العلة ، وربما يرتفع حكم النهى في هذا القسم لارتفاع مناط النهى ، فقد ثبت عنه علي النوم على تلك الهيئة لكونه مأموناً عن كشف العورة أفاده الشيخ . يريد رحمه الله : أن النهى عن الإحتباء لكونه مجلبة للنوم ، ومن أنتي في حقه ذلك انتنى حكم النهى في حقه ، فكان الحكم هنا لمئنة في محله من كتب يرتفع بارتفاع المناط . ثم إن تفصيل الحكم للمظنة أو للمئنة في محله من كتب أصول الفقه من بحث القياس ، ومن أراد استيفاء البحث فليرجع إلى " فصل العلة " من "تحرير الأصول " وشرحه لابن أمير الحاج من الجزء الثالث .

# ( باب ما جا. في كراهية رفع الابدى على المنبر )

حَدِّثُنَا : أحمد بن منبع نا هشيم نا حصين قال :

### -: باب ما جاء في كراهية رفع الأبيدي على المنبر :-

يكره رفع الأيدى على المنبر عند الخطبة . قال النووى في "شرح مسلم" في حديث الباب : فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الحطبة ، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم ، وحكى القاضى \_ عياض \_ عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ؛ لأن النبي عليه ويديه في خطبة الجمعة حين استستى ، وأجاب الأولون أن هذا الرفع كان لعارض اه . وفي "العمدة" (٣ – ٣٢١) : قال ابن بطال : رفع اليدين في الحطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له . وقال الأزهرى : رفع اليدين يوم الجمعة محدث . وقال ابن سيرين : أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر آه .

وثبت رفع السبابة والإشارة بها كما في حديث الباب ، وهو حديث مسلم ، وكذا في حديث سهل بن سعد عند أحمد وأبي داؤد : «ما رأيت رسول الله عليه شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة » . وفي لفظ أبي داؤد : «لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام اه » . وهل كان رفعها للتفهيم كعادة الواعظ والحطيب أو للدعاء ؟ وإليه ذهب البيهتي ، قال في "السنن الكبرى " ( ٣ ـ ٧١٠ ) : ثم فيه : من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الحطبة ، ويقتصر على أن يشير بإصبعه آه . قال الشيخ : في حال الدعاء في الحطبة ، ويقتصر على أن يشير بإصبعه آه . قال الشيخ : وإني غير جازم بأحدهما فإن رفع السبابة قد يكون للدعاء كما روى عن أبي يوسف ، وربما يكون للإفهام . أقول : قال في "العمدة" (٣ ـ ٣٢١) :

سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديسه في الدعاء، فقال عمارة : « قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين ، لقد رأيت رسول الله عليه وما يزيد على أن يقول هكذا ، وأشار هشم بالسبابة » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

## ( باب ما جا في اذان الجمعة )

حل ثناً : أحمد بن منيع نا حماد بن خالد الحياط من ابن أبي ذئب عن الزهري

وعن أبى يوسف: إن شاء رفع يديه فى الدعاء وإن شاء أشار بإصبعه. وفى " المحيط": بإصبعه السبابة. وفى " التجريد": من يده اليمنى اه. وتقدم بيان أقسام الدعاء الأربعة عن محمد بن الحنفية ، ومنها دعاء التوحيد بالسبابة.

قوله: سمعت عمارة ، وفى رواية "مسلم" عن حسين عن عمارة : « رآى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليديتين الخ » ، وقوله : "قبع الله الخ " دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنعه ، نحو قوله تعالى : ( تبت يبدا أبى لهب ) كما فى " فتح الملهم " وغيره . واليديتين والقصيرتين كلاهما بالتشديد ، وضم الأوليين للتصغير . وقوله : " أن يقول " أى يشير ، واستعال القول متسع فى كثير من المعانى بإختلاف المحال والصلات والقرائن .

#### -: باب ما جاء في أذان الجمعة :-

اعلم أن أذان الجمعة في عهده وَاللَّهِ كَانَ وَاحَداً خَارِجِ المُسجِدِ عَنْدُ الشَّرُوعِ فَى الْحَطَبَةِ ، وكذلك استمر العمل به في عهد الشيخين أبى بكر وعر رضى الله عنها ، ثم زاد عمّان أذاناً خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون ، وذلك قبل أوان الحطبة . ثم ظاهر الروايات أن عمّان أمر بذلك

فى ابتداء خلافته ولكن فى رواية عند أبى نعيم فى "المستخرج" أن ذلك كان بعد مضى مدة من خلافته ، كما فى "العمدة " و" الفتح ".

ثم "الزوراء"، قيل: حجر على باب المسجد وقيل: سوق - بالمدينة - وقيل: دار. القول الأول: جزم به ابن بطال. والثانى: قاله البخارى في "صيحه". قال الحافظ في "الفتح": والثالث هو المعتمد، وقع في رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة، وفي رواية عند الطبراني كما في "العمدة" و"الفتح"، وفي "العمدة" (٣ – ٢٩١) ثلاثة أقوال أخر في تفسيرها، فالكل ستة، ورجح التوريشي ما في رواية ابن ماجه فقال: . . . . . . هي دار في سوق المدينة ، يقف المؤذنون على سطحها ، ولعل تسميتها زوراء لميلها عن عمارة البلد، يقال: قوس زوراء، أي ماثلة والله أعلم اه. حكاه في "التعليق الصبيح".

وبالجملة فهذا الأذان كان قبل التأذين بين يدى الخطيب ، وكان فى أول وقت الظهر متصلاً بالزوال ،ثم انتقل الأذان الذى كان فى عهده على الله المسجد وهذا هو الصحيح ، وذكر الحافظ فى "الفتح" (٢ – ٣٧٧) : والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر ، لكن ذكر الفاكهانى : أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج ، وبالبصرة زياد اه . قال : بلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة . وفي رواية ما يدل على أن هذا الأذان من زيادة تأذين عندهم سوى مرة . وفي رواية ما يدل على أن هذا الأذان من زيادة عمر رضى الله عنه . كما في "الفتح" (٢ – ٣٢٧) . ومثله في "العمدة" (٣ – ٢٩٠) من تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوى عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ : «أن عمر أمر المؤذنين أن يؤذن للناس خارج المسجد حتى يسمع الناس ، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد الذي عليه وأبي بكر . شمة قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين اهه . قال الحافظ : وهذا منقطع

بين مكحول ومعاذ ولا يثبت الخ. وذكر عن بعضهم أن الزيادة من ولاة بنى أمية كما تقدم من قول الفاكهاني، وفي "التلخيص" عن رواية الشافعي عن عطاء أنه كان يبكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الأذان ، والذي فعله عثمان إنما هو تذكير ، والذي أمر به إنما هو معاوية اه ، والكل ضعيف. قال في "الفتح": وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد آه. ثم هذا الأذان الذي زاده عثمان رضى الله عنه وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لا يقال أنه بدعة ، فإنه من مجتهدات الحليفة الراشد. قال في "العمدة": .... باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار ، فصار الجماعاً سكوتياً اه. ووجه الاجتهاد ظاهر على مذهب الشافعي ، فإنه صرح به بتكرير الأذان لصلاة واحدة ولو أربع مرات عند الضرورة ، كما صرح به بتكرير الأذان لصلاة واحدة ولو أربع مرات عند الضرورة ، كما صرح به في "المهذب" و "شرحه" (٣ — ١٢٣) . بل حقق النووي وقال : في "المهذب" أن الضبط بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما بلغوا ، ثم حكاه عن نص الشافعي في القديم .

وأما على مذهب أبي حنيفة فيقال أولا": إن تكرار التأذين مشروع عندنا أيضاً في الجملة عند الحاجة ، كما وقع في الفجر من الأذانين ، وقد صرح محمد في "كتاب الحجج " بأن الأول للتسحير أفاده الشيخ ، ليس عندى "كتاب الحجج" ، ولكنه مذكور أيضاً في "مبسوط السرخسي" و"البدائع" وغيرهما، وقد تقدم بحثه في الأذان، وذكروا تعدد الأذان بين يدى الحطيب مرة بعد أخرى في "الدر الختار" وغيره، وفي "تعليقات الشيخ على الآثار" (١ - ٥٦): وتراجع " السعاية " (٢ - ٤٢) من تعدد المؤذنين اه. علا أنه ورد في الحديث : « عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين المهديين » ، فهذا يؤيد القول بأنه ليس ببدعة .

والحديث رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي ، وصححه الدارمي وابن ماجه

والحاكم من حديث العرباض بن سارية ، وصححه الحاكم على شرطها ، وهو حديث طويل ، وفيه بعد اللفظ المذكور عند أحمد : "فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ، وإياكم محدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . وفيه إشارة إلى أن ما سنه الحلفاء سنة وليس ببدعة ، ويأتى في كلام الشاطبي .

ثم فى شرح الحديث قولان : فقيل : إن سنة الخلفاء التى جرت فيهم وإن لم تكن فى عهد النبوة فهى سنة ولا يقال لها بدعة . وقيل : المراد بسنتهم ما كان فى الأصل من سنة النبى عَلَيْكُ ولكنا ظهرت على أيديهم .

قال الراقم: ويؤيد الأول كلام الشاطبي في "الإعتصام" (١- ٦٢): ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي علي فهو سنة لا بدعة فيه أصلاً ، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه على الحصوص ، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة ، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه . . . . فقرن عليه السلام كما ترى سنة الحلفاء الراشدين بسنته وإن من اتباع سنة اتباع سنتهم ، وإن المحدثات خلاف ليست منها في شئى ؛ لأنهم رضى الله عنهم فيما سنوه إما متبعون بسنة نبيهم عليه السلام نفسها وإما متعبون لما فهموا من سنته عليه أله المحملة . والتفصيل على وجه يحتى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك ا ه . ومن أراد استيفاء البحث من جميع الأطراف غيرهم مثله لا زائد على ذلك ا ه . ومن أراد استيفاء البحث من جميع الأطراف وكلاهما مطبوع بالقاهرة ، ولشيخنا العباني كلام ممتع متين في تحقيق البدعة وتميزها من السنة مبسوط في "فتح الملهم" من الجزء الثاني (ص - ٢٠١ وما بعدها) وما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : و الأذان الأول يوم الجمعة بعدها ) وما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : و الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، كما في " الفتح " فليس بنص في الإنكار ، فيحتمل الإطلاق بالمعني اللغوى كما أطلق أبوه عمر رضى الله عنها على قيام رمضان بالجاعة في المسجد ،

وجد المباركفورى ف "تحفته " على الإنكار ليس بجد وإنما هو هزل لا يليق بالعالم المحقق فليتنبه .

وثانياً أن يقال: إن الحلفاء الراشدين مجازون فى إجراء المصالح المرسلة هى وهى مرتبة فوق مراتب الإجتهاد ودون مرتبة التشريع، والمصالح المرسلة هى الحكم على اعتبار وصف لم يعتبره الشارع عليه السلام، أو لم يثبت اعتباره منه صراحة، ولما كان منصب الحلفاء فوق المنصب المجتهدين جاز لهم اعتبار المصالح المرسلة دون المجتهدين.

واعلم أن علة الحكم تنقسم بحسب المقاصد ، وبحسب الإفضاء إلى المقاصد، وبحسب اعتبار الشارع، فهي أقسام ثلاثة ، فالأول: خمسة أمور هي ضرورية لم تهدر في ملة وارتبط بها نظام العالم، وهي حفظ الدين بوجوب الجهاد، وحفظ النفس بالقصاص ، وحفظ العقل بكل من حرمة المسكر ، وحفظ النسب بكل من حرمة الزنا ، وحفظ المال بعقوبة السارق ، ويلحقها أمور . والثاني : خسة أقسام أيضاً ، وهي : أن حصول المقصود فيها إما أن يكون يقيناً أو ظناً أو شكاً أو وهماً أو يقين العدم، وهي خسة . والثالث: أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل، فالمرسل: ما جهل حاله من اعتبار الوصف أو إلغاثه، وفيه ثلاثة مذاهب : عدم اعتباره مطلقاً ، واعتباره مطلقاً ، واعتباره إن كانت لمصلحة ضرورية قطعية كلية . الأول : مذهب الجمهور ، والثاني : مذهب مالك واختيار إمام الحرمين. والثالث: إختيار الغزالي وغيره. فخذ البحث منقحاً ملخصاً. وتفصيله في مبسوطات كتب أصول الفقه. قال الشاطبي في "الإعتصام" في الجزء الثاني ما ملخصه : المعنى المناسب الذي يرتبط به الحكم إن اعتبره الشرع فلا إشكال في صحته ، وإن لم يعتبره بل رده فلا سبيل إلى قبو ، ، وإن سكت عنه فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه ، فإن كان ملائمًا لتصرفات الشارع ووجد لذلك المعنى جنس اعتبره في الجملة بغير دليل معين فهو الاستدلال

المرسل المسمى بالمصالح المرسلة .

ومن هذا القبيل اتفاق الصحابة على جمع الصحف واتفاقهم على حد شارب الحمر ثمانين ، وقضاء الحلفاء الراشدين بتضمين الصناع ، وقتل الجاعة بالواحد وغير ذلك مما راعوا فيها المصالح المرسلة ، وحقق الشاطبي أن مثلها لا تسمى بدعة ، فإنها أمور مستحسنة مضادة للبدع ، ومن شاء التفصيل فليراجع كتابه، وبالله التوفيق .

وما دكره الشاه ولى الله وحققه في كتابه " إزالة الحفاء " من بيان علوم الحلفاء وبالأخص عمر الفاروق ، وإن نسبة علوم المجتهدين إلى علوم أمير المؤمنين كنسبة المجتهد المنتسب إلى المجتهد المطلق ، وإن الفاروق أول واضع للقواعد الشرعية الإجتهادية ، وما إلى ذلك مما حققه وبسطه ، كل ذلك يؤيد شيخنا رحمه الله في أن منصب الحلفاء فوق وظيفة المجتهدين ، ولاريب أنهم أعلم الأمة بأغراض الشارع ومواطن التشريع وقرائن الأحوال، وأفقه الناس في علل الشرع ومصالحه وحكمه العامة والخاصة، وإن الوحي كان ربما يوافق رأيهم، وبالأخص الفاروق الأعظم ، وإن الحق يدور معه حيث ما دار ، وإن الشيطان نخاف منه ويهرب ، وغير ذلك من مآثر الفاروق ، وكذلك من مآثر سائر الخلفاء ، ومن فهم مغزى ذلك انشرح صدره ، لأن ما سنه الخلفاء وإن كان اجتهاداً فله شأن ليس لإجتهاد الأئمة المجتهدين ، وإن تسمية ذلك بدعة محدثة بالمعنى المصطلح في غاية من سوء الأدب ، وحط لهم من منصبهم الجليل ، وتجاهل عن الوحى المتلوفيهم ، بل هذم لأساس الدين وإيذاء لروح النبي الكريم سيد المرسلين رحمة للعالمين عَلَيْكُم . وهذه السنة العمانية في زيادة الأذان على الزوراء لو أخذت أبسط ما فيها من مصالح ومعانى وبالأخص القرون المتأخرة لضاق بنا الحطب وتجاوزنا موضوع كنابنا وبالجملة لوخفيت على أحد مصالحها وحكمها فأحرى به أن يسكت ، ومن تبلد من أهل بعض البلاد ولم يتبع الحلفة في عمله فكفي

به خيبة وحرماناً ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم .

وبالجملة فما يزعم أن ليس لهم إلا ما للمجتهدين ليس بصحيح، وعدة من مسائل مذهب الإمام ألى حنيفة تدل على أن للخلفاء إجراؤها فإذن يعض عليها بالنواجد إذا اعتبروها ، فمنها: ما اعتبر الدرهم السبعى أى ما كان عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل ، فقد كانت الدراهم في عهد النبوة مختلفة ، فمنها ما كان عشرة منها وزن ستة مثاقيل ، ومنها ما كانت عشرة منها وزن ستة مثاقيل ، ومنها ما كانت وزن خسة . فأفضى إلى النزاع في عهد الفاروق بين المتصدقين والعاملين ، فأمر عمر بجمعها وأخذ ثلث منها ، فكانت سبعة منها وزن عشرة مع أن النبي عليه لله يفعله وترك الأمر على ما كان عليه ، فاجتهد عمر وغيره مع أن النبي عليه لله المناب المناب أبو حنيفة في الزكاة ، كما هو مبسوط في كتبنا الفقهية كما في "الهداية" وشروحها "الفتح" و"الكفاية" و"العناية" وغيرها . فاعتبر وزن السبعة في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات كما في " الفتح" . وبين لعمل عمر في " الفتح" تخريجين آخرين أيضاً ،

ومنها ما صرح به فى كتبنا كما ذكره فى "البحر" وغيره من ( باب الحراج والجزية ) من كتاب السير والجهاد : أنه لا يزاد الحراج فى أراضى سواد العراق على ما عينه الفاروق وإن زادت غلتها ، وأما إذا نقصت ففيه قولان .

ومنها تزكية الحيل ، فقد ذهب إليها أبو حنيفة تمسكاً بفعل عمر رضى الله عنه ، كما استدل له الزيلعي بواةعتين تبت فيها أخد عمر مع أنه عليه لم يزك الحيل . كما في "الفتح" وحيره ، ويأتي بحثه مفصلاً في موضعه من كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى ، ونسأله التوفيق والإعانة .

وكذلك نقول: إن عشرين ركعات من صلاة التراويح لو قلنا: أنه سنها عمر رضى الله عنه ولم يكن فيه له عهد منه على المسلم المرسلة، فكذلك نقول فى بدعة، فلعل عمر رضى الله عنه أيضاً عمل بالمسالح المرسلة، فكذلك نقول فى زيادة عثمان الأذان لعله عمل بالمسالح المرسلة، وقبله الأمة المحمدية، هذا كله توضيح ما كان أفاده شيخنا رحمه الله بما أمكن لى من بيان وإيضاح.

وأما كون الأذان الثانى عند الخطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فظاهر كتب المداهب الأربعة أن يكون داخله بين يدى الخطيب ، ولكنهم لا يفصحون به صراحة . ولفظ "الكنز" من كتبنا : فإن جلس على المنبر أذن بين يديه اه . ولفظ متن "الهداية": وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدى المنبر اه .

وفى متن " الحرق": وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام المنبر فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس وأخذ المؤذنون فى الأذان اهـ. وفى "إرشاد السالك": ولها أذانان: الأولى على المنارة، والأخرى بين يدى الإمام إذا جلس على المنبراه. وقريب من لفظ الحرقى لفظ "المنهاج" و"المهذب".

وبالجملة لفظ متون المالكية والحنفية أظهر فى الدلالة من متون الشافعية والحنابلة ، وفي رواية عن الشافعي في "البويطي" : الأذان فوق المنارة إذا جلس الإمام على المنبر، كما في "شرح المهذب" (٣ ـــ ١٧٤) والله أعلم .

ولكن ورد في "سنن أبي داؤد" ما يدل على أنه كان خارج المسجد على الباب كما في ( باب النداء يوم الجمعة ) من حديث السائب بن يزيد قال : 
و كان يؤذن بين يدى رسول الله وَ الله على المنبر يوم الجمعة على المسجد وأبي بكر وعمر الخ » ( ١ — ١٥٥ ) . وفي " الفتح " ( ٢ — ٢٧ ) : أخرجه من الطبراني وفيه : « إن بلالا " كان يؤذن على باب

المسجد » . فيظهر أنه نقل بعد هذا إلى الداخل . قال الشيخ : وقيل نقله أمراء بنى أمية إلى داخله ، ولى فيه تردد والله أعلم ، ولم أقف على قائله فلينظر .

قيميه : ولمولانا الشيخ خليل أحمد السهار نفورى المتوفى بالمدينة المنورة صاحب " بذل المجهود " ، رسالة سماها : " تنشيط الأذان " حقق فيها رواية وفقها أن يكون الأذان بين يدى الخطيب داخل المسجد ، ولا يكره كما ظن بعضهم ، ويستفاد من كلام الحافظ فى "الفتح " (٢ – ٣٧٧) أن الأذان خارج المسجد للإعلام ، والذى بين يدى الخطيب الإنصات ، وقد تأول فى " إعلاء السنن " (٨ – ٤٨) كلمة " على " فى قوله " على باب المسجد " بمعنى " فى " ، فلا يكون نصاً فى كونه خارج المسجد . وادعى النيموى أن هذا اللفظ غير محفوظ ، تفرد به محمد بن اسحاق عن الزهرى . والظاهر أن يقال: لما كان الغرض إعلام الغائبين فى الأذان الأول فى عهد النبوة ناسب أن يكون على باب المسجد خارجاً لكى يتحقق الإعلام بمعنى الكلمة . أم لما سن عثمان قبله الأذان انتقل غرضه إلى هذا الأذان ولم يبق فى أذان الخطبة أم لما سن عثمان قبله الأذان انتقل غرضه إلى هذا الأذان ولم يبق فى أذان الخطبة والله أعلم .

هسالة فقه يلة : إذا كان المؤذنون عدداً وأذنوا مجتمعين جاز عند الحنفية والشافعية كما يستفاد من لفظ "الهداية" ، وصرح به فى "العنابة" و"النهاية" و"الكفاية" و" معراج الدراية" ، كما فى "رد المحتار" ، وأما صاحب "الدر المحتار" فصرح بالتأذين واحداً بعد واحد ولا يجتمعون ، وأما فى كتب الشافعية : فيجوز مجتمعاً إذا لم يؤد إلى تهويش وأن يقفوا عليه كلمة كلمة . أنظر للتفصيل "شرح المهذب" (٣ – ١٧٣ و ١٢٤) . وقال الشافعى فى "الأم" للتفصيل "شرح المهذب" (٣ – ١٢٣ و ١٢٤) . وقال الشافعى فى "الأم" عدد فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من بليه فى وقت واحد

اه. ويقول السيوطى: أحدثه أمراء بنى أمية. قال الشيخ: ادعاء كونه عدثاً مشكل، فقد ورد فى "مؤطأ مالك" فى رواية عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنه أخبره أنهم كانوا فى زمن عمر بن الحطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الحطاب فإذا خرج عمر جلس على المنبر وأذن المؤذنون الخ. وهو صريح فى تعدد المؤذنين وتعداد أذانهم. وقد سلف من رواه غيره أيضاً، غير أنه وقع فى بعض نسخ " المؤطأ " بصيغة المفرد، كا فى بعض الشروح، وكذا رواها البخارى فى "صحيحه" من أواخر الكتاب بسند متصل أى فى كتاب المحاربين بين أهل الكفر والردة منى ( باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله على المنبر فلها سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد الخ ، ( ص - ١٠٠٩ ) .

قال الشيخ: ولم يتوجه إليه أحد. قال الراقم: وتوجه إليه النووى في "شرح المهذب" (٣ ــ ١٧٤) فاستدل به لما استدل به الشيخ سواء بسواء، ولم يكن انتظم "شرح المهذب" في سلك المطبوعات عند ما كان الشيخ يلتى "أماليه" في الدرس، وفي "المسند" (٥ ــ ٧٩) في حديث جابر بن سمرة قال: «رأيت رسول الله عليه يخطب قائماً الح » وفيه: «ولكنه ربما خرج ورآى الناس في قلة فجلس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قائماً ». وأصل الحديث رواه مسلم وأبو داؤد أيضاً. فهذا التثويب إن كان هو الأذان المعروف فيثبت إذن تعدد الأذان في عهده عليه الشيوطي محل نظر حيث وقع التصريح في رواية "المؤطأ" ورواية "البخارى" على تعدد المؤذين وتعدد الأذان ، فكيف يقال: إنه محدث أحدثه أمراء بني أمية ؟

عن السائب بن يزيد قال : ( كان الأذان على عهد رسول الله عَلَيْهِ وَأَنِي بَكُر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة ، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء » .

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح .

قوله: إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة. كذا وقع في نسخة "جامع الترمذي" التي بأيدينا ، والحديث عند "البخاري" ولفظه: وكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الذي والي بكر وعر رضى الله عنها ، فلها كان عان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ». فالظاهر أن في رواية الترمذي لم يذكر النداء الأول ، بل اقتصر فيه على الثاني وهو الإقامة ، كما لم يذكر في رواية البخاري الثاني واقتصر على الأول . ووقع عند ابن خزيمة في رواية عامر عن ابن أبي ذئب: وإذا أحرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة » ، وكذا للبيهتي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كما في "العمدة" و" الفتح" ، ففيه ذكر الأذانين جميعاً ، فيكون روايتا البخاري والترمذي من قبيل ذكر كل ما لم يذكره الآخر ، غير أنه وقع في طبعة التازي بمصر مع "شرح ابن العربي " : "وإذا أقيمت الصلاة" وأن صت النسخة فذاك ، ولكن طبعة التازي مشحونة بالأغلاط لا يعتمد عليها فإن صت النسخة فذاك ، ولكن طبعة التازي مشحونة بالأغلاط لا يعتمد عليها ما لم يتأيد بأصل آخر موثوق . وقال مولانا الشيخ الكنكوهي كما في "الكواكب الدراري" : إن المراد بـ" أقيمت الصلاة " الصلاة حكماً وهي الحطبة ، فإذن يكون مفاد رواية الترمذي والبخاري واحداً والله أعلم .

قُولُه : النداء الثالث . سمى ثالثاً بإعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين في عهد النبوة وعهد الشيخين ، الأول الأذان عند جلوس الإمام على المنبر ، والثانى الإقامة ، وميت الإقامة : أذاناً تغليباً كما في قوله : " بين كل أذانين

# ( باب ما جا في الكلام بعد نزول الأمام من المنبر )

حدثنا : محمد بن بشار نا أبو داؤد الطيالسي نا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال : « كان النبي عليه يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر » .

صلاة "، أو لاشتراكها في معنى الإعلام. وبالجملة أذان عمان أول في الترتيب والوجود ولكنه ثالث باعتبار ظهور شرعيته باجتهاد عمان على محضر من الصحابة. هذا ملحض ما في "العمدة " و" الفتح "، وقد فهم منه بعض أهل المغرب أن الأذان المصطلح ثلاثة فجمعوها وجعلوها ثلائة كما حكاه القاضى في "شرح الترمذي "، وشنع على جهلهم ، وهذا كما حكى الحافظ في "شرح الترمذي "، وشنع على جهلهم ، وهذا كما حكى الحافظ في "الفتح " عن بعض أهل المغرب الإكتفاء بأذان المنبر والإقامة ، فلم يتبعوا عمان في النداء الثالث ، وكل من النقلين طريف في بابه مثال للغفلة والجمود.

### -: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر : ــ

الكلام قبل الخطبة وبعدها جائز عند الجمهور ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي يوسف ومحمد ، وغير جائز عند أبي حنيفة ، وكرهه الحكم . قال ابن عبد البر : أن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لها في الصحابة ، كما حكاه ابن قدامة في " المغنى" .

وأما الكلام بين الخطبتين : فمنعه مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي واسعاق ، لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت للتنفس الله ، كما في " الدر " المغنى " ، وجوزه الحسن كما في " المغنى " ، وأبو يوسف كما في " الدر المغنى " ، وتقدم بعض التفصيل عن كلام الفخر الزيلعي و "النهاية" و "العناية". وهذا كله في حق المقتدى . وأما الإمام فله أن يتكلم في أمر الدين . قال في

قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم . سمعت محمداً يقول : وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث ، والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال : و أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي عليه فا زال يكلمه حتى نعس بعض القوم » . قال محمد : والحديث هذا و جرير ابن حازم ربما يهم فى الشئى وهو صدوق .

" الدر المختار": ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منها. وكذلك جاز الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لأمر من أمور الدين ، كما فى " العمدة " (٢ ــ ٦٨١). فالحديث بكلتا الروايتين لا يخالف أبا حنيفة .

ثم إن من حديث الباب أعله البخارى، وكذلك أعله أبو داؤد في "سننه" ( 1 ـــ ١٥٩ ) ( باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ) فقال : والحديث ليس بمعروف عن ثابت ، هو مما تفرد به جرير بن حازم اه. وكذا أعلــه الدار قطني كما في " شرح المنتقي " ، وأعله البيهتي كما في " سننه الكبرى " ( ٣ ــ ٢٧٤ ) .

قال الشيخ: ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال ، وعبر عنه الراوى بلفظ يدل على أنه عادة . أقول : ووجه الإعلال هذا هو الظاهر ، وسياق تعليل الترمذي والبخاري ثم البيهتي كله صريح فيه بأن الواقعة الجزئية كانت عندما أقيمت وكانت صلاة العشاء كما في رواية "مسلم" و"البيهتي" ، ودل عليه أيضاً قوله في "مالصحيحين": لا حتى نام بعض القوم »، وفي رواية ابن حبان وابن راهويه : لا حتى نعس بعض القوم » ، كما في "العمدة " ( ٢ – ١٨١ ) . فهذا وجه لتعليل وهو أنه لاعلاقة بهذه الواقعة الجزئية ليوم الجمعة ولا للزول من المنبر ، وإنما هي في صلاة العشاء ، فإذن ليس بسديد ما يحكيه شارح " المنتي " عن العراق بأن الجمع ممكن بأن

يكون المراد بعد إقامة صلاة الحمعة وبعد نروله من المنبر ، وجرير بن حازم ثقة آه. فالإعلال من حيث صنعة المحدثين لا يمكن عنه الجواب إلا بإثبات متابعة لجرير ، أو ما لم يثبت تعدد الواقعتين . فإن كانت الواقعة واحدة فهى عند صلاة العشاء لا عند صلاة الجمعة . والحديث أصله حديث الصحيحين ، ومر عليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢ – ١٠٣) والحافظ البدرالعيبي في "العمدة" (٢ – ١٨٦) ولم يتعرضا لحديث الباب . وذكر العيبي في "العمدة" (٢ – ١٨٦) : وقيل : — إن هذا الرجل – كان كبيراً في قومه ، فأراد أن يتألفه عليه الصلاة والسلام على الإسلام ، ثم رده وقال : وليس لهذا دليل، وقال : قلت : لا يبعد أن يكون هذا ملكاً ، وأنس رضى الله عنه رآه في صورة رجل اه .

وبالجملة دلت على أن هذه كانت واقعة حال . وأما الكلام بعد الإقامة في كتبنا أنه إن طال الفصل تعاد الإقامة ولم يضبطوا الفصل ، كما ذكره فى "الدرالمختار" من آخر باب الأذان ، وهو عن "النهر" كما فى "رد المحتار"، وأيضاً فى "الرد" عن "شرح المنية" ما يعارضه والله أعلم .

قُولُه : وهم جرير في حديث ثابت الخ . غرضه تقوية الوهم السابق ، يريد أنه وهم في حديث : « إذا أقيمت الصلاة الخ » فأخطأ في إسناده ، وليس لهذا الحديث علاقة بالباب .

ولا الحدث الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس قال : ورأيت رسول الله عليه بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة ، فما زال يكلمه ، ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي عليه ،

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح .

## ( باب ما جا في القراءة في صلاة الجمعة )

حد قبا : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله ابن أبي رافع مولى رسول الله عليه قال : « استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ "سورة الجمعة"، وفى السجدة الثانية "إذا جاءك المنافقون" ، قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة فقلت له : تقرأ بسورتين كان على يقرأهما بالكوفة ؟ فقال أبو هريرة : إنى سمعت رسول الله عليه يقرأ بها » .

قول : حدثنا الحسن بن على الخ. الإعلال السابق موجود في هذا الحديث أيضاً فإن الراوى أيضاً جعله عادة مستمرة ، وإنما هو واقعة جزئية أفاده الشيخ. وأقول : وهم لم يعلوه ، لأن مناط التعليل عندهم كان في الحديث السابق ، نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى الكلام بعد النزول من المنبر في الجمعة وهذا الوجه لم يوجد فيه ، وهم لم يصرحوا بالوهم من تلك الجهة والله أعلم .

\_: باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعة :\_
السور المأثورة فى الصلوات قراءتها مستحبــة عندنا كما فى "البحر."
( م \_ ٥٢ )

وفى الباب عن ابن عباس والنعان بن بشير وأبى عنبة الخولاني . قال أبوعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وروى عن النبي عِيَلِيهِ : «أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و "هل أتاك حديث الغاشية". (بأب ها جاه في ها يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

حلاقيًا على بن حجر نا شريك عن محول بن راشد عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان رسول الله عليه الم يقلي يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر " تنزيل السجدة " و" هل أتى على الإنسان "».

وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأبى هريرة . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثورى وغير واحد عن مخول.

و"الحلية"، غير أنه ينبغى عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها . والمسألة مذكورة فى " فتح القدير" و" البحر" و" رد المحتار" وغيرها من فصل القراءة وفى " البحر" فى الوتر أيضاً ، واستحباب قراءتها متفق بين الأربعة كما فى " المغنى" ، وهل مناط عدم المداومة على المأثورة معلل بإبهام العامة الوجوب ، أو إبهام التفاضل أو هجر الباقى . ثم هل هو للإمام أو للمنفرد ؟ فليراجع له " البحر" و" رد المحتار" .

-: باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة :-

قول : تنزيل السجدة . كل سورة فيها آية السجدة لا يكره قراءتها عندنا، وف "التاتارخانية " : لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس الأمر على القوم ، وإن كان في الجهرية فالسجود أولى كما حكاه ابن عابدين في "شرح الدر المختار" . وعزا النووى إلى مالك الكراهة في الجهرية والسرية جميعاً ، وذكر ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" : أن بعض أصحاب مالك خصها بالسرية .

### ( باب في الصلاة فبل الجمعة و بعدها )

حداثیا ابن أبی عمر نا سفیان بن عیبنة عن عمرو بن دینار عن الزهری عن سالم عن أبیه عن النبی علیه : « أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتین . .

وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضاً . والعمل عل هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعي وأحمد .

#### -: باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها :-

يسن أربع عندنا قبل الجمعة ، وعند الشافعي ركعتان ، والركعتان أقلها ، والأكمل أربع قبلها وبعدها ، كما في "شرح المهذب" ( ٤ – ٩ ) . وكذلك أربع قبلها عند الحنابلة كما يظهر من " المغني " ( ٢ – ٢٢ ) . وليست عند المالكية رواتب محدودة للمكتوبات كما تقدم . وبعدها أربع عند أبي حنيفة وست عند صاحبيه . ونص الشافعي في " الأم " أربع بعدها كما في "شرح المهذب" ، والأربع بعدها مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واسحاق ، والركعتان بعدها مروى عن ابن عمر وعمران بن حصين والنخعي . والست مروى عن على وابن عمر وأبي موسى ، وهو قول عطاء والنوري وأبي يوسف ، إلا أن أبا يوسف استحب تقديم الأربع ، وعن الشافعي: ما أكثر بعدها فهو أحب ، هذا ملخص ما حكاه في " العمدة " (٣ – ٣٣٥) عن ابن بطال بزيادة .

ثم في الست صورتان : تقديم الأربع على الركعتين ، وبالعكس . قال

قال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح .

حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليها : « من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً » .. هذا حديث حسن صحيح .

الشيخ: وهو المختار عندى لعمل ابن عمر كذلك بتقديم الركعتين ، رواه أبو داؤد في "سننه " ( باب الصلاة بعد الجمعة ) عن عطاء عن ابن عمر قال : و إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال : كان رسول الله على ذلك، وقال العراق : إسناده صحيح كما في "شرح المنتى" وغيره ، والحافظ في "الفتح" يرجع الرفع إلى الجزء الأخير والله أعلم .

وأنكر الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة ، وما ثبت عن الصحابة فحمله على التطوع المطلق بدليل أن النبي عليه كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة فإذا كمله أخذ النبي عليه فى الحطبة ، فتى كانوا يصلون السنة ؟ أنظر تفصيله فى "المدى" لابن القيم . وقد أطال فى "انتصاره" كعادته ، وفى "الفتح" و "البحر" بعد نقله : هذا مدفوع بأن خروجه عليه السلام كان بعد النزول بالضرورة ، فيجوز كونه بعد ما كان يصلى الأربع ، ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا من عموم أنه كان عليه السلام يصلى إذا زالت الشمس أربعاً ، وكذا يجب فى حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤذن ، بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن اه . ويكفي أن يقال فى جوابه : أن الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصلون قبلها أن الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصلون قبلها أربعاً أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل لم تكن فيه أسوة لهم عنه عليه أربعاً أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل لم تكن فيه أسوة لهم عنه عمل أن أو فعلاً أو فعلاً

حل فيا الحسن بن على نا على بن المديى عن سفيان بن عيينة قال : «كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتاً في الحديث » .

أنه أصح قولى العلماء يكاد يكون مجازفة . فانظر " مغنى ابن قدامة " و" مجموع النووى" حتى يتضح حاله ، وقياسها على العيد فى عدم السنة قبلها قياس مع وجود الفارق ، فإن جواز التطوع قبل الجمعة كلمة إجماع ، كما أن عدم التطوع قبل العيد قريب من الإجماع فافترقا

والبخارى فى "صيحه" قد بوب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، غير أنه لم يذكر فيه حديثاً للصلاة قبل الجمعة ، واكتنى فيه بحديث السنة قبل صلاة الظهر ، فاختلف فى توجيهه الشارحون ، فقيل : قاسها على الظهر لأنها بدل عن الظهر ، وقيل : غرضه النبى فإنه أشار إلى أنه ليس فيه حديث عنده . وانظر تفصيله فى "العمدة " (٣٠ ــ ٣٣٤) و" الفتح " (٢ ــ ٣٥٥) .

وأورد الزيلعى في "نصب الرأية" (٢٠٦٠) حديث جابر في قصة سليك الغطفافي عند ابن ماجه وفيه: «أصليت ركعتين قبل أن تجيئ الح كما تقدم بيانه في سياق آخر. وكذلك استدل به لإثبات السنة قبلها صاحب "المنتقي" أبو البركات ابن تيمية حد ابن تيمية المعروف، وإليه أشار الترمذي بحديث جابر في الباب. فدل أن الترمذي أيضاً يحتج به في الباب. واعترف الحافظ في "التلخيص" (ص - ١٤٠) بأنه أصح ما فيه ، وتعقيبه بكلام المزى ابن تيمية بجنب سكوت الأمة سلفاً وخلفاً عليه ليس بشئ ، وقد عرفت آنفاً أن ادعاء ابن تيمية في التصحيف إنما هو لتصحيح دعواه في إنكار السنة قبلها، بقي أبو الحجاج وحده ولم يوافقه أحد والله أعلم.

بي برر بابع و وقع في رواية عند الطحاوى في " مشكل الآثار" : « من كان مصلياً فليصل قبل الجمعة وبعدها أربعاً » وسنده ضعيف. رواه من حديث أبي هريرة

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروى عن عبدالله بن مسعود: «أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » . وروى عن على بن أبي طالب: «أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً » . وذهب سفيان الثورى وابن المبارك إلى

رضى الله عنه مرفوعاً، كذا فى " المعتصر" ( ١ ــ ٥٦ ) وفيه : وروى عنه : و أن رسول الله عليه كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم أربعاً الح ٥ . وفى القبلية حديث ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعاً بسند ضعيف : و كان النبي عليه عند أب الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشى ، وكذا فى الأربع قبلها وبعدها حديث أبى عبيدة عن أبيه عبد الله عند " الطبر انى "كما فى "العمدة" وسماع أبى عبيدة عن أبيه محتلف فيه .

وقال الزبيدي في "عقود الجواهر المنيفة": . . . . وجعلوا سنة الجمعة القبلية بمنزلتها ـ أى سنة الظهر ـ بعموم تلك الأحاديث وبعمل ابن مسعود بموجبه وأمره به الدال على صحة حكمه ، وكنى بابن مسعود قدوة ، وقد روى عنه وعن ابن عباس وصفية وغيرهم ما يدل على ذلك اه .

وأما في الأربع بعد الجمعة ففيه حديث الباب وهو عند مسلم في "صحيحه" فهذا مرفوع ، وكذلك عمل ابن مسعود رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما في "التلخيص"، ورواه "الطبراني" بإسناد رجاله ثقات ، كما في "زوائد الهيثمي" وثبت عن أمره عند سعيد بن منصور في "سننه" كما في "العمدة" ، ومثنه في حكم المرفوع ، وصحح الحافظ الموقوف في "الفتح". وأما دليل صاحبي أبي حنيفة في الست بعدها فعمل ابن عمر كما في "سنن أبي داؤد" كما تقدم ، ثم رفعه إلى الذي عليه أبي وأيضاً فيه عمل على رضى الله عنه رواه الطبراني في "الكبير" كما في "زوائده" ، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "العمدة" كلاهما من أمره رضى الله عنه ، ورواه الطبراني في "

قول ابن مسعود . قال اسحاق : إن صلى فى المسجد يوم الجمعة صلى أربعاً ، وإن صلى فى بيته صلى ركعتين . واحتج بأن الذي عَلَيْكُ كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته ، ولحديث الذي عَلَيْكُ : «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلى أربعاً» . فى بيته ، ولحديث الذي عَلَيْكُ : « أنه كان قال أبو عيسى : وابن عمر هو الذي روى عن الذي عَلَيْكُ : « أنه كان

فعله أيضاً ، وضعفه الحافظ في " الفتح" بمحمد بن عبد الرحمن السهمي .

وفى رواية قوية عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : « علمنا ابن مسعود رضى الله عنه أن نصلى بعد الجمعة أربعاً ، فلما قدم علينا على بن أبى طالب رضى الله عنه علمنا أن نصلى ستاً » . رواه سعيد بن منصور فى "سننه" كما فى "العمدة" و" الكبير" للطبرانى كما فى "الزوائد" ، وفيه عطاء بن السائب كما فى "الزوائد" .

قال الراقم: وهو من رجال السن ، وروى له البخارى حديثاً واحداً متابعة فى ذكر الحوض ، وفى "التهذيب ": وكان اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بياناته فى الروايات آه. وبالجملة لاينزل مثله عن الحسن. قال شيخنا: ورأيت فى بعض كتبنا أن أبا جعفر الهندوانى صلى بعد الجمعة ببغداد فى مسجد رصافة ست ركعات ، صلى ركعتين ثم أربعاً ، فقوله ؟ فقال: اقتديت بعلى رضى الله عنه .

ولم أقف على مأخذه . وعلى كل حال الحلاف فى الأفضلية لا غير . والمروى عن أبى يوسف والطحاوى هو تقديم الأربع ، وعليه أكثر المشائخ ، كما قاله ابن عابدين فى "منحة الحالق" .

قوله: كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته الخ. هكذا وقع مصرحاً فى رواية بكونها فى البيت. رواه أبو داؤد فى "سننه" فى ( باب الصلاة بعد الجمعة ) من طريق أيوب عن نافع قال : « كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته، وابن عمر بعد النبى ﷺ صلى فى المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعاً » .

حدثنا : بذلك ابن عمر نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ( رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً » .

حلاقناً: سعيد بن عبد الرحمن المخزومى نا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال: و ما رأيت أحداً أنص الحديث من الزهرى ، وما رأيت أحداً الدراهم أهون عنده منه إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر » .

قال أبو عيسى: سمعت ابن أبى عمر يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمر و بن دينار أسن من الزهرى .

الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ، ويحدث أن رسول الله عَلَيْنَهُ كان يفعل ذلك اهم ، ورواه ابن حبان فى "صحيحه" كما فى "الفتح" ( ٢ – ٣٥٥ ) . وأيضاً عند النسائى عن سالم عن أبيه قال : « كان رسول الله عَلَيْنَهُ يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته ، .

وإذن يشتبه الأمر بأن الركعتين هل كانتا سنة الجمعة أو كانتا تحية دخول البيت ؟ وقد ورد : «إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين » من حديث أبي هريرة ، أخرجه البيهتي في "شعب الإيمان". قال ابن الجوزى : فيه ابر اهيم بن يزيد روى عن الأوزاعي مناكبر وهذا منها اه. قال السيوطي: قلت : فرق بين المنكر والموضوع ، وذكر له شاهداً عند البيهتي والبزار بإسناد رجاله موثقون . قال : وأقره الحافظ ابن حجر في "زوائد البزار"، وشاهداً آخر عند سعيد بن منصور ، قال : فالحديث إذن حسن اه. ملخصاً من "التعقبات" للسيوطي .

قَوْلُه : ما رأيت أحداً أنص الخ . غرضه تقوية حديث الزهرى عن سالم

## ( باب في من بدرك من الجمعة ركمة )

حل قنا : نصر بن على وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا : ثنا سفيان ابن عينة عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليا قال : و من أدرك الصلاة ، .

فى أول الباب ، ولعل أراد ترجيح حديثه على بقية الروايات فى الباب ، وقوله: كان عمرو بن دينار أسن من الزهرى ، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر ، وفيه أيضاً بيان فضل الزهرى والله أعلم. وقوله: سمعت أبي عمر ، كذا فى المطبوعة الهندية ، ولعله سقط منه لفظ " ابن " ، وهو ابن أبي عمر شيخ الترمذى ، اسمه : محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنى ، منسوب إلى جده .

#### -: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة :-

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة . وقال مالك والشافعي وأحمد ومحمد : من أدرك ركعة منها فقد أدركها، ومن لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة بل يصلي أربعاً ظهراً، ويبنى من غير استيناف .

والمذاهب كذلك ذكرها ابن المندر كما حكى عنه ابن قدامة في "المغني" (٢ ــ ١٥٨) والنووى في "شرح المهذب" (٤ ــ ٥٥٨) ، ومثله في "العمدة" (٢ ــ ٥٥٨ و ٥٥٩) . وحكوا مذهب أبي حنيفة عن الحكم والنخعى وحماد ــ ابن أبي سليمان ــ كما حكوا القول الآخر عن الأوزاعي والليث والثوري وابن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهرى . قال الراقم: وعن محمد روايتان، رواية كالجمهور ورواية كالإمام

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم ، قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة

كما في "البدائع" ( 1 — ٢٦٧ ). وههنا قول ثالث غريب بأن من فاتته الخطبة صلى أربعاً ، لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة ، وإليه ذهب عطاء ومكحول وطاؤس ومجاهد ، وهذا القول يرده الحديث الصحيح الصريح في بابه ، وإدراك الجمعة بإدراك الركعة متفق عليه بين جمهرة الأمة ، ونص الشارع فيه صحيح صريح ، وكذا ههنا قول رابع وهو أنه إذا أدركه في التشهد قبل أن يقعد مقداره فقد أدركها ، وإن كان بعد أن قعد مقداره أو كان بعد ما سلم للسهو فلا ، وهذا قول زفر ، ذكره صاحب "البدائع".

وتمسك الجمهور بحديث الباب واعتبروا مفهومه المخالف ، وتمسك أبوحنيفة وأبويوسف بحديث الشيخين : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، وهو عند الترمذي في ( باب المشي إلى المسجد ) وروى من حديث أبي قتادة أيضاً عند الشيخين . وأجابا عن حديث الباب ، ومثله أن قيد الركعة اتفاق خرج مخرج الغالب . وبمثله أجاب في "العمدة" ( ٢ \_ ٥٥٨ ) ، فالمراد من الركعة بعض العالمة ، وحكم مدرك التشهد مدرك الركعة ، وكلاهما مدرك الجمعة . واتفقوا في حمل الحديث على المسبوق ، وقد حمل شيخنا عليه أيضاً حديث : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس الخ » ، كما سلف تحقيقه في المواقيت ببسط شاف في الموضوع .

ومن أدلة الجمهور في الباب حديث أبي هريرة عند النسائي في ( باب من أدرك من صلاة الجمعة ) مرفوعاً : « من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك » . وعنده في المواقيت عن ابن عمر مرفوعاً : « من أدرك

صلى إليها أخرى ، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق .

ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته  $\pi$  وفيه علة ، وهي كون بقية بن الوليد في إسناده وهو مدلس رواه عن يونس بالعنعنة ، وقد اتهم بتدليس التسوية ، فلا يقوم بروايته حجة .

وأيضاً عند النسائى عن سالم مرسلاً أن رسول الله ﷺ قال : « من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته » . قال الشيخ: والمسألة مختلف فيها في عهد الصحابة رضى الله عنهم .

قال الراقم: وددت أن لو اطلعت على قول للصحابة موافق للإمام أبي حنيفة وقد ذكروا منهم من يخالفه ولم يذكروا من وافقه ، بل ادعى الموفق ابن قدامة أنه لا مخالف لهم في عصرهم والله أعلم . وقد ذكر في "البدائع" ( ١ — ٢٦٧ ) : أنه روى أبو الدرداء عن النبي عليه أنه قال : « من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة » اه . ولم أقف على مخرجه وإسناده .

ثم إنهم اختلفوا فى أن الجمعة فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر؟ وتعرض إليه فى " البدائع" ( 1 ــ ٢٥٦ و ٢٥٧ ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: فرض الوقت هو الظهر فى حق المعذور وغير المعذور، لكن غير المعذور مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حمّا ، والمعذور مأمور على سبيل الرخصة .

وعن محمد قولان : فى قول : الجمعة ، وفى قول : أحدهما غير عين ، وأيها فعل تعين . وقال زفر : الجمعة والظهر بدل . وقال الشافعى : الجمعة ظهر قاصر ، وعندنا صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر . وفائدة الحلاف تظهر فى بناء الظهر على تحريمة الجمعة بأن خرج وقت الظهر وهو فى صلاة الجمعة .

## ( باب في القائلة بوم الجمعة )

حدثنا : على بن حجر نا عبد العزيز بن أبى حازم وعبد الله بن جعفر عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : « ما كنا نتغدى فى عهد رسول الله عَلَيْكَالُهُ وَلَيْكُالُهُ وَلَا نقيل إلا بعد الحمعة ، .

وفى الباب عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى : حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح .

ثم من بنى الظهر على تشهد الجمعة فهل يجهر بالقراءة أو يخافت؟ فقال الفقهاء بالتخيير ، على ما اختاره شمس الأئمة وفخر الإسلام والتمرتاشي وجماعة من المتأخرين ، وصححه القاضي خان ، ورجحه في "الذخيرة " و" الكافى " و"النهر " وغيرها، والمسألة مذكورة في "الدر " وشرحه من فصل القراءة ، وفي "البحر " من الجمعة . ودليل ذلك يقضي ما فاته ، والقضاء يحكي الأداء . وقال ابن تيمية كما حكاه الشيخ بوجوب الإسرار لأنه منفرد، ويجب عليه الإسرار —أي إذا قضاها في وقت المحافقة . وراجع للتفصيل " شرح الدر " يخافت حما إن قضي الجهرية في وقت المحافة ، وراجع للتفصيل " شرح الدر " لا بن عابدين .

#### ـ: باب في القائلة يوم الجمعة :ــ

معنى الباب أى متى يكون القائلة يوم الجمعة؟ أو هل تصح يوم الجمعة؟! والقائلة ، والقياولة ، والمقيل ، والقيل ، والمقال كلها: النوم في القائلة ، وهي

# (باب في من ينعس بوم الجمعة أنه بتحول من مجلسه)

حل قيا : أبو سعيد الأشج نا عبدة بن سلمان وأبو خالد الأحمر عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه قال : « إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

نصف النهار، وربما يطلق على الإستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، كما في "العمدة" ( ٣ ــ ٣٣٨ ) ، وبابه أجوف يأتي من ضرب .

وحديث الياب أخرجه الجاءة في كتبهم ، وكذا حديث أنس أخرجه البخارى ، واستدل بها أحمد على جواز الجمعة قبل الزوال خلافاً للجمهور ، حيث لا تصبح عندهم قبل الزوال ، وقد تبين فيا سلف ضعف المتسك بها كنا تبين قوة متمسكات الجمهور ، ومعنى الحديث على مسلك الجمهور : كنا نؤخر الغداء والقيلولة إلى ما بعد صلاة الجمعة اشتغالا عما يلزم يوم الجمعة ، فها كنايتان عن التبكير إلى صلاة الجمعة ، فكانوا إذا أصبحوا يوم الجمعة لا يتغدون ولا يستريحون ولا يشتغلون بمهم ولا يهتمون بأمر سوى الجمعة كما تقدم بيانه في ( باب وقت الجمعة ) مختصراً على ما ذكره النووى والطيبي والعيني و ابن حجر وغيرهم ، لا أن ما يؤكل بعد الزوال يسمى غداء أيضاً أو أن النوم بعد الزوال يسمى قائلة أيضاً ، والغرض تأخر محلها المتعارف لاغير . وادعى زبن الدين ابن المنير : أنه يؤخذ من حديث الباب أن الجمعة تكون بعد الزوال ، لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال ، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيئي للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة ، حكاه ف " الفتح" (٢-٢٥٧) .

-: باب فيمن ينس يوم الجمعة الخ :-الحديث صححه الرّمذي مع أن فيه محمد بن اسحاق والحكمة في التحول

## ( باب ما جا في السفر بوم الجمعة )

حَلَّمُ : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : « بعث النبي عَلَيْكُ عبد الله بن رواحة في سريـة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه ، فقال : أتخلف فأصلى مع رسول الله عَلَيْنَ مُ أَلَحْهُم، فلما صلى مع النبي عَلَيْنَ رآه ، فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلى معك ثم ألحقهم . فقال : لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم » .

إذالة الوسن والكسل وإعادة النشاط لكى يستعد لاستماع الحطبة ولا يحرم الخير الكثير ، ولذلك وقع النهى عن الحبوة ، لأن الجلسة مثلها ربما يجلب النوم ويتعرض لنقض الطهارة ، ووقع عند أبى داؤد زيادة : "وهو فى المسجد "ونقص : "يوم الجمعة " وكلاهما مراد ، غير أن قيد المسجد على الغالب ، وترجم عليه أبو داؤد ( باب الرجل ينعس والإمام يخطب ) إشارة إلى أن هذه الحالة إذا اعترت فى الخطبة فليتحول من مجلسه كيلا يفوته سماع الحطبة وحظ العبادة . والنعاس أول النوم ، وهى ربح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على العبادة . والنعاس أول النوم ، وهى ربح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على العبادة . والنعاس أول النوم ، وهى ربح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تعطى على وذكر في "المغنى " ( ٢ – ٢٠٧ ) : ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه ، وذكر حديث ابن عمر ثم قال : ولأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم ا ه .

وُلْمِيهِ : هذان البابان ليسا بمذكورين في "العرف الشذي" .

-: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة :-

إن أراد أحد أن يسافر قبل الزوال يوم الجمعة جاز بلاكراهة وبعده لا.

قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال على بن المدينى : قال يحيى بن سعيد قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خسة أحاديث ، وعدها شعبة ، وليس هذا الحديث فيا عدها شعبة ، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . وقد اختلف أهل العلم فى السفر يوم الجمعة فى السفر ما لم تحضر الصلاة . وقال بعضهم بأساً بأن يخرج يوم الجمعة فى السفر ما لم تحضر الصلاة . وقال بعضهم : إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلى الجمعة .

## ( باب في السواك والطيب يوم الجمعة )

حدثنا : على بن الحسن الكوف نا أبو يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي عن

قال في "الدرالمختار" عن "شرح المنية": والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال اه. وفي "رد المحتار": وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب تأمل اه. وفي "المغنى" (٢ – ٢١٧): ومن تجب عليه الجمعة لايجوز له السفر بعد دخول وقتها، وبه قال الشافعي واسحاق وابن المنذر. وقال أبوحنيفة: يجوز الخ. قلت: أي مع الكراهة التحريمية كما علمت آنفاً، وحكى عن الأوزاعي ومالك الجواز بعد دخول الوقت.

وبالحملة جواز السفر قبل دخول الوقت مذهب أكثر أهل العلم ، منهم : الأثمة الأربعة ، وبعده مختلف فيه بين الأربعة أيضاً ، والحديث أعله الترمذى بالإنقطاع . وقال البيهتي : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، حكاه فى "التلخيص" (ص ــ ١٣٧) ، وفيه أثر عمر فى جواز السفر يوم الجمعة ، وكذا عمل أبى عبيدة بن الجراح ، والروايات المتعارضة فى الباب يوفق بينها بأن النهى بعد الوقت والإذن قبله والله أعلم .

\_: باب في السواك والطيب يوم الجمعة :\_

يريد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب قال : قال قال رسول الله عَلَيْهِ : « حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم الحمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله ، فإن لم يجد فالماء له طيب » .

وفى الباب عن أبى سعيد وشيخ من الأنصار قال حدثنا أحمد بن منيع نا هشيم عن يزيد بن أبى زياد نحوه بمعناه . قال أبو عيسى : حديث البراء حديث حسن ، ورواية هشيم أحسن من رواية اسماعيل بن ابراهيم التيمى ، واسماعيل بن ابراهيم التيمى يضعف فى الحديث .

قوله: حقاً. نصب حقاً مصدراً بفعل محذوف أى حق حقاً ، وقدم المصدر اهتماماً بالتأكيد كما في قوله ﷺ: « عمداً فعلته يا عمر » ، قاله العراقي والطببي .

قَوْلِهُ : أَنْ يَغْتَسَلُوا . حَكَى عَنْ مَالَكُ وَجُوبِ الْإِغْتَسَالَ كَمَا تَقْدُمْ بِيَانُهُ .

قول : فالماء له طيب . أى يكفيه الغسل ، سماه طيباً على سبيل التسايسة وتطييب الحاطر . قال الطيبي في "شرح المشكاة" كما حكاه في "التعليق الصبيح": فالماء له طيب أى عليه ، أى أن يجمع بين الماء والطيب فإن تعذر الطيب فالماء كاف ، لأن المقصود التنظيف ودفع الرائحة الكريهة اله . أى بالحملة يحصل المقصود به أيضاً . قال العراق : المشهور روايته ، كقيل أى أنه يقوم مقام الطيب .

قوله: حسن . حسنه الترمذي مع أن فيه يزيد بن أبي زباد وهو الهاشمي الكوفى . قال في " التقريب" : ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعياً ا ه . وقد صدق من قال : إن لحذاق المحدثين نظراً آخر ، وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم محكم مطرد ، كما ف " التدريب" (ص ـــ ۷۷ ) . وقد

### (أبراب الميدين)

### ( باب في المشي يوم العيدين )

حل قُناً: اسماعيل بن موسى نا شريك عن أبى اسحاق عن الحارث عن على قال: « من السنة أن تخرج إلى العبد ماشياً ، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج » .

روى له مسلم مقروناً ، ووثقه بعض ، راجع " التهذيب" و"الميزان" .

قَيْمِيهُ : وقع فى الإسناد شيخ الترمذى على بن الحسن الكوفى ، واشتبه على العراقى بأن فى هذه الطبقة ثلاثة يتفق أسماؤهم ونسبتهم ، كما فى "القوت". قلت : الظاهر أن المراد هو على بن الحسن الكوفى اللانى ، كما ظنه الحافظ فى " التهذيب" ( ٨ – ٣٠١ ) ، فتخصيص صاحب " الكمال " إياه برواة " النسائى" ليس بذاك والله أعلم .

#### \_: أبواب العيدين :\_

أصل العيد من العود لإشتقاقه من : عاد يعود ، وهو الرجوع ، قلبت الواو ياء "لسكونها وإنكسار ما قبلها ، كالميزان والميقات . وجمع على : أعياد، لا أعواد ، فرقاً بينه وبين أعواد الحشبة ، وسمى : عيداً لكثرة عوائد الله فيه ، وقبل : لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى ، وقبل : تفاؤلا " . انتهى من " العمدة " بحذف وزيادة .

#### \_: باب في المشي يوم العيدين :\_

الحروج إلى صلاة العيد ماشياً غير راكب مندوب عند الكل ، وممن استحب المشى : عمر بن عبد العزيز ، والنخمى ، والثورى ، والشافعى استحب المشى : عمر بن عبد العزيز ، والنخمى ، والثورى ، والشافعى

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن لا يركب الا من عدر.

### ( باب في صلاة العيد قبل الخطبة )

حداثنا : محمد بن المثنى نا أبوأسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : « كان رسول الله عليه وأبو بكر وعمر يصلون فى العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون » .

وغيرهم . كما فى "المغنى" ( ٢ – ٢٣١ ) . والأحاديث الواردة فيه وإن كانت ضعيفة غير أنه اتفق أهل العلم على استحبابه ، وتحسين الترمذى حديث الحارث عن على أيضاً مشكل ، فإن الجمهور من أهل الجرح على تضعيف الحارث الأعور . نعم والأحاديث فى الذهاب إلى الجمعة ماشياً محيحة وحسنة . واتفقوا كذلك فى الجمعة على استحباب المشى بسكينة ووقار ، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وحكاه ابن المنذر فى مطلق الصلوات عن زيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، وأبى ثور ، وأحمد . واختاره ابن المنذر كما فى "شرح المهذب" ( ٤ – ٤٥٢ ) ، واستثنوا منه صاحب العذر والبعيد وأهل القرى ومن يشكل عليه المشى لضعف أو مرض أو بعد .

-: باب في صلاة العيد قبل الخطبة :-

الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) على التفسير المشهور .

وأما السنة فثبت بالتواتر: « أنه عَلَيْكُ كَانَ يَصَلَى صَلَاةَ العَيْدِينَ » . وأجمع عليها المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم .

وفى الباب عن جابر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليها

ثم اختلفوا في حكمها ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : واجبة بالوجوب المصطلح عنده وليست فرضاً . وقال مالك : سنة مؤكدة ، وإليه ذهب السافعي وأكثر أصحابه . وقال أحمد : فرض على الكفاية ، وهي رواية عن مالك أيضاً ، وإليه ذهب الأصطخري من أصحاب الشافعي . هذا ملخص ما في "العمدة " و" المغني " . قال في "العمدة " : وحجة أصحابنا في الوجوب مواظبته على غير ترك . واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) . قيل : المراد صلاة العيد والأمر للوجوب ، وقيل في قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) : أن المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر ا ه .

ثم السنة في خطبة العيدين أن تكون بعد الصلاة ، وتلقاه الأمة بالقبول . قال في "العمدة " (٣ – ٣٦٩) : وممن قال بتقديم الصلاة على الحطبة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس ، وهو قول الثورى والأوزاعي والأثمة الأربعة وأبي ثور واسحاق وجمهور العلماء . قال ابن قدامة في "المغني " (٢ – ٢٤٣) : لانعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن بني أمية . . . . . . ولا يعتد بخلاف بني أمية ، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم وغالف لسنة رسول الله عليها الصحيحة ، وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة وغالفة للسنة آه . ثم إن عند الحنفية والمالكية : لوخطب قبلها جاز وخالف السنة ويكره اه .

و أما عند الشافعية فالصلاة صحيحية . والحطبة غير محسوبة ، والرجل مسيقى ، كما فى " شرح المهذب " ( ٥ ــ ٢٥ ) . وكذا عند أحمد

وغيرهم : أن صلاة العيدين قبل الخطبة ، ويقال : إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم .

كما فى "المعنى " ( ٢ \_ ٢٤٤ ) . وخالف مسروان كما فى "المعنى " و" العمدة " و" الفتح " . ورواية طارق بن شهاب عن أبى سعيد عند مسلم صريحة فى ذلك ، وقيل : أول من قدم الحطبة عمر ، رواه ابن أبى شيبة ، وهو شاذ مخالف لرواية الصحيحين ، وهو حديث الباب ، وقيل : معاوية ، وقيل : زياد بالبصرة ، فجعلها قبل الصلاة . لأن الناس كانوا يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس ، فلرعاية مصلحته قدم الحطبة كما قاله الحافظ فى "الفتح" (٢ \_ ٣٧٦) . ونسب أنظر للتفصيل " العمدة " (٣ \_ ٣٦٩) و" الفتح " (٢ \_ ٣٧٦) . ونسب المسلاة . رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصرى ، كما فى " الفتح " . وقال ابن قدامة : وروى عن عثمان وابن الزبير : أنها فعلاه ولم يصح ذلك عنها ا ه .

وفي رواية في مراسيل أبي داؤد: وكان رسول الله عِيْلِيْ يصلى الجمعة قبل الحطبة مثل العيدين حتى كان يوم جمعة والنبي عِيْلِيْ يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية قدم بتجارته . . . فخرج لم يظنوا إلا أنه ليس ف ترك الحطبة شئى ، فأنزل الله عزوجل: (وإذا رأوا تجارة الآية) فقدم النبي عِيْلِيْ الحطبة الح ، . ذكره في "العمدة" (٣ – ٣٣١) من رواية مقاتل ابن حيان . وفي "الفتح" (٢ – ٣٥٤) أنه مع شذوذه معضل . وفي العمدة " (٣ – ٣٣١) : قال السهيلي : هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صحيحاً آه ثم إنه كم بني من الرجال؟

## ( باب أن صلاة العيدين بفير أذان ولا اقامة )

حل قُنَّا قتيبة نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : وصليت مع النبي عَلِيْكُ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ، .

ومن هم ؟ اختلفت الروايات فيه ، وليراجع "العمدة" و"الفتح" من الجمعة ومن "سورة الجمعة ".

-: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة :-

صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة ، وبذلك جرى تعامل الأمة المحمدية من عهد النبوة إلى اليوم . قال ابن قدامة في " المغنى" (٢ — ٢٥٥) : ولا نعلم في هذا خلافاً بمن يعتد بخلافه ، إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام . وقيل : أول من أذن زباد ، وهذا دليل على انعقاد الإجاع قبله ، على أنه لايسن لها أذان ولا إقامة ، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأى آه . وفي " العمدة " (٣ — ٢٧٣) و "الفتح" أقوال في أول من أحدث الأذان ، فقيل : معاوية ، وقيل : زياد ، وقيل : هشام ، وقيل : مروان، وقيل : ابن الزبير . والله أعلم . وقال مالك في " المؤطأ ": سمعت غير واحد من علمائنا يقول : لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن من علمائنا يقول : لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وعليه عمل الناس في الأمصار للأحاديث من الصحيحة التي ذكر ناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمر ان الصحيحة التي ذكر ناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمر ان في محالفة السنة ، وقد صلى النبي عليه عمل الناس عنه السنة ولا حسن في منالفة السنة ، وقد صلى النبي عنه على أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا عملة أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا يقلة هنه رآى رجلا يقال أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا يقال أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا يقال الشيع و الشه عنه رآى رجلا يقال الشيغ المنا ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا يقاله المنا المن

وفى الباب عن جابر بن عبد الله و ابن عباس . قال أبوعيسى : وحديث عباس بن سمرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم من أصاب النبى عَلَيْكُ وغير هم : أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشي من النوافل .

يصلى فى المصلى ويتطوع فنهاه . فقال أيعذبني الله عليها ؟ قال : يعذبك على مخالفة السنة .

أقول: لم أقف على هذا النقل عن على ، وإنما وقفت على ما ذكره العينى فى "العمدة " ( ٢ - ٩٠ ) فى المواقيت عن فوائد أبى الشيخ أنه رآى حذيفة رجلا يصلى بعد العصر فنهاه ، فقال : أو يعذبنى الله عليها ؟ قال : يعذبك على مخالفة السنة ا ه . وفى كتب الشافعية : يجوز أن ينادى فى صلاة العيدين : "الصلاة جامعة " ، كما ذكره العراقى فى "شرح الترمذى" عن الشافعى كما فى "العمدة " ، وكذا فى "شرح المهذب" ( ٥ - ١٤ ) . وكذا فى " المغنى " ، وإليه ذهب بعض الحنابلة ، كما يظهر من كلام الموفق . وفى " الفتح " : روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : «كان رسول الله عَلَيْنَ المعدة " ، وهذا مرسل يعضده يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : "الصلاة جامعة " ، وهذا مرسل يعضده يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : "الصلاة جامعة " ، وهذا مرسل يعضده كما أخرجه مسلم فى "صحيحه " من كتاب الكسوف ( ١ - ٢٩٦ ) ، من حديث كما أخرجه مسلم فى "صحيحه " من كتاب الكسوف ( ١ - ٢٩٦ ) ، من حديث عائشة : وأن الشمس خسفت على عهد رسول الله عليه الم يوافقه الأثمة .

فَأَكُونَ : أَنكر المحققون من كون البدعة حسنة ، وهي لا تكون عندهم الاسيئة . وممن حققه الشيخ الحافظ أبو اسحاق الشاطبي في "كتاب الاعتصام"، وعلى ذلك مشائخنا علماء ديوبند ومشائخ دهلي من الشاه ولى الله وأتباعه .

# (باب القراءة في القيدين)

حدثناً: قتيبة نا أبوعوانة عن ابراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعان بن بشير قالو: • كان النبي عليه في العيدين وفي الجمعة بـ "سبح اسم زبك الأعلى " و " هل أتاك حديث الغاشية " ، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بها ».

#### -: باب القراءة في العيدين :-

حديث الباب يفيد في عدم سقوط الجمعة إذا اجتمعت مع العيد ، وهو مرفوع يحتج به في مقابلة من قال بسقوط الجمعة إذا اجتمعا . قال في "المغيى" (٢٠- ٢١٢) : وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العبد إلا الإمام . . . . . . و ممن قال بسقوطه الشعبي والنخعي والأوزاعي . وقبل : هذا مذهب عمر وعمان وعلى رسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة ليموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها ، ولأنها صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأخرى آه . ومذهب الشافعي : السقوط من أهل البوادي دون البلد ، كما في "شرح المهذب" . وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بها معاً ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر . قال الراقم : وهذا هو الأصل الذي يقتضيه قواعد الشرع الأساسية ، إلا أن يتب في ذلك شرع ظاهر يجب المصير إليه ، وهل آثار الصحابة في مثل ذلك عما يمكن أن يقوم هذا المقام مع احمالها محملاً آخر ؟ فالنظر دائر ، وهذا هو وجه الاختلاف بين الأثمة . وفي " الهداية " ناقلاً عن " الحامع الصغير " : عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منها ا ه . اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منها ا ه . اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منها ا ه . وصرح في " الهداية " أن المراد بالسنة ثبوتها بالسنة ، فلا ينافي أنه واحب .

وفى الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث النعان بن بشير حديث حسن صحيح . وهكذا روى سفيان الثورى ومعمر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبى عوانة وأما ابن عيينة فيختلف عليه فى الرواية ، فيروى عنه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعان بن بشير ، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه ، وحبيب بن سالم هو مولى النعان بن بشير . وروى عن النعان ابن بشير أحاديث . وقد روى عن ابن عيينة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء ، وروى عن النبي عينة ي ابن يقول الشافعى .

وفى "المعراج": قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور، وعن على: إن ذلك فى أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة اه. حكاه ابن عابد بن فى "الرد". وليس عندهم حديث مرفوع صحيح، وما رواه أبو داؤد والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث زيد بن أرقم: و أنه على العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل، فهو وإن صححه ابن المدينى وابن خزيمة والحاكم فقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبى رملة راويه عن زيد مجهول، وحديث أبى هريرة عند أبى داؤد وغيره فى إسناده بقية المتهم بتدليس التسوية، علا أنه مضطرب رفعاً وإرسالاً، وصحح أحمد ابن حنبل والدارقطنى إرساله، والمرسل ليس مجحة عندهم. وأيضاً رواه البيهنى مقيداً بأهل العوالى، فلم يبق لهم فيه حجة. أنظر "التلخيص الحبير" (ص ــ ١٤٦). وقوله علي يبق لهم فيه حجة. أنظر "التلخيص الحبير" على أن الرخصة. اف لأهل العوالى الذين يحضرون فى مثل هذه الأمور، وعمل ابن الزبير المروى فى "سنن أبى داؤد" وتصديق ابن عباس إياه يحتمل

حلاقظ : اسماق بن موسى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ضمرة ابن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عمر بن الحطاب سأل أبا واقد الليثى : ما كان رسول الله عَلَيْكَ يقرأ به فى الفطر والأضحى ؟ قال : كان يقرأ بـ"قاف والقرآن الحجيد" و"اقتربت الساعة وانشق القمر".

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

حلى قُنْل : هناد نا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . قال أبو عيسى : وأبو واقد الليثي اسمه: الحارث بن عوف .

أن يكون رأياً منها ، وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة يحتمل أن يكون من هذا القبيل والله أعلم .

وبالجملة ثبوت الجمعة بأدلة قاطعة وسقوطها لابد أن تكون بمثلها ، وليس فى الباب خبر مرفوع صحيح صريح واحد فضلاً عن كون المسقط قطعياً ، فكيف يترك كتاب الله، والأخبار المتواترة ، والإجماع ، بمثل تلك الروايات التى للكلام فيها مجال واسعسنداً ومتناً منطوقاً ومفهوماً ؟ . ثم رأيت فى "إعلاء السن" تفصيلاً حسناً متيناً فى المسألة فليراجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن ابن الزبير وبعض التابعين ، وما روى عن عمان رضى الله عنه أنه قال فى خطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له الهيا البخارى فى "صحيحه" (ص ـــ ٥٨٥) فى (باب ما يؤكل من الحوم الأضاحى وما يتزود منها) . ووقفت عليه بعد مكابدة وعناء فى البحث حيث وقع فى غير مظانه . ورواه مالك ومحمد فى "مؤطئيها" فلا حجة لهم

# باب في التكبير في الميدين

حَدَّانًا : مسلم بُن عبرو وأبوعمرو الحَدَّاء المديني نا عبد الله بن نافع عن

فيه ، فإنه أراد الأذان بالإنصراف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة العيد ولم تكن عليهم صلاة الجمعة واجبة، وبمثله أوله الإمام محمد فى "مؤطئه". قال الحافظ فى "الفتح" ( ١٠ – ٢٧): . . . . وأيضاً فظاهر الحديث فى كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن مساجدهم آه. ومثله فى "العمدة" ( ١٠ – ٧٧). ثم إن ما رواه البخارى عن عثمان رواه الحاكم عن عمر كما فى "التلخيص" ( ص – ١٤٦) . ثم إن صلاة العيد واجبة عند أبى حنيفة ، وسنة مؤكدة عند مالك والشافعي ، وفرض كفاية عند أحد ، والتفصيل فى المغنى " و" شرح المهذب" و"العمدة".

#### -: باب في التكبير في العيدين :-

ههنا خلافيتان مشهورتان، الأولى: عدد التكبيرات الزائدة، والثانية: علها في القيام. فالحلافية الأولى: قال أبو حنيفة وسفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد: إن التكبيرات الزائدة ست، ثلاث في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعدها. وقال مالك: إنها سبع في الأول مع تكبيرة الإحرام، كما في "بداية ابن رشد" و"إرشاد السالك"، وخمس في الثانية، وإليه ذهب أحمد، كما في " المغنى ". وقال الشافعي: هي سبع في الأولى من غير تكبيرة الإحرام، كما في " شرح المهذب". فالأقوال ثلاثة في الأربعة. وقد حكى ابن المنذر نحواً من اثنى عشر قولا"، وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المروية عن الصحابة. قال ابن رشد: وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي علي الثيرة شئى، ومعلوم أن

كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : ١٨ إن النبي عَلَيْكُمْ كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خساً قبل القراءة » .

فعل الصحابة في ذلك توقيف ، إذ لا مدخل في ذلك للقياس ا ه . ومذهب أبي حنيفة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عامر، كما في " شرح المهذب" ، وحكاه في "العناية على الهداية" عن عمر وأبي هريرة وابن الزبير أيضاً ، فلعل عنهم روايتين ، وقد أخرج الطحاوى عن عمر أيضاً . ومذهب مالك وأحمد مروى عن الفقهاء السبعة وابن عبدالعزيز والزهرى، وبه قال المزنى ، ومذهب الشافعي يروى عن أبي هريرة وأبي سعيد الحدري وابن عباس وابن عمر وبحيي الأنصاري ، كما في " المغني " ، وهم يتسامحون في جمع مذاهب الأثمة الثلاثة ، والتنقيح ما ذكرنا . وأما مذهب أبي حنيفة في المسألة الثانية فروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدرى والحسن وابن سيرين والثورى ، وهي رواية عن أحمد ، وما يروى عن ابن مسعود من الحمس في الأولى فهي مع تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع، والأربع فى الثانية مع تكبيرة الركوع ، وروى عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة مثل ما روى عن ابن مسعود ، كما أخرجه الزيلعي ، وبذلك رجح ابن المهام المروى عن ابن مسعود عيث سلم من المعارضة ، ورواية ابن عباس لم يسلم من المعارض، علا أن عبد الله هو عبد الله . وههنا خلافية أخرى مشهورة من رفع البدين ، فقال بالرفع: أبوحنيفة والشافعي وأحمد وعطاء والأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن المنذر وداؤد ، وقال بعدم الرفع : مالك والثورى وأبن أبي ليلي ، ويروى عن أبي يوسف أيضاً . ثم إنه ليس بين التكبير ات ذكر مسنون عندنا بل يسكت قدر ثلاث تسبيحات، وكذا عند مالك لايقرأ شيئًا ، وعند الشافعي وأحمد يقرأ التسبيح والتهليل أو نحو ذلك، ولم أر لهم على ذلك دليلًا من السنة . والله أعلم .

ثم لهم فى عدم الرفع حديث الباب، وفى سنده كثير بن عبد الله وهو ضعيف. قال ابن معين : ليس بشئى ، وقال الشافعى وأبو داؤد : ركن من أركان الكذب ، وضرب أحمد على حديثه . وقال الدارقطبى وغيره : متروك ، كذا فى "الميزان" . وحسنه الترمذي والبخاري وابن خزيمة ، وضعفه أحمد بن حنبل أفاده الشيخ .

ثم إنه حسنه الترمذي كما ههنا وقال في "علله الكبرى": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس شئى في هذا الباب أصح منه، وبه أقول ا ه. حكاه الزيلعي في "نصب الرأية" والبيهتي في "الكبرى" (٣ – ٢٨٦). وفي "التلخيص": أنكر حماعة تحسينه على الترمذي، وفي "الميزان": وأما الترمذي فروى من حديثه: « الصلح جائز بين المسلمين » وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ا ه. ولم أقف على تصحيح ابن خزيمة أو تحسينه.

وقال الحافظ أبو الحطاب ابن دحيــة وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية ، منها هذا الحديث آه . قاله في "كتاب العلم" المشهور في فضائل الأيام والشهور ، وحكى عنه هذا الزيلعي في "نصب الرأية" (٣ – ٢١٧ و ٢١٨) . وأما ابن دحية نفسه فقد تكلموا فيه ، وهو أبو الخطاب عمر بن الحسن الأندلسي الداني السبتي المحدث ، توفي سنة (٣٦٣٨) ترجم له الذهبي في "العبر" و"الميزان" ، وابن حجر في "اللسان" ، وابن خلكان في "وفيات الأعيان" ، وابن كثير في "البداية والنهاية" من الجزء الثالث عشر ، وابن العاد في "الشذرات" وغير واحد . قال الذهبي فيه : منهم في نقله مع أنه كان من أوعية العلم دخل فيا يعيبه ، وقال : كان . . .

قال الشيخ : والقول فيه : إنه غير محتاط لا يبالى فى تأليفاته ، وأمره مرة سلطان عصره بأن يعلق شيئاً على كتاب الشهاب القضاعي فألف كتاباً تكلم

#### وفي الباب عن عائشة وابن عمر • عبد الله بن عمرو •

فيه على أحاديثه وأسانيده ، فلما وقف الملك على ذلك قال له بعد أيام : قد ضاع منى ذلك الكتاب ، فألف كتاباً آخر مثله ففعل فجاء فى الكتاب مناقضة للأول فعرف السلطان صحة ما قبل عنه ، وحزله من منصب الدرس . وذكر الذهبى تلك الحكاية له مع الملك لكامل ما ذكره الشيخ ، وكان مقرباً لديه يسوى له الملك مداسه ويعظمه ويحترمه جداً ، وكان أدب الكامل فى شبيبة ، فلما تملك الديار المصرية نال عنده رياسه وجعله شيخاً بدار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وفى عزله عنها ذكرت أمور محتلفة ، منها : ما ذكره الذهبى ، ومنها : أنه حصل له تغير ومبادى اختلاط ، وقبل غير ذلك ، وكان ظاهرى المذهب كثير الوقيعة فى الأثمة ، وله حكايات عيبة فى التهاون بالدين والحجازفة فى الرواية ، ساعه الله بفضله . أنظر "العمدة ( ٣ – ٥٥٢) .

قال الشيخ وله كتاب "التنوير في مولد البشير النذير "أثبت فيه طريقة محفل الميلاد الرائج اليوم في البلاد، ولم يكن يليق بالمحدث أن يؤلف في مثل هذه البدعة ، وإنما أحدثها صوفي في عهد الملك " إدبل " سنة سمائة ولم يكن له أصل في الدين . قال ابن كثير في "البداية والنهاية " (١٣ – ١٤٥) اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أربع وسمائة ، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوى فعمل له كتاب " التنوير في مولد السراج المنير " وقرأ عليه بنفسه فأجازه بألف دينار . قال ابن كثير : قد وقفت على هذا الكتاب و كتبت عنه أشياء حسنة مفيدة آه . وذكره ابن خلكان أيضاً في ترجمته و ترجمة أسعد بن مماتى ، وذكره ابن كثير عند ذكر الملك صاحب اربل فساه : "التنوير في مولد البشير النذير" مائي لم أقف على اسم هذا الصوفي باليقين ، ولعله فخر الدين أبوعبد الله

محمد بن ابراهيم الصوف الإربلي ، وأما احتفال الملك مظفر الدين صاحب اربل فشهور ، كان ينفق عليه كل عام ثلاث مائة ألف دينار ، واقرأ تفصيله ف "تاريخ ابن خلكان " ومظفر الدين مع ابن خلكان " ومظفر الدين مع صغر مملكته كان من أجود الملوك وأكثر هم براً ، وكان متديناً متورعاً ، له عجائب في فعل الحيرات ، توفى سنة ثلاثين وسيائة رحمه الله تعالى .

ولهم أيضاً حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داؤد "سننه" ( باب التكبير في العيدين ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ورواه أحد وإن ماجه والدارقطي والبيهتي والمنتي ، وإسناده صيح ، صححه البخاري أيضاً ، كما يقول الترمذي في "العلل الكبري" ، ولفظه : وحديث عبد الله بن عبد الرحن الطائبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً . قال في "التلخيص" : وصححه أحد وعلى والبخاري فيا حكاه القرمذي ، وطعن فيه بوجهين : الأول : إن الطائبي ضعفه جماعة ، منهم ان معين والنسائي وأبوحاتم والثاني : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مما لا يحتج به عند كثير بأنه ليس بساع إنما هي صيفة . شعيب عن أبيه عن جده مما لا يحتج به عند كثير بأنه ليس بساع إنما هي صيفة . ولمح حديث آخر عن عروة عن عائشة عند أبي داؤد و إبن ماجه وأحد والطحاوي و الدارقطني والحاكم والبيهتي ، وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني بابن لهيعة ، و بالاضطراب منه فيه . أنظر " نصب الرأية " و"التلخيص" .

ولهم أحاديث أخرى أخرجها الزيلعي وأشار إليها الحافظ في "التلخيص" وهي ضعيفة أيضاً. قال في "التلخيص" : روى العقيلي عن أحمد أنه قال : ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع . وقال الحاكم : الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة اه . قال الراقم : ومن أنصف تيقن أن ما استدل به الحنفية في المرفوع أحسن حالاً مما استدلوا

به كما سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى .

وأما أدلتنا فمنها حديث أبي عائشة : ﴿ إِنْ سَعِيدُ بِنَ الْعَاصُ سَأَلُ أَبَّا مُوسَى الأشعرى وحذيفة بن المان : كيف كان رسول الله عَيْنِهُ يكبر في الأضى والفطر؟ فقال أبو موسى : و كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق أبو موسى ، كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم الخ » رواه أبو داؤد في " سننه " في ( باب التكبير في العيدين ) وأخرجه أحمد ( ٤ ـــ ٤١٦ ) والطحاوي ( ٢ ـــ ٤٠٠ ) والبيهتي ( ٣ ـــ ٢٨٩ ) كلهم من من طريق عبد الرحن بن ثوبان عن أبيه ، وسكت عنه أبو داؤد ، ثم المنذرى في "منتصره" كما في "نصب الرأية". فالحديث قوى ، وضعفه ابن الجوزي ف "التحقيق" بابن ثوبان ، وذب عنه ابن عبد الهادى في " التنقيح " بأنه وثقه غير واحد . وقال ابن معين : ليس به بأس، كما في " نصب الرآية " ( ٢ – . ٢١٥ ) . قال الراقم : وفي " التهذيب " عن على ــ أي ابن المديني ــ : ابن الوبان رجل صدق لا بأس به ، وقد حمل عنه الناس ، وهن أبي حاتم : هو مستقيم الحديث ، وعن دحم : ثقة ا ه . وفي "الجوهر النقي" : قال صاحب "الكتَّال" قال عباس : ما ذكره ابن معين إلا بخير ، وفي رواية : لا بأس به، وقال ابن المديني وأبوزرِحة وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث ، وقال المزى : وثقه دحيم وغيره آه .

ولكنهم تكلموا في أبي عائشة ، فقال ابن حزم ثم ابن القطان : إنه مجهول . قال الشيخ : هو ثقة ، وهو والد محمد بن أبي عائشة ، وكذا والد موسى ابن أبي عائشة ، وكذا والد موسى ابن أبي عائشة . أقول : وكذلك يظهر من "التهذيب " من ترجمة محمد بن أبي عائشة ، وسماه أبا عائشة عبد الرحمن . أنظر "التهذيب" ( ٩ ــ ٢٤٢ ) وقال الحافظ في "التقريب" من الكني : جليس أبي هريرة مقبول من الثانية . ويروى عنه كما في كني "التهذيب" مكحول وخالد بن معدان فارتفع الجهالة برواية اثنين

عنه على أصولهم .

ومنها: ما فى "شرح معانى الآثار" ( ١ – ٢٨٦ ) ( باب التكبير على الجنائز ) بسند قوى من مراسيل ابراهيم النخعى يروى من إجماعيات عمر رضى الله عنه، وفيه: فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الأضحى والفطر أربع تكبيرات ، فأجمع أمرهم على ذلك اه. وكذلك هو دليل ينافى تكبيرات الجنائز أيضاً.

ومنها : ما في "شرح معاني الآثار " \_ في كتاب الزيادات \_ ( ٢ \_ • ٤٠٠ ) من طريق الوضين بن عطاء: أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصاب رسول الله ﷺ قال : « صلى بنا النبي ﷺ بوم عيد فكبر أربعاً وأربعاً الح » وهو حديث فعلى مرفوع ، وسنده قوى ، ورجاله معروفون إلا وضين بن مطاء ، وقد وثقه الحافظ في "الفتح" ( ٢ ــ ٤٠١ ) ، وفي رواية له عند الطحاوى في التسلم على ركعتي الوتر كما تقدم بيانه في الوتر في ( باب الوتر بخمس) وقد وثقه أحمد وابن معين ودحيم، وضعفه الجوزجاني وابن سعد وابن قانع وغيره . ولم يستدل به أحد من علمائنا إلا ما رأيت في " العناية على الهداية " استدلال الإمام أبي بكر الرازي به من علماتنا ، فقال : حديث الطحاوي مسنداً إلى النبي عَلَيْكُ أنه صلى يوم العيد وكبر أربعاً ثم أقبل بوجهه حين انصرف فقال: أربع لا تسهو كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامه. قال: ففيه قول وفعل وإشارة إلى أصل وتاكيد ، فلا جرم كان الأخذ به أولى ا ه . وهو يفيدنا في تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين جيماً . ثم إن عندنا يجوز ثنتا عشرة تكبيرة كما يدل عليه لفظ عمد في "مؤطئه" صراحة في ( باب التكبير في العيدين ) ( ص - ١٤١ ) حيث قال : قال عمد : اختلف الناس في التكبير ف العيدين ، فما أخذت به فهو حسن ، وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود الخ .

#### قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شتى

فعلم أن الحلاف في الأفضلية لاغير نظائر الحلافيات الأخرى في التأمين ورفع اليدين والتشهد والترجيع في الأذان وإفراد الإقامة وغيرها كما تقدم ، وكذلك دل عليه عمل أبي يوسف كما ذكره صاحب "العناية على الحداية" (١ – ٤٢٥) على هامش "الفتح" عند قول صاحب "الحداية": وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بينه الحلفاء اه، قال صاحب "العناية": وكذا روى عن عمد لا مذهباً ولا اعتقاداً ، فإن المذهب هو الأول الخ . فإنه صلى بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد ، وكان خلفه هارون الرشيد ، وكان أمره بذلك ب اتباعاً لرواية جده ب فكان العمل به جائزاً ، ولذا أطاع أمر الحليفة وإلا أنكره . وقد صرحوا أن الإمام لو زاد التكبيرات على الست فيتبعه المأموم إلى ثلاث عشرة ، وقيل : إلى ست عشرة ، ذكره ابن الهام ذ فيتبعه المأموع قبيل تكبير التشريق . وقال : فإن زاد عليه فقد خرج عن حد الإجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطأته الح .

هساً لله فقهية : ذكر في كتبنا في الواجبات تكبير ركوع ثانية العيدين، وكذا لزوم سجدة السهو بتركه ، مع أن ذلك سنة في سائر الصلوات . ثم ذكروا عدم أداء سجدة السهو لمن لزمها مخافة الفتنة . المسألة الأولى مذكورة في "الدر المختار" من واجبات الصلاة ، وفي "شرح الكنز" للزيلعي من سجود السهو كما في "البحر". والمسألة الثانية أيضاً في "الدر" من العيدين .

قوله: وهو أحسن شئ روى في هذا الباب. كذا يقول الترمذي، وهذا ليس بأحسن شئى في الباب، وإنما الأحسن في الباب ما رواه أبو داؤد في "سننه" روى فى هذا الباب عن النبي عليه واسمه : عرو بن عوف المزنى ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم ، وهكذا روى عن أبى هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة ، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد واسحاق ، وروى عن ابن مسعود أنه قال فى التكبير فى العيدين تسع تكبيرات، فى الركعة الأولى خمس تكبيرات قبل القراءة ، وفى الركعة الأاولى خمس تكبيرة الركوع ، وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي عليه القراءة ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع ، وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي عليه عن هذا ، وهو قول أهل الكوفة ، وبه يقول سفيان الثورى .

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم. وإنما قال الترمذي ما قال اتباعاً للإمام البخاري كما تقدم نقله. وكذلك تعقبه الحافظ علاء الدين المارديني في "الجوهر الني" فقال: ليس الأمر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب أصح منه اهم

قوله : واسمه عمرو بن عوف . أى اسم جده .

قول : وروى عن ابن مسعود الخ . رواه علقمة والأسود عنسه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح باعتراف الحافظ في "الدراية" ، وبطريق آخر رواه الشعبي عن مسروق عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . أنظر "نصب الرأية" مع تعليقاته ( ٢ ــ ٢١٣ و ٢١٤) . قال أبو عمر في " التمهيد" : مثل هذا . لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفاً لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأى والقياس ا ه . حكاه صاحب "الجوهر النتي"، وتقدم مثله قول ابن رشد

قُولُه : غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، قد علم ذلك فيما سلف وهم : عمر رعبد الله وأبو موسى وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبو مسعود الأنصارى وابن

## ( باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما )

حد ثناً : محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسي أنبأنا شعبة عن عدى بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : « أن النبي عليه خرج يوم الفطر فصلي ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها » .

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى سعيد . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكِ وغيرهم . وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق . وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي عَلَيْكِ وغيرهم، والقول الأول أصح .

الزبير وأبو هريرة \_على شك في الأخيرين \_ وابن عباس كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الجوهر النقي".

-: بب لا صلاة قبل العيدين وبعدها : ــ

كذا وقع بمدها فى النسخة المطبوعة، ولعله بتأويل بعد " صلاة العيدين" فالضمير راجع إلى الصلاة .

اعلم أنهم أحموا على أنه ليس للعيدين سنة قبلها ولا بعدهما، كما في "شرح المهذب". ثم اختلفوا في كراهة التنفل ، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها ، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها ، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها ، كما في "المغنى" ( ٢ — ٢٤٧ ) و"الفتح " ( ٢ — ٣٩٦ ) . ثم قال الحافظ في "الفتح": وبالأول قال الأوزاعي والثوري الحنفية ، وبالثاني الحسن البصري وجماعية ، وبالثالث الزهري وابن جريج وأحمد ، وأما مالك فمنعه في المصلي ، وعنه في المسجد روايتان . قال الراقم :

حن أن الحسين بن حريث أبوعمار بنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبى بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبى وقاص عن ابن عمر به أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبي عَلَيْكِ فعله » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

مذاهب الأثمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد متقاربة بر بل تكاد تكون متحدة ، كما يظهر من "مغنى ابن قدامة" وكتب مذهبنا ، والأحاديث بظاهرها تؤيدهم ومَدْهِبِ الشَّافِعِي ، كَمَا فِي "الأم" و" شرح المهذب" أن كراهة التنفُّل محتصة بالإمام دون المأموم ، لاكما ذكره الترمذى ، فلا يكره عنده، لا في البيت ولا ف المصلى ، لا قبلها ولا بعدها . فالأقوال خسة كلها ، وذكرها في "شرح المهذب" ( ٥ ــ ١٣ ) ، وكذا "العمدة" (٣ ــ ٣٧٤ ) و" الفتح" و" المغني " (٢ ــ ٢٤٧ ) . والحاصل أن الروايات ومذهب جمهور الصحابة والتابعين تؤيد الأثمة الثلاثة ، ومذهب الشافعي هو مذهب بعض الصحابة والتابعين. ولاحجة للموقوف عند وجود المرفوع في الباب ، ولا يصح القول بالتخصيص للإمام بدليل اختصاصه ﷺ بكونه إماماً من غير دليل بين، على أن لفظ حديث عمرو ابن شعبب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن ابن بطة كما في " المغني " : ﴿ لَا صلاة قبلها ولا بعدها ، تشريع عام ، وكذا بدل عليه أثر أبي مسعود عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات : و ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد، ، كما في "زوائد الهيثمي" ( ٢ ــ ٢٠٢ ). وما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم الكراهة بعدها في البيت قلما في حديث أفي سعيد الحدري عند ابن ماجه: وفإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ، ، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل . والقول الوسط فيه ما قاله الذهبي في "الميزان": "حديثه في مرتبة الحسن" آه. وذكر عن " تاريخ البخاري " أن أحمد واسماق بحنجان به ا ه . والحافظ في " الفتح"

# ( باب في خروج النسا. في العيدين )

حدثنا : أحمد بن منبع نا هشم نا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين

( ٢ ــ ٣٩٦ ) حسن إسناده . قال : وقد صححه الحاكم ، وبهذا قال اسحاق اه . وذكر صاحب " البحر" عدم كراهــة صلاة الضحى بعدها فى البيت والله أعلم .

وقد تقدم أثر لحذيفة : و أنه نهى رجلاً يصلى فى المصلى فقال : أيعذبنى الله على صلاة ؟ فقال : نعم ، على خلافك السنة . وعن على رضى الله عنه : و أنه رآى رجلاً يصلى بعد العيد ، فقيل : أما تمنعه يا أمير المؤمنين؟ فقال : أخاف أن أدخل فى الوعيد، قال الله تعالى : (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى) ، ذكره ابن عابدين فى "رد المحتار"، وذكره فى "الزوائد" طويلاً بغير هذا اللفظ عن البزار قال : وفيه من لم أعرفه . راجع "الزوائد" ( ٢ - ٢٠٣) .

#### -: باب في خروج النساء في العيدين :-

قال العينى: اختلف السلف فى ذلك أى خروج النساء للعيدين، فرآى ماعة ذلك حقاً عليهن، منهم: أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم. ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة والقاسم والنخعى ويحيى الأنصارى وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى، ومنع بعضهم الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك وأبى يوسف، وروى ابن نافع عن مالك أنه لا مأس أن يخرج النساء إلى العيدين والجمعة ولبس بواجب. وقال الطحاوى: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو. قال العينى: قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قل الأمن والمسلمون كثير. ثم ذكر كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قل الأمن والمسلمون كثير. ثم ذكر العينى مذهبه منقحاً فقال: ومذهب أصحابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب العينى مذهبه منقحاً فقال: ومذهب أصحابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب العينى مذهبه منقحاً فقال لا يرخص للشابة فى الحروج فى العيدين والجمعة المحابة عن العروج فى العيدين والجمعة

وشئى من الصلوات ، لقوله تعالى : (وقرن فى بيوتكن) ، ولأن خروجهن سبب للفتنة ، وأما العجائز فيرخص لهن الحروج فى العيدين ، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن فى صلاة ، فإذا خرجن يصلين صلاة العيد فى رواية الحنن عن أبى حنيفة ، وفى رواية أبى يوسف عنه : لا يصلين بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن بدعائهم الح . هذا ما قاله فى "العمدة" ( ٢ ـــ ٩٩ ) و ( ٢ ـــ ١٣٦ ) و ( ٣ ـــ ٣٧٥ و ٣٨٧ ) . وفى "المدونة" ( ٣ ـــ ١٥٥ ): مذهب مالك مثل ما حكاه البدرالعبنى .

وأما مَدْهَبُ الشَّافَعَى فَحَكَى فَ " الفَتَحَ" ( ٢ ـــ ٣٩١ ) نَصُهُ عَنْ "الأمَّ" قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً . وحكى عن الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ندب الحروج . وفي شرح المهذب" ( ٥ ــ ٩ ) : وحكى الرافعي وجهاً أنه لا يستحب لهن الحروج بحال، ثم قال : وهذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين . وأما الشابة وذات الحال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن . قال : فإن قبل هذا مخالف لحديث أم عطية . . . ؟ قلنا : ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: « لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل » ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم . وفي " المغنى" ( ٢ ــ ٢٣٢ ) : . . . . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أن ذلك ــ أى خروج النساء يوم العيد إلى المصلى جائز غير مستحب، قال: وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري . . . . وسفيان وابن المبارك ، ورخص أهل الرأى للمرأة الكبيرة ، وكرهوا للشابة لما في خروجهن من الفتنة الح . وفي " فتح القدير" من كتبنا: والمعتمد منع الكل من الكل إلا العجائز المتفانية فها يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذات الرمق اه . فهذه غرر نقول المذاهب من أمهات .

### عن أم عطية: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرِجُ الْأَبْكَارِ وَالْعُواتِقُ وَذُواتِ الْخُدُورِ

كتبها ، وعلم منه أن أصل مذهبنا كما قاله شيخنا جواز الخروج للنساء للعيدين، غير أنه منعه المشائخ وأرباب الفتوى لفساد الزمان ، فما يصدر الطعن من المدعين العمل بالحديث على المذهب الحنى في هذه المسألة إنما هو من قلة التدبر والغفلة عن أصل المذهب، ومذهبنا في هذه المسألة يكاد يكون أوسع من بقية المذاهب، والمسألة مذكورة في "الهداية " من (باب الإمامة) فقال : ويكره لهن حضور المسألة مذكورة في "الهداية " من (باب الإمامة) فقال : ويكره لهن حضور الجهاعات، يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ، ولا بأس للعجوز تخرج في الضلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد الح . ونقل بعض شراح "المداية" الخروج إلى العيد من " مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده " كما في "الفتح" و "الكفاية " و"العناية " و" العناية " و" و المناية " و العناية العناية " و العناية العناي

قوله: العوانق الخ. العانق البنت التي بلغت ، وقيل: التي لم تنزوج. قاله في "العمدة ". وفي "الفتح" ( ١ – ٣٥٩ ): وهي من بلغت الحلم، أو قاربت ، أو استحقت النزويج ، أو هي الكريمة على أهلها ، أو التي اعتقت عن الإمتهان في الحروج للخدمة اه. وفي "العمدة " (٢ – ١٣٤) عن ثعلب: سميت عانقاً لأنها عتقت عن خدمة أبوبها ولم يملكها زوج بعد، وراجع "العمدة" لتفصيل الأقوال فيها .

والحدور بالضم جمع خدر بالكسر : ستر فى ناحية البيت تقعد البكر وراءه ، كما فى " الفتح" و"العمدة" .

والجلباب بكسر الجيم وسكون اللام: المقنعة أو الخيار أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع دون الرداء، وقيل: الملحفة، وقيل: الملاءة، وقيل: القميص. والجمع جلابيب. وقوله: فلتعرها الخ ظاهره أنها تعبرها من ثيابها ما لاتحتاج

والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين ، قالت إحداهن : فلتعرها أختها من جلبابها » .

حداثاً : أحمد بن منيع نا هشم عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سير بن عن أم عطية بنحوه . وفي الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أم عطيسة حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، ورخص للنساء في الحروج إلى العيدين ، وكرهه بعضهم . وروى عن ابن المبارك أنه قال : وأكره اليوم الحروج للنساء في العيدين ، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطارها ولا تنزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الحروج » ويروى عن عائشة قالت : ولو رأى رسول الله عليه ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني السرائيل» . ويروى عن سفيان الثورى: وأنه كره اليوم الحروج للنساء إلى العيد» .

إليه ، ويؤيده رواية ابن خزيمة : و من جلابيبها ، . ووقع كذلك عند الحافظ في "الفتح " ( ٢ ــ ٣٩٠ ) في رواية الترمذي . والمراد بالأخت الصاحبة ، ورواية "الصحيح" في كتاب الحيض والعيدين: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها»، وظاهره أن تشركها معها في ثوبها ، ويؤيده رواية أبي داؤد: « تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها ، قيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب ، انتهى ملخصاً من " الفتح" و "العمدة" .

والحيض أريد بها ذوات الطمث والحيض بدليل قوله: «فيعتزلن المصلى»، وهي جمع حائض لا حائضة .

وي الله : دعوة المسلمين . المراد بهذه الدعوة الموعظة والنصيحة في الحطبة ، وكذا الآذكار التي فيها، فلا يصح أن يستدل بها للدعاء المتعارف بين الناس بعد الصلوات ، وكذا صلاة العيد ، فإن الدعوة عامة .

# (باب ما جا· في خروج النبي الله العبد في طربق ورجوعه من طربق آخر)

حدثیا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفى وأبوزرعة قالا فا محمد ابن الصلت عن فليح بن سليان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال : وكان رسول الله عِلَيْكِ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره ، .

وفى الباب عن عبد الله بن عمر وأبى رافع . قال أبوعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب ، وروى أبوتميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله . وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج فى طريق أن يرجع فى غيره اتباعاً لهذا الحديث . وهو قول الشافعى ، وحديث جابر كأنه أصح .

-: باب ما جاء في خروج النبي عَلَيْكُ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر :-

قال البدرالعيني في "العمدة " (٣ ــ ٣٩٨): فجمهور العلماء على استحباب ذلك. قال مالك: وأدركنا الأئمة يفعلونه. وقال أبوحنيفة: يستحب له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه .... وذكر في "الأم": أنه يستحب للإمام والمأموم، وإليه ذهب أكثر الشافعية الهملخصاً. قلت: وإليه ذهب أحمد كما في "المغنى"، قال: وبهذا قال مالك والشافعي اله.

ثم السر في مخالفة الطريق قيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى ، وقيل : لإظهار شوكة الإسلام ، وكان الحلفاء والسلاطين يظهرون الشوكة يوم العيد والجمعة ، ولئلا يشبه الرجوع برجعة القهقرى . وقد بين فيه

# ( باب في الاكل بوم الفطر قبل الخروج )

حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن

البدرالعيني في "العمدة" والحافظ في "الفتع" عشرين وجهاً قال القاضي عبد الوهاب المالكي : أكثرها دعاوى فارغة . و رده العيني . فقال : كلها اختراعات جيدة ، فلا يحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف ، وأشار ابن القيم إلى أنه على فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة .

قال الراقم : وأجودها عندى وجوه :

منها: لشهادة الطريقين . ومنها: لشهادة الإنس والجن من سكان الطريق . ومنها: لإظهار شمائر الإسلام فيها . ومنها: لإغاظة المنافقين أو اليهود . ومنها: لإظهار ذكر الله ، والله أعلم .

وحديث أبي تميلة يحيى بن واضح أخرجه البخارى فى "الصحيح" ، وفيه أبحاث حديثية فى شرحى الصحيح "العمدة" (٣ - ٣٩٨) و"الفتح" (٢ - ٣٩٣) ، ومدار الحديث على فليح بن سليان ، وهو وإن احتج به الشيخان ، فقد قال فيه ابن معين: لا يحتج بحديثه . وقال مرة: ليس بثقة ، وقال مرة: ضعيف ، وكذا قال النسائى وأبو داؤد ، حكاه العينى عن شيخه العراق .

#### -: باب في الأكل يوم الفطر قبل الحروج :-

قال ابن قدامة فى " المغنى" ( ٢ ــ ٢٢٩ ) : السنة أن يأكل فى الفطر قبل الصّلاة ولا يأكل فى الأضحى حتى يصلى ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم : على وابن عباس ومالك والشافعى وغيرهم ، لا لعلم فيه خلافاً آه . وفى " المدونة " ( ١ ــ ١٥٦ ) بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : «من

عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى »

سنة الفطر المشى والأكل قبل الغدو والاغتسال اله وفي "المؤطأ" عنه الناس كانوا يؤمرون بالأكل ل الغدو يوم الفطر . ونص الشافعي في "الأم" يدل على الأكل والشرب قبل الغدو ، وإلا فني الطريق أو المصلى . قال: ويكره أن لا يفعل كما في "شرح المهذب" ، ووقع التعبير في "الهداية" وغيرها من كتبنا بالاستحباب . وبالجملة يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى ، وإن لم يمسك فلا كراهة فيه أصلا ، كما هو مصرح في "البحر" وفي "شرح الدرالمختار" لابن عابدين ، ويدل عليه كلام صاحب "البدائع" فقال : وأما في عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق ، والأدب أن لا يذوق شيئاً إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه . وحكاه ابن عابدين في "منحة الحالق" وقال : فإن هذا التعبير يفيد نفي الكراهة أصلاً اله . وفي "شرح الكنز" للزيلعي : وأما في حق غيره فلا بأس بأن يأكل قبلها ، ولا يكره في حق من يضحى أيضاً اه .

وبالجملة كلام "البدائع" و"العيني" و"البحر" و"الرد" صريح في عدم الكراهية، وكذلك روى عن ابن مسعود وعن ابراهيم النخعي كما في "العمدة" (٣٦ ــ ٣٦٤). ثم إن ظاهر الجديث يدل على أن الإمساك يستحب لكل رجل يضحي أولا". وكذلك في "الدرانختار" قال : وهو الأصح ، وفي "المغنى" لابن قدامة : قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي عليه كان يأكل من ذبيحته ، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل اه.

قال الشيخ : وهذا القدر من الإمساك أسميه أيضاً بالصوم ، لما يدل به

وفى الباب عن على وأنس. قال أبوعيسى : حديث بريدة بن خصيب الأسلمى حديث غريب. وقال محمد : لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً ، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع .

حدثنا : فتيبة نا هشيم عن محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك : و أن النبي عَلَيْكَ كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى » . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب .

حديث صيام عشرة ، فإنه على اعتبار الإمساك فى اليوم العاشر سماه : صوماً ، وهو الإمساك إلى الصلاة . أقول : فيه حديث حفصة عند النسائى قالت : « أربع لم تكن يدعهن النبي عَيْنِينَ : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتان قبل الفجر » . وكذا فيه حديث أبى هريرة عند الترمذى وابن ماجه : قال قال رسول الله عَيْنِينَ : « ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيه من عشرة ذى الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » . وضعفه الترمذى .

واعلم أن ترك الأولى لا يكون مكروها تنزيهيا ما لم يدل عليه دليل خاص ، وقد صرح ابن عابدين في "رد المحتار" بأن ترك المستحب لا يكون مكروها إلا بدليل خاص . قاله في صلاة العيدين حاكياً عن "البحر" ، ولفظ "البحر" : ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لابد لها من دليل خاص ، فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل قبل المصلاة اه . وورد في حديث أنس في "صحيح البخارى" معلقاً : «ويأكلهن وتراً » . وتخصيص التمر لأنه من أيسر الموجودات عند العرب، وفيه عامة قوتهم مع ما فيه من الحلاوة ، والحلاوة تجبر سريعاً ما يحصل من الضعف في البصر وغيره الحاصل لأجل

# أبواب السفر ( باب التقصير في السفر )

حداثا : عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي نا يحيى بن سلم عن

الصوم ، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل ، رواه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين وغيره كما في "العمدة " (٣٦ – ٣٦٤) . واختلفوا في حكمة الأكل قبل الصلاة في الفطر وعدمه في الأضحى لوجوه ، والأقرب عندى في الفطر المسارعة في امتثال أمر الفطر بعد انقضاء الصوم ، وهو في التعجيل قبل الصلاة ، وفي الأضحى الأكل من ضيافة الله وهو بعدها . ثم إن حديث بريدة الأسلمي غربه الترمذي ، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم ، ثم ابن القطان ، كما في والبيهتي والدارقطني ، وصححه ابن حبان والحاكم ، ثم ابن القطان ، كما في "نصب الرأية " (٢ – ٢٠٩).

أبواب السفر : باب التقصير في السفر :-

التقصير والإقتصار والقصر بالفتح ب كلها بمعنى ، والأخير أشهر استمالاً ، وهو أفصح ، وهو لغة القرآن كما في "العمدة " وغيرها . والغرض هنا تخفيف الرباعية إلى ركعتين قصر الصلاة المكتوبة ، فقال أبوحنيفة : القصر واجب في الرباعية ولا يجوز الإنمام ، والقصر قصر إسقاط . وقال الشافعي : كلاهما جائز ، والقصر قصر ترفيه ، وما قاله أبوحنيفة هو مذهب الشافعي : كلاهما والتابعين ، وهو المنقول عن عمر وعلى وعبد الله وجابر وابن عمر رضى الله عنهم ، بل ذكر الداؤدي أن ابن مسعود كان يرى عباس وابن عمر رضى الله عنهم ، بل ذكر الداؤدي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضا ، ومثله صح عن عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب قتادة والحسن

#### عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : « سافرت مع النبي عَلَيْكُ وأبي بكر وعمر

البصري وحماد والحسن بن حبي والأوزاعي والثوري ، وهو رواية عن مالك وإحدى روايتي أحمد ، واختيار القاضي اسماعيل من المالكية ، وهو قول ابن سحنون وابن القاسم ، قال البغوى : وهو قول أكر العلماء . وقال الحطابي في " معالم السنن " : كان مذهب أكثر علماء السلف ، فقهاء الأمصار : أن القصر هو الواجب في السفر . وقال ابن قدامة . . . . : تواترت الأخبار أن رسول الله عليه كان يقصر في أسفاره حاجاً أو معتمراً أو غازياً ا ه . و في " المدى " أنه لم يثبت عنه عليه أنه أنم الرباعية في سفره ألبتة ا ه . ومذهب مالك وقول أحمد الآخر : أن الإتمام والقصر جائزان غير أن القصر أفضل . وهو قول الشافعي في " الأم " ( ١ ـــ ١٥٩ ) . قال في " المغني " : ولا أعلم فيه مخالفاً من الأثمة إلا الشافعي في أحد قوليه اه. قال الراقم: في مذهب الشافعي تفصيل؛ فالقصر أفضل في مواضع والإتمام في مواضع "أنظر شرح المهذب" ( ٤ ــ ٣٣٥ ) . وروى صفوان بن محرز : وأنه سأل عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان، فن خالف السنة كفر ا هـ ، رواه الطحاوي وغيره . هذا ملخص ما في " المغنى " و" شرح المهذب " و" عمدة القارى " و" فتح البارى" و" شرح المنتق " و" الأم " و" المدونة " وغيرها . قال الراقم: وبالجملة: نفس جواز القصر في السفر المباح كلمة إجماع في الأمة قاطبة. ووجوبه مذهب جهرة السلف ، كما أن عدم جواز القصر في الصبح والمغرب موضع اتفاق بين الأثمة ، كما صرح به ابن المنذر . ثم إن ما رواه الشافعي ف " الأم " (١ - ١٥٩ ) من حديث عائشة من إتمامه ﷺ في السفر ففيه طلحة بن عمرو وهو متروك، وأخرجه الدارقطني ( ص ــ ٧٤٢ ) و"البيهتي" (٣ – ١٤١) من طريق آخر ، وصحه الدارقطني كما يأتي تفصيله . قال وعيان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، لا يصلون قبلها ولا بعدها ».

الحافظ في "التلخيص": وقد استنكره أحمد ، وصحته بعيدة ، فإن عائشة كانت تتم ، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عبان كما في "الصحيح"، فلو كان عندها عن النبي عليه رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت . وقد ثبت في "الصحيحين" خلاف ذلك اه. وصح عن أحمد أنه لما سئل عن الإتمام فقال : و أنا أحب العافية عني هذه المسألة ، . حكاه ابن المنذر في "الإشراف" كما في "العمدة" ، وذكر عنه ابن قدامة أيضاً . واستدل الشافعية بعمل عبان وعائشة رضي الله عنها ، ولا حجة في عملها لأنها أتما بالتأول . واختلف وجوه التأولات ، وتكلم عليها الحافظ تفقها ، وكذلك أجاب عنها البدر العيني تفقها . أنظر " الفتح " ( ٢ — ٤٧٠ و ٤٧١) و" العمدة "

قال شیخنا : ونحن فی غنی عن تلك التأویلات والكلام علیها ، فإنها لا رد علی الحنفیة و إنما یلزم علینا إثبات أنها تأولا و أنما تأولا "لا غیر . ثم إن تلك التأولات صح بعضها من أنفسها وبعضها من الرواة ، فی "صحیح البخاری" فی (باب ما یقصر إذا خرج من موضعه) . قال الزهری : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان . ثم إن التشبیه فی نفس التأول لا فی اتحاد تأولها . واختاره الحافظ فی "الفتح" ، وقد اختلفت الأقوال فی تأویل عثمان ، فتكاثرت بخلاف تأویل عائشة . وفی "سنن أبی داؤد" فی كتاب المناسك غمان ، فتكاثرت بخلاف تأویل عائشة . وفی "سنن أبی داؤد" فی كتاب المناسك فی ( باب الصلاة بمنی ) بإسناده عن الزهری أن عثمان إنما صلی بمنی أربعاً لأنه أجمع علی الإقامة بعد الحج . وفیه عن ابراهیم النخمی : أن عثمان صلی أربعاً ، وفیه عن الزهری : لما انخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد

أن يقم بها صلى أربعاً ، وفيه عن الزهرى أن عمَّان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ، لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع ، وثبت بسند صحيح أن أعرابياً ناداه في مني : "يا أميرالمؤمنين ما زلت أصليها « منذ رأيتك عام أول ركعتين ، ذكره في "الفتح" عن ابن جريج ، ولم أقف على محرجه وإسناده ، وذكر الطحاوى عدة تأويلات في " شرح معاني الآثار " (١ ــ ٢٤٧ ) ( باب صلاة المسافر ) ولم يرض بها غير جواب واحد عن الزهرى أن عَبَّانَ نوى الإقامة ، وروى أيضاً أن عَبَّانَ كتب إلى عماله أن لا يصلين الركعتين جاب ولاناء ولا تاجر ، وإنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد . وفي رواية : إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. وبعض التأويلات عند ابن أبي شيبة في " مصنفه " والبيهتي في "سننه" والنووى فى " شرح مسلم " . وتجد أكثر ها بل كلها فى " الفتح" و" العمدة " و" الهدى" لا بن القيم . والوجه الذي اختاره الحافظ أن عمَّان كان يرى القصر بمن كان شاخصاً سائراً ، ومن أقام في أثناء سفره فله حكم المقيم ، واحتج له بحديث عند أحمد بإسناد حسن ، واختار في سبب إتمام عائشة أنها كانت ترى القصر عند المشقة ، واحتج له بحديث يأتى ، و رد كل ذلك ابن القيم. وروى عن حائشة في سبب الإتمام عدم المشقة ، وأخرج البيهتي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى في السفر أربعاً فقلت لها : لو صليت ركعتين؟ فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على . "السنن الكبرى" ( ٣ \_ ١٤٣ ) . قال الحافظ : وإسناده صحيح ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام أفضل لمن لا يشق عليه ا ه ،

قال الراقم: وقد صحح هذا الوجه ابن بطال في إتمامها جميعاً ، كما حكاه البدرالعيبي في "العمدة" ( ٣ ــ ٥٣٣ ) . وعلى كل حال لا حجة لهم في ذلك، وإنما أتمت عائشة بعد وفاته عليها ، ولما أتم عمان أنكر عليه الصحابة ، أخرج

أحد أن عبّان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال : يا أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت ، وإنى سمعت رسول الله وَاللَّهُ يقول : ومن تأهل ببلدة فليصل صلاة المقيم اهم . قال في "الزوائد" ( ٢ – ١٥٦ ) : ورواه أحمد وسكت عليه ، وعزاه الحافظ في " الفتح " إلى البيهتي أيضاً وضعفه .

وبمن أنكر عليه ابن مسعود كما في "سنن أبي داؤد" ، وفيه : « فقيل له عبت على عنان ثم صليت أربعاً ؟ قال : الحلاف شر ا ه ، . أخرجه في (باب الصلاة بمني ) من المناسك في حديث طويل ، وفي رواية البيهتي : و إني لأكره الحلاف، ، وفي بعض الروايات : أنه استرجع على إتمام عمَّان . رواه الشيخان في "صيحيها": البخارى في ( باب الصلاة بمي ) وفيه : « صلى بنا عَيَّانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه بمني أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه فاسترجع . قال : صليت الخ » أجاب الشافعية كما في " الفتح" (٢ ــ ٤٦٥) : بأن هذا يدل على أنه لم يكن يعتقد وجوب القصر وإلا لم يكن يقتدى به . فدل على أن القصر كان عنده أولى . قال شيخنا: والجواب عنه على مشربنا أن عيَّان لما تأول صار مجتهداً في مسألته، والمسألة مجتهداً فيها، فاقتداء ابن مسعود خلفه مثل الاقتداء خلف الخالف في المسائل الإجتهادية، وذلك جائز عندنا، كما حققه ابن عابدين في "رد المحتار". أقول: ذكره في (باب الإمامة)، وقال بعد تفصيل طويل: والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الإقتداء بالخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض، لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أثمة مجتهدين، وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم الح . قال الراقم : ولقد فصلنا القول فيه في ( باب التسمية عند الوضوء ) من الجزء الأول ، وفي ( باب ما جاء فيمن هو أحق بالإمامة ) من الجزء الثاني فلا نعيده .

وأجاب شمس الأثمة السرخسي في "المبسوط" (١- ٢٤٠) في (باب صلاة المسافر) بما ملخصه: إن ابن مسعود قبل عذره في الإتمام لأجل تأهله بمكة ، غير أنه أحب أن يأمر عبان غيره لتكون إقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله عبان رضى الله عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب بعرفات ، كيلا يظن أن الصلاة ركعتان اله بتلخيص . قال الشيخ : وهذا الجواب قوى لطيف ، وعلى كل حال ثبت أن إتمام عبان وعائشة لم يكن لأجل أن الإتمام جائز ، أو أن الإتمام أولى ، بل تأول كل منها في الإتمام ، وذلك دليل على أن المسافر يقصر ولا يتم ، وأن القصر عزيمة لاغير .

ثم استدل الشافعية بحديث لعائشة أخرجه النسائى فى "سننه" (١ – ٢١٣) باب القيام الذى يقصر بمثله الصلاة ، واللفظ له ، وكذا الدارقطنى (ص – ٢٤٢) من الصيام ، والبيهتى فى "الكبرى " (٣ – ١٤٢) كل من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحن بن الأسود عن عائشة : واعتمرت مع رسول الله يَتَلِيْكُ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى قصرت وأتممت وأفطرت وصمت ، قال : أحسنت يا عائشة ، وما عاب على » . وحسنه الدارقطنى والبيهتى فى "الكبرى" ، وصمحه فى "المعرفة" كما فى "الجوهر الني" و"نصب الرأية" .

قالوا: فهذا يدل على جواز الإنمام وإن لم يثبت عنه والمنافر ولا الشيخين الإنمام . وما أشار إليه النووى في "شرح مسلم " (١ – ٢٤١) من كتاب صلاة المسافرين من تخريج مسلم إياه فخطأ، فإنه لم يروه مسلم ألبتة أفاده الشيخ. ومر عليه ابن تيمية ثم ابن القيم في "الهدى " (١ – ١٨٥) فقال نقلاً عن شيخه : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن تصلى عائشة بخلاف صلاة رسول الله والله الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن تصلى عائشة بخلاف صلاة رسول الله والله والله الحافظ علاء الدين في "الجوهر النقي" : العلاء بن رسول الله والله فيه ابن حبان : يروى عن الثقات ما لا يشبه أحاديث الأثبات ،

فبطل الاحتجاج به ، وإسناده مضطرب ا ه ملخصاً . وقال الحافظ الزيلمى : وذكر صاحب "التنقيع" : أن هذا المتن منكر ، فإن النبي عَلَيْ لم يعتمر فى رمضان قط ا ه . وقال النووى فى "الخلاصة" : فى هذا الحديث إشكال ، فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عمرات كلهن فى ذى القعدة ا ه . وقال الحافظ فى التاخيص : واستنكر ذلك فإنه عَلَيْ لم يعتمر فى رمضان ا ه . وفى شرح المنتى " فيه بعض تفصيل فلير اجع . وكذا استدلوا بحديث آخر صند الدارقطنى فى "السنن" (ص ــ ٧٤٢) من حديث عائشة : وأن النبى عند الدارقطنى فى "السنن" (ص ــ ٧٤٢) من حديث عائشة : وأن النبى عند الدارقطنى فى "السنن" (ص ــ ٧٤٢) من حديث عائشة : وأن النبى عليه المناد صحيح ا ه .

قال ابن تيمية ـ كما حكاه ابن القيم في "الهدى" (١ - ١٨١) - : هو كذب على رسول الله على و قال : وقد روى : وكذب وأشار الأول بالياء والثانى بالتاء ، وكذلك يفطر وتصوم ، قال : وهذا باطل. وأشار الحافظ أيضاً إلى التصحيف في "التلخيص" (ص ـ ١٢٨) ، فرواه بالتاء في تتم وتصوم . وأعله في "بلوغ المرام" فقال : رواته ثقات إلا أنه معلول ، والحفوظ عن عائشة فعلها . وقالت : ولا يشق على ، أخرجه البيهتي اه . وبين وجهه في "التلخيص" (ص ـ ١٢٨) فقال : وجمعته بعيدة فإن عائشة كانت تتم . وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح ، فلو كان عندها عن النبي من والم عمل عروة عنها أنها تأولت ، وقد ذكرها في "الصحيحين" خلاف ذلك اه .

قال الشيخ رحمه الله : ويمكن أن يجاب عن الحديث الأول بعد تسليم صحته أن قوله على المائشة : أحسنت ، ليس تفرير لفعلها وإجازة للإتمام ، بل لما كانت غير عالمة بالمسألة فتسامح وَ المحمض عن فعلها لعدم علمها ، ونظير هذا ما رواه أبو داؤد في "سننسه" ( باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ) ( 1 ــ 23 ) في قصة رجلين تيما وصليا ثم أعاد أحدهما في الوقت

بعد وجدان الماء ولم يعد الآخر، فقال للذى لم يعد : أصبت السنة، وقال للذى أعاد : لك الأجر مرتين . وله نظائر أخرى .

قال الشيخ: ويمكن أن يقال: إن القصة فى فتح مكة فى رمضان، وذلك أن رسول الله عليه عليه كان يريد أن يخرج إلى حنين فأقام بمكة خسة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ، على اختلاف الروايات، والرواية الأول أخرجها أبوداؤد بسند قوى، ولم يكن أراد الإقامة ، فظنت عائشة أنه عليه يقيم مدة ، فعند ذلك أتمت وصامت ، فلما بلغها أنه عليه قصر وأفطر فذكرت ذلك ، فقال عليه المحسن من هذه الجهة ، أحسنت ، فكان إتمامها وصيامها بظن الإقامة مدة ، فالتحسين من هذه الجهة ، وإلى مثل هذا الجواب إشارة فى كلام ابن حبان ، ذكره شارح " المنتق " فليراجع . وسيأتى ما فيه ، وتجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى فليراجع . وسيأتى ما فيه ، وتجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى "العمدة " (٣ ــ ٧٧٥) .

قال الشيخ: وهذا الجواب نافذ على مسائل مذهبنا. وقال رحمه الله ف "تعليقاته على الآثار": ولعلها أرادت بما عند الدارقطني تسع عشرة ليلة مدة الإقامة بمكة عام الفتح وأتمت فيها زمن الإقامة بناء على الظاهر، وإن كان المعتبر نية المتبوع لا التابع في السفر والإقامة، ولكن ذلك بشرط العلم كان المعتبر نية المتبوع "، وعبارة " الهندية " تفيد أن في اعتبار نية المتبوع أيضاً اختلافاً، ونحوه في إقامة مظنونة . . . .

قال: ثم رأيت في "الفتح" (٣ ــ ٣٧٤): أنها لم تكن معه عَلَيْهُ في الفتح ولا في عمرته . . . . وذكر في "المواهب" من الطائف: أنه كانت معه أم سلمة وزينب رضى الله عنها ، وكذا في "الوفا" من مسجده آه.

وبالجملة فالحديث لم يدل على جواز الإتمام فى السفر ، وذخيرة الأحاديث الصحيحة وتعامل جمهرة السلف يرد جواز الإباحة . واستدلوا بقوله تعالى :

(ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة الآية ) "نساء": بأن كلمة "لاجناح " يدل على أن القصر ليس بواجب ، وأن الإتمام جائز . وأجيب عنه بأنه ربما يزعم بأن في القصر نقصاناً، أو يتوهم كونه إساءة، فوقع دفعاً لذلك الوهم نفي الجناح والإثم ، ونظيره آية الطواف بالصفا والمروة . وهذا الجواب هو المشهور ، والصحيح أن يجاب : بأنا لا نسلم أن في الآية قصر الكمية ، وأنها نزلت لقصر صلاة المسافر استدلالاً لقوله : (إذا ضربتم في الأرض) كما اختاره طائفة ، بل الآية نزلت في صلاة الحوف ، وأريد بالقصر فيها القصر في الكيفية أي الصفة والهيأة ، كما اختاره ابن جرير وابن كثير ، ومن الحنفية صاحب "البدائع" وغيرهم ، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة . قال ابن كثير في " تفسيره " : . . . . . ولهذا قال من قال من العلماء أن المراد من القصر ههنا إنما قصر الكيفية لا الكمية ، وهو قول مجاهد والضحاك والسدى . ثم ذكر ابن كثير روايات في تأييد هذا القول ، ثم قال : ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدى وعن جابر وابن عمر ، واختار ذلك فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك : وهو الصواب اه. ثم ساق روايات لتأبيده أيضًا ، وإختاره من الحنفية أيضاً أبوبكر الرازى في " أحكام القرآن " ، ورجحه الشاه ولى الله في "المصني" (١ ــ ١٥٠) . و" التقييد " بقوله : "إذا ضربتم" خرج مخرج الغالب ، فإن أكثر وقائع صلاة الحوف كانت في السفر ما عدا وقعة الحندق ، حيث كانت هذه بالمدينة ، فكان السفر اجتمع مع صلاة الحوف ، فلذا وقع التقييد به ، فإذن لا يتم استدلال الشافعية بالآية .

ثم إن نزول آية صلاة الحوف هل هو قبل غزوة الخندق أو بعدها ؟ فاختلفوا فيه ، والجمهور على أن أول ما صليت فى غزوة الرقاع ، وأنها كانت قبل الأحزاب عند الجمهور . أنظر "العمدة " (٣ ــ ٣٤٠ و ٣٤١) و (٢ ــ ٥٠٠ ) ، و" فتح القدير" قبل الجنائز . وتقدم بعض البيان فيه فى

المواقيت في الصلوات الفائتة فليراجع . قال الشافعية : نزلت بعدها، ومن أجل هذا لم يصل رسول الله على الصلوات فيها حيث لم يمكنه أن يصل ، وهم يجوزون الصلاة حال المسايفة ، ونقول : إنها نزلت قبلها وإنما لم يصل هو على المسايفة لا تصح فلذا أخر الصلوات . وقال المالكية في وجه التأخير : سبب التأخير أن الصحابة كانوا نحو ألف وأربعائة فلم يفرغوا إلا والشمس قد غربت .

وبالجملة ههنا أربع صور :

١-: الخوف والسفر مماً ، ففيها قصر الكمية والكيفية جميماً .

٧-: الخوف فقط ، وفيها قصر الكيفية والصفة .

٣-: السفر فقط ، وفيها قصر الكمية .

٤-: عدم الجوف وعدم السفر ، وفيها عدم القصر بالمعنيين جيماً .

فإن قيل: القول بقصر الكيفية في تفسير الآية يرده حديث مسلم (١ - ٢٤١) من كتاب صلاة المسافر من حديث يعلى بن أمية قال: وقلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذبن كفروا فقد أمن الناس، فقال: عبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليها علي ذلك فقال: وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ع. وقصر الكيفية في صلاة الخوف مشروط بالخوف. وأما مطلق السفر فليس فيه قصر الكيفية ، فكيف يتحقق فيها قبول الصدقة في فدل ذلك على أن المراد في الآية قصر الكيفية على يتحقق قبول الصدقة في السفر من غير خوف.

قلنا: وجوابه كما أفاده الشاه ولى الله الدهلوى فى ترجمة " المؤطأ " الفارسية أن القصر للمسافر فى الكمية إنما هو تشريع جديد مستأنف من الله سبحانه ابتداء". ولفظه :

" واستدلال كرده اند بر اتفاق بودند قيد خوف بحديث مسلم كه يعلى بن أمية سوال كرد از حضرت عمر . . . . . وفقير ميكويد: اين استدلال مدخول است ، زيرا كه ما مى كوثيم . . . . كه قصر مسافر شرع جديد است وتخفيف است ابتداء" از خداى تعالى ا ه مختصراً " .

بريد أن القصر المسافر إنما شرع قبل نزول صلاة الحوف ، فلا علاقة لقصر المسافر بآية الحوف حتى يتقيد بالأمن وعدم الحوف ، والشاه ولى الله ممن يرى أن نزول آية صلاة الحوف بعد غزوة الحندق ، كما في "المصق" (١ ــ ١٥٢) ، فلا جرم قد تقدمت قبلها غزوات وأسفار ، وقصر فيها رسول الله على الصلوات الرباعية ، وهذا ناظر إلى أن تشريع القصر للمسافر إنما هو بالسنة ، ويؤيد ما عند ابن جرير بإسناده عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الحوف على ولانجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا على يعمل عملاً عملنا به . قال ابن كثير : فقد سمى صلاة الحوف مقصورة ، وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر . . . واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن آ ه .

فإذن لا تصح أن تكون الآية دلياً؟ للشافعية . وقد انتهى ما أردنا ذكره جواباً لأدلة الشافعية .

وأما دلائلنا ودلائل من وافقنا فكثيرة ذكرها الطحاوى وغيره ، وأطال فيها ابن تيمية أيضاً . قال الشيخ : ولم أرد استيقائها هنا فإن من دأبي استيفاء الألجوبة دون الأدلة ( فإن أجوبة أدلة الحصم أهم وأعنى بالذكر ، وأما الأدلة فهي بمتناول أهل العلم في مواضعها ) فن دلائلنا في عدم جواز الإتمام ووجوب تخفيف الرباعية إلى الثنائية حديث الشيخين عن عائشة زوج النبي عليه أنها

قالت: وفرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ». البخارى في أول كتاب الصلاة ، وفي التقصير في ( باب القصر إذا خرج من موضعه ) ( ص ــ ١٤٨ ) وفي كتاب الهجرة ( ص ــ ٥٠٥) ولفظه : و فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر الذي عليه ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى ». ورواه مسلم ( ١ ــ ٢٤١ ) في صلاة المسافرين واللفظ له . وعنها عند أحمد بإسناد صحيح بإستئناء صلاة المغرب والصبح ، ومثل حديث عائشة هذا ثبت من حديث أبي هريرة عند أحمد ، وحديث ابن عباس عند مسلم ، وحديث ابن عمر صند الطبراني في " الصغير"، وحديث السائب بن يزيد عند الطبراني في " الكبير" . أنظر "الزوائد" ( ٢ ــ وحديث السائب بن يزيد عند الطبراني في " الكبير" . أنظر "الزوائد" ( ٢ ــ وحديث السائب بن يزيد عند الطبراني في " الكبير" . أنظر "الزوائد" وعن عائشة أنها قالت : و كان رسول الله عليه يصلى بمكة ركعتين يعني الفرائض ، فلها قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعاً وثلاثاً صلى وترك الركعتين كان يصليهها بمكة تماماً للمسافر » . رواه الطيالسي في "مسنده" ( ص ـــ ٢١٥ ) .

فدلت هذه الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها ليس فيها قصر ، فكيف يستقيم قول الشافعية : "إن فى الآية قصر العدد والكمية" ، فإن الآية تدل إذن على أنها مقصورة ، وأما قبلها فهى غير مقصورة ، وحديث عائشة بخلافها ، فلا بد أن يقال بقصر الكيفية حتى يتوافق الحديث والآية. فإن قبل: نص القرآن يدل على القصر ؟ قلنا : أما أولا" : فنعم دل على القصر ولكنه قصر الكيفية ، وليس بنص فى قصر العدد والكية .

وأما ثانياً: فنقول: أول الآية أى قوله: (إذا ضربتم فى الأرض) فى قصر الكمية ، والبقية منها فى قصر الكيفية ، ولو أصر الشافعية بكون المراد فى الآية قصر العدد فيلزمهم أن يثبتوا أن المسافر والمقيم كانا يتمان فى المدينة بعد الهجرة قبل نزول الآية فى السنة الرابعة . ونحن سلمنا أن المراد فى الآية قصر

العدد ، فمع هذا يمكن لنا أن نقول: إن المسافر كان يصلى قبل زول الآية ركعتين ركعتين ، فكان الحكم مشروعاً من قبل ، و زلت الآية تأييداً له ، ونظير هذا زول آية الوضوء، فقد جرى التشريع بالطهارة قبل زولها بثمانية وعشرين عاماً. ويمكن أن نقول : إن إرادة قصر العدد في أول الآيسة توطئة وتمهيد لصلاة الحوف ، ومن الضرورى أن يكون التمهيد مما أن يكون معلوماً من قبل، فإذن إطلاق القصر على صلاة المسافر فيه توسع وتجوز وليس حقيقة ، وعلى كل حديث عائشة يرد دعوى إتمام الصلاة قبل زول القرآن .

قال الشيخ في "تعليقاته " المخطوطة على الآثار : وعلى هذا تكون آيسة الحوف نزلت تقريراً كآية الوضوء ، وسوال عمر وجوابه عليه الفيه : وصدقة تصدق الله بها عليكم » بالنظر إلى نفس نظم الآية ، وراجع "الفتح " ( ١ – ٣٩٣ ) و"العمدة" ( ٢ – ٢١٣ ) ، ولولا رواية على عند ابن جرير في الفصل بحول لنكان الآحرى أن يقال : نزلت آية القصر تمهيداً لآية الحوف ، أى وإذا كنت الخ ، حتى يرتبط الكلام ، وعلى تلك الرواية فنطيره حديث البراء بن عازب في "الفتح" ( ٨ – ١٩٦ ) آه .

أراد بحديث على عند ابن جرير (٥ ــ ١٥٥) قال : سأل قوم من التجار رسول الله وَاللّهِ فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله : (وإذا ضربتم \_إلى من الصلاة) ثم انقطع الوحى ، فلما كان بعد ذلك بحول غزا الذي عَلَيْكُ فصلي الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ، هلا شددتم عليه ! فقال قائل : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ، فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً ، وإذا كنت فيهم الخ ) ولابن

جرير أيضاً فيه نظر حيث قال ما ملخصه : لا يوافق الرواية كلمة " إذا " في القرآن ، فإنه للإنقطاع والرواية تقتضي الإتصال .

وأراد بحديث البراء قوله: فأنزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت: (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) اه.

ولعل الشيخ يريد أن نزول الآية وجزء منها وإن كان نزل بفصل غير أن الحكم لم يختلف ، أو بعد النزول أصبح حكماً واحداً متسقاً مرتبطاً بما قبله والله أعلم .

وأجاب الحافظ في "الفتح" (١ – ٣٩٢) في (باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) عن حديث عائشة : « فأقرت صلاة السفر » بأن الصلوات ما عدا المغرب فرضت ركعتين ركعتين في الإسراء ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح ، ثم بعد أن استقر فرض الرباعبة خفف منها في السفر عند نزول الآية ، فالمراد بقول عائشة : فأقرت صلاة السفر أي بإعتبار ما آل الأسر إليه من التخفيف ، لا أنها اسنمرت منذ فرضت ، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة ، وذكر أن نزول الآية في السنة الرابعة من المجرة ، واحتج الحافظ في تأييد دعواه بحديث عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهي عن عائشة قالت : فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله عليه المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وترالنهار اه . فكأن الحافظ اطمأن واستراح بهذا الحديث بأن الزيادة وقعت في الكل غير الصبح ، وكأنه تغاضي عن لفظ : " زيد في صلاة الحضر " مع أنه صريح في عدم الزيادة في السفر ألبتة . علا أنه وقع فيا قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك الركعتين كان يصلبها بمكة قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك الركعتين كان يصلبها بمكة قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك المدينة وفرضية الركعتين على قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك المدينة وفرضية الركعتين على قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك المدينة وفرضية الركعتين على قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسي : وترك المدينة وفرضية الركعتين على أنه من في المدينة وفرضية الأربع في المدينة وفرضية الركعتين على

حالها للمسافر ، فكيف يصح احتجاجه وتغاضيه : ومثل هذا كان مستبعداً عن جلالة قدره ، وتأول النووى فقال : يعنى فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الإقتصار عليها ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار اه . ومثل هذا التكلف البارد يغنى ذكره عن الجواب ، فن العجيب أنه جعل الصلاة أربعاً للمقيم والمسافر حين جعلها الله ركعتين لها لكي يستقيم له أن يصلى المسافر أربعاً ، فرحم الله من أنصف . قال الراقم : وجلالة قدرهما يثبطني عن الاسترسال في الرد ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

قال شيخنا : ويلزم على ما ذكر الحافظ النسخ مرتين في صلاة المسافر ، والمعلماء يقالون النسخ ويجتهدون في المخلص عن لزوم النسخ مرتين في حكم واحد مها أمكن ، علا أن قوله لو سلمنا نفاذه في الحديث ، لكنه ينبغي أن يأتي بدليل صريح على أن فرض المسافر كان أربعاً في وقت ما في المدينة ، والأصل لدعواه في خبر مرفوع والا أثر موقوف ، والا يصح الاستدلال بلفظ : "أن تقصروا" في التنزيل ، كما بين أن القصر قصر الصفة أو هو تجهيد لصلاة الحوف وتقرير لتشريع سابق ، وتطابق عدة روايات على أن تأويل الحافظ غير سائغ وأنه مستبعد ، فمنها ما في "شرح الآثار " الطحاوي (١ – ٢٤٥) عن عمر رضي الله عنه : . . . . وصلاة السفر ركعتان ليس بقصر على أن نبيكم عليه أن أبيال بها وابن ماجه وأحد (١ – ٢٧٠) وابن حبان كن "التخريج " والطيالسي (ص – ٢٠) ، واعترض بعدم سماع ابن أبيل عن عمر ، وأبطل بثبوت ذلك عند مسلم في مقدمة "صيحه " كما حققه أني لبلي عن عمر ، وأبطل بثبوت ذلك عند مسلم في مقدمة "صيحه " كما حققه المارديني في " المعدة " وابن حجر في " التخريج " والبدر العبني في " العمدة " وابن حجر في " التخريج " والبدر العبني في " العمدة " وابن حجر في " التخريج " والبدر العبني في " العمدة " وابن حجر في " العمدة " ، وأثبت العبني في " العمدة " (٢ – ٢١٢) ) تصريح الساع في بعض طرقه فقال : سمعت عمر بن والعدة " العمدة " (٢ – ٢١٢) ) تصريح الساع في بعض طرقه فقال : سمعت عمر بن "العمدة " (٢ – ٢١٢) ) تصريح الساع في بعض طرقه فقال : سمعت عمر بن

وقال عبد الله : لوكنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها ه .

وفى الباب عن عمر وحلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عن يحيى بن سليم مثل هذا . وقال محمد بن اسماعيل : وقد روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر . قال أبوعيسى :

#### الخطاب الخ .

وهذا صريح فى ننى الأربع للمسافر ، وعند الطحاوى عن ابن عمر وابن عباس مرفوعاً : « صلاة السفر ركعتين ، وهى تمام ، ولكن فى سنده جابر الجعنى ، ولاضير فإن له شواهد ، علا أنه روى عن ابن عباس ذلك عند الطحاوى نفسه بأسانيد ثابتة ليس فيها الجعنى، مع أن الجعنى وثقه شعبة والثورى كما فى " الزوائد " ( ٢ \_ ١٥٧ ) و ( ٢ \_ ١٥٥ ) .

وعند مسلم فی "صحیحه": و فرض الله الصلاة على لسان نبیكم عَلَیْلِهُ الربعاً، و فى "العمدة " (٣ – ٥٤٨) عن ابن عباس: و من صلى فى السفر أربعاً كمن صلى فى الحضر ركعتين ا ه». قلت: رواه أحمد، وفيه حمید بن على العقبلى ، ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى "الزوائد" (٢ – ١٠٥).

وقال أبوزرعة : كوفى لا بأس به ، ولم يذكر البخارى فيه جرحاً ، كا فى " التعجيل " . وروى عن ابن عمر هند الشيخين : ٥ صحبت رسول الله وعمر فل السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ٥ . ثم ذكر أبا بكر وعمر وعمان كذلك ، ثم قال : وقد قال الله تعالى : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ، واللفظ لمسلم . وكذا عند الطحاوى عن عمر ما لفظه عن صفوان ابن محرز أنه سأل عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ٥ أخشى أن تكذب على ،

وقد روى عن عطية العوفى عن ابن عمر : وأن النبي عَيَّلِيْ كَان يَتَطَوعُ فَى السفر قبل الصلاة وبعدها ، وقد صح عن النبي عَيَّلِيْ أنه كان يقصر فى السفر، وأبو بكر وعمر وعبان صدراً من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَيَّلِيْ وغيرهم ، وقد روى عن عائشة أنها كانت تم الصلاة فى السفر .

ركعتان ، من خالف السنة كفر ، وهذا لفظ شديد . وعند ابن حزم صحيحاً مرفوعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الله الله عليه السفر ركعتان من ترك السنة كفر ، حكاه في " العمدة " ، وفي " المغنى " لابن قدامة : عن ابن عمر موقوفاً ، وفي " الزوائد " (٢ ــ ١٥٤) مرفوعاً عنه عند الطبر انى في " الكبير " . قال الهيشمى : ورجاله رجال الصحيح . وبالجمئة فروى عن عمر موقوفاً وعن ابنه مرفوعاً بإسناد صحيح . وإن شئت الإستيفاء للأدلة فراجع " نصب الرأية " و" العمدة " و" آثار السنن " و" إعلاء السنن " ، وفيا ذكرنا وسردنا من الأدلة مقنع وكفابة . وبالله التوفيق .

قوله: لأتممتها ، يريد أنه لو شرعت الصلاة قبلها أو بعدها لكان إتمام فريضي الفريضة أولى . قال النووى : معناه : لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضي أربعاً أحب على ، ولكنى لا أرى واحداً منها بل السنة القصر وترك التنفل ، ومراده النافلة الراتبة . . . . وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها الخ . وقال الحافظ في " الفتح " (٢ – ٤٧٦) : يعنى أنه لو كان غيراً ببن الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، ولكنه فهم من القصر التخفيف ، فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم اه . والأظهر الأول . وقوله هذا يدل على أن القصر ينافي أداء السنن . وأجاب عنه النووى في " شرح منهل " (١ – ٢٤٢) ) بأن الفريضة محتمة ، فلو شرحت تامة لتحتم إتمامها ،

والعمل على ما روى عن النبى ﷺ وأصحابه ، وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر ، فإن أثم الصلاة أجزأ عنه .

حداثناً: أحمد بن منيع نا هشيم نا على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: « حججت مع رسول الله على وكعتين ، وحججت مع أبى بكر فصلى ركعتين ، ومع عمر فصلى ركعتين ، ومع عمر فصلى ركعتين ، ومع عمر فصلى ركعتين ، ومع عمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين » .

وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف ، فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شئى عليه ا ه .

قُولُه : صدراً من خلافته . متعلق بعثمان ، وأما الشيخان والنبي وَيَتَظِيَّةٍ فَلَمُ يثبت عنهم إلا القصر ، وعمل عثمان وعائشة تقدم الجواب هنه مفصلاً .

قول : فإن أتم الصلاة أجزأ عنه . أى يقع فرضاً ، وأما عند أبي حنيقة فالركعتان الزائدتان نافلة ، والمصلى ارتكب الكراهة تحريماً . قال في "الهداية" : ويصير مسيئاً لتأخير السلام اه . وهذا إذا قعد في الثانية وإلابطل فرضه . وكل ذلك أن القصر كان عزيمة ، وتسمية بعض المشائخ إياه رخصة فعني به رخصة الإسقاط وهو العزيمة ، وتسميتها رخصة مجاز ، قاله ابن الحام ، ولذا عبر شيخنا في مبدأ البحث بأن القصر للإسقاط عندنا وللترفيه عند الشافعي .

قوله . وأحمد واسماق الخ . قد صبح عن أحمد ما قدمناه أنه قال : أحب العافية عن هذه المسألة أى الإتمام ، وانتصر ابن تيمية لعدم جواز الإتمام .

قَوْلُه : حدثنا أحمد بن منبع الح . وقع في هذا الإسناد على بن زيد بن جدعان وهو سبئي الحفظ . قال الشيخ : ولم احتج بحديثه في باب الوضوء

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

حد ثناً : قتيبة نا سفيان بن عيبنة عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة أنها سمعا أنس بن مالك قال : وصلينا مع النبي المناه الطهر بالمدينة أرماً ، وبذى الحليفة العصر ركعتين » . هذا حديث صحيح .

بالنبيذ، مع أنه أخرجه أحمد في "مسنده" من طريقه ، فإن من دأبي النقد الشديد في الأسانيد المفيدة لنا وفي أدلتنا ، والتساهل مع روايات الحصوم وبعكس هذا خصومنا ينقدونا نقداً شديداً فيا ينفعنا ويتساهلون فيا ينفعهم ، وقد سلمت لهم التعديل في رواية كثير بن عبد الله في تكبيرات العيدين ، مع أنه يضرنا فيها ، وكذا في مواضع غيرها ، وراجع لرواية كثير ما سلف في تكبيرات العيدين، ولا بن جدعان باب الوضوء بالنبيذ من الجزء الأول، والترمذي صحح حديثه هذا ، ويقوا الحافظ في "التلخيص" (ص ــ ١٢٩) : حسنه الترمذي ، وعلى ضعيف ، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ، ولم يعتبر الاختلاف في المدة ، كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق ا ه . والظاهر أن الترمذي صحح حديثه أو حسنه لأنه على الأسانيد دون السياق ا ه . والظاهر أن الترمذي عصح حديثه أو حسنه لأنه صدوق عنده ، وفي " التهذيب " : قال الترمذي : صدوق إلا أنه ربما رفع الشئى الذي يوقفه غيره ا ه . ولعل في نسخة الحافظ التحسين فقط . وقد سبقت وجوه إتمام عبان في آخر عهده بالحلافة فلا نعيد البيان فيها .

قولى: وبذى الحليفة ركعتين . المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر فى الطريق عندنا كما فى عامة متون الحنفية ، وفيه خلاف يسير فى عبارات المشائخ ، راجع له "العمدة " ( ٣ — ٥٤٥ ) ، وفى " المغنى " لابن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها ورا- ظهره ، قال : وبه قال مالك والأوزاعي وأحد والشافعي واسحاق وأبو نور ،

حدثنا : قتيبة نا هشم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس : وأن النبي عليه خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركمتين ،

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

# ( باب ما جا في كم تقصر الصلاة )

حدثنا : أحد بن منبع نا هشم نا يحيى بن أبي اسحاق الحضرى نا أنس بن

وقال ابن المنفر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، حكاه في "العمدة" واستدل له في " فتح القدير" بحديث أنس هذا ، وهو حديث الصحيحين ، وأورده البخارى دليلاً لهذه المسألة كما هو مذهب الجمهور . فهذا الحديث ربما يؤيد مذهبنا ، ولا يصبح به استدلال أهل الظاهر لجواز القصر بمطلق السفر ولو على ثلاثة أميال ، فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر بل هو مكة .

قول : لا يخاف إلا رب العالمين . يريد أن التقييد بقوله : " إن خفتم " اتفاق \_ خرج مخرج الغالب \_ في حق المسافر .

#### -: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة :-

لفظ ترجمة الباب يحتمل أن يراد به بيان "مدة الإقامة "، وأن يراد به بيان "مقدار مسافة القصر"، نظراً إلى المميز المحذوف، والترمذي أراد في "جامعه" الأول، كما أن البخاري أراد بنفس اللفظ في "صحيحه" الثاني، بدليل ما أخرج كل في هذا الباب بهذا اللفظ في كتابه، وشيخنا رحمه الله في "إملائه على جامع الترمذي" نظراً إلى اللفظ وإلى مناسبة المقام تعرض للمسألة الثانية أيضاً استيفاء للبحث، فاقتضى أثره في التعرض والإستيفاء تكملة للموضوع.

مالك قال : ﴿ خرجنا مع النبي عَلَيْكُ مِن المدينة إلى مكة فصلي ركعتين . قال :

فاعلم أن مسافة القصر هندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط، وعن أبى حنيفة في "الهداية " قدر ثلاثة مراحل . وأما أقوال المشائخ الحنفية فكثيرة ، ذكرها صاحب "البحر"، منها : خسة عشر فرسخاً ، ومنها ثمانية عشر فرسخاً ، وقول آخر في "العمدة" و" فتح القدير" و" العناية " : أحد وعشرون فرسخاً .

وعلى كل أفتى ، فنى "النهاية" على ثمانية عشر ، وفى " المجتبى " من فتوى أكثر أثمة خوارزم على : خسة عشر فرسخا ، والتقدير بالمراحل الثلاثة والسير ثلاثة أيام كلاهما متقارب ، وقال أبو يوسف : يومان وأكثر ، وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة وابن سماعة عن محمد ، كما فى " العمدة " (٣٠ – ٣٥٥) . وبالجملة ظاهر الرواية عند الحنفية هو التقدير بمسرة الأيام الثلاثة ، ويقرب منه قول أبى به ن ، وكذا قول ثمانية عشر فرسخا فى المعنى ، وإلى ثلاثة أيام منه قول أبى به ن ، وكذا قول ثمانية عشر فرسخا فى المعنى ، وإلى ثلاثة أيام والنخمى وسعيد بن عفان و ، بن مسعود وسويد بن غفلة وحذيفة بن اليان والشعبى والنخعى وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وأبوقلابسة والثورى وابن حي شريك بن عبد الله ، وهو رواية عن عبد الله بن عمر كما فى "العمدة" . وعند الشافعى وأحمد : ثمانية وأربعون ميلاً .

قال فى "المجموع" ( ٤ ــ ٣٢٠) : وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصرى والزهرى ومالك والليث بن سعد وأحمد واسحاق وأبوثور ا ه . هذا هو مذهب الشافعى المشهور ، وله ستة نصوص أخرى ، ذكرها البدرالعينى فى "العمدة" والنووى فى "شرح المهذب" . ثم ذلك ستة عشر فرسخاً ، والفرسخ ثلاثة أميال بالميل الهاشمى ، فهذا يقرب من خسة عشر فرسخاً فى قول عندنا ، ولعله أراد الشيخ ، وعند الأوزاعى يوم وليلة ، وعن داؤد مطلق السفر ، وقدر بالميل .

وراجع للتفصيل "العمدة" (٣ ــ ٥٣١ و ٥٣٩ ) و" المغنى " (٢ ــ ٩١ ) و" شرح المهذب" (٤ ــ ٣٢٥). وما ذهب إليه الشافعي هو قول لمشائحنا ، وهو المحتار لموافقته الشافعي وأحمد. وأما الميل فني " شرح مسلم " للنووي (١ ــ ٢٤١): الميل ستة آلاف فراع ، والذراع أربع وعشرون اصبعاً معترضة معتدلة ، والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلة ، ومثله في "شرح المهذب" لــه ، وهذا هو المشهور ، وفيه أقوال كثيرة ، ذكرها المدرالعيني والحافظ ابن حجر وغيرهما .

وأما مدة الإقامة : فعندنا خسة عشر يوماً ، وعند الشافعي أربعة أيام ، ومذاهب أخر . قال في " الفتح " ( ٢ ــ ٤٦٦ ) : وهي من المواضع التي انتشر فيها الحلاف جداً ، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً ، فأقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة، وأكثره مادام غائباً آه. قال الراقم: والأول قول ربيعة الرأى، والأخير قول الحسن البصري ، كما في " قواعد ابن رشد " وغيره ، وذكر العيني في " العمدة " ( ٣ ــ ٧٧٥ و ٥٢٨ ) اثنتين وعشرين قولاً ، وأقله ما عن سعيد بن جبير : ﴿ إذا وضعت رجلك بأرض قوم فأتم ﴾ . وما ذهب إليه أبوحنيفة ، وهو قول أصحابه ، والثورى ، والليث بن سعد، ويروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة كما في "العمدة"، وعن ابن عمر وابن عباس كلاهما عند الطحاوى ، حكاه الزيلعي وغيره ، وذكره ابن قدامة في " المغني " ( ٢ ــ ١٣٢ ) ، وإليه ذهب المزنى كما في " شرح المهذب" ( ٤ ــ ٣٦٤ ) . والأربعة الأيام مذهب الشافعي المشهور غير يومي الدخول والحروج، وعنه أقوال كثيرة غيره، ومذهب مالك كالشافعي تقريباً ، وفي يومى الدخول والخروج بعض تفصيل عندة ، ومذهب أحمد أن ينوى أكثر من إحدى وعشرين صلاة ، كما في " المغني " وغيره . قال ابن رشد : وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع ، والقباس على التحديد ضعيف عند

قلت لأنس : كم أقام رسول الله ﷺ بمكة ؟ قال : عشراً ، .

وفى الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح .

وقد روى عن ابن عباس عن النبي ﷺ : « أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة ، يصلي ركعتين » .

الجميع ، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً ، أو أنه جعل لها حكم المسافر الخ. وليس فيه لأحد خبر مرفوع عنه ، وإنما الدلائل آثار في الباب ، ودليلنا أثر ابن عمر أخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" في (باب الصلاة في السفر) عن أبي حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال : وإذا كنت عن أبي حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال : وإذا كنت لا مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خسة عشر يوماً فأتمم الصلاة ، وإن كنت لا تدرى فأقصر الصلاة ا ه ، ورواه الطحاوى وابن أبي شيبة كما في " نصب الرأية ".

قول : "قال : عشراً ". أى فى حجة الوداع ، وقد صرح به فى رواية شعبة عن يحيى بن أبى اسحاق عند مسلم فزاد فيه : " إلى الحج " ، ولذلك قال البدرالعينى وابن حجر : لا يعارض حديث ابن عباس \_ وفيه : " تسعة عشر" \_ لأنه فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع ، وأريد بالقيام عشراً بمكة وضواحيها ، ومدة الإقامة بمكة كانت أربعة أيام سواء ، كما حققه شارحا " الصحيح". والحديث أخرجه الشيخان وبقية أصحاب السنن أيضاً . ثم شارحا " الصحيح". والحديث أخرجه الشيخان وبقية أصحاب السنن أيضاً . ثم النه بكل ما ورد من مدة القيام فى الحجة أو الفتح قال فريق .

قوله: وقد روى عن ابن عباس الح. حديث ابن عباس أخرجه الترمذي فيا بعد موصولاً ، وهو حديث الصحيح ، ورواية ابن عمر أخرجها محمد بن

قال ابن عباس: و فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتمنا الصلاة ». وروى عن على أنه قال: و من أقام عشر قايم أتم الصلاة ». وروى عن ابن عمر أنه قال: و من أقام خسة عشر يوما أتم الصلاة »، وروى عنه وثنى عشرة ». وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: وإذا أقام أربعاً صلى أربعاً » ، وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الحراساني ، وروى عنه داؤد بن أبي هند خلاف هذا . واختلف أهل العلم في ذلك ، فأما سفيان الثورى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خس عشرة ، وقالوا: إذا أجمع على إقامة ثنى عشرة أتم الصلاة . وقال الأوزاعى : إذا أجمع على إقامة ثنى عشرة وأما اسحاق فرأى أقرى المذاهب فيه حديث ابن عباس . قال : لأنه روى عن النبي على الله على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون .

الحسن فى " الآثار" ، وكذا ابن أبى شيبة والطحاوى وغيرهم ، ورواية "ثنتى عشرة ليلة" أخرجها مالك فى " مؤطئه " ( ص - ٥٢ ) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله : و أن عبد الله بن عمر كان يقول : أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً وإن حبسنى ذلك اثنتا عشرة ليلة» . وبهذا اللفظ لامنافاة بين روايتيه، وعنه روايات أخرى كثيرة . ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك فى "مؤطئه" ، وخلافها خسة عشر ، رواه محمد بن الحسن فى "كتاب الحجة" وابن أبي شيبة فى " المصنف" ،

قوله: لأنه روى عن النبي عَلَيْكُ ثُم تأوله الح . هذا اجتهاد ابن عباس ولا حجة فيه حيث يحتمل أن يقيم بعد هذه الأيام ويقصر ولا يتم ، وأى مانع منه؟ فليس ذلك نهاية في التقصير ، وإنما فيه حجة على القصر في هذه الأيام وما دونها

حلاقاً: هناد نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن حباس قال: «سافر رسول الله عَلَيْكُ سفراً فصلى تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين ، قال ابن عباس: « فنحن نصلى فيا بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين ، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح .

غير أنه يتأيد ذلك بكلام ذكره ابن رشد في كتابه " بداية المجتهد " في صلاة المسافر من الفصل الأول (١ ـــ ١٣٣٣) طبع الآستانة سنة ١٣٣٣ ـــ ما ملخصه: بأن الأصل هو الإتمام ، وإنما القصر جاء بعارض السفر، فالأشبه أن يجعل الحكم لأكثر ما ورد و يجعل ذلك حداً، فلا يثبت فيا بعده إلا بدليل، لأنه خلاف الأصل.

قال الشيخ في "تعليقاته المخطوطة على الآثار": وراجع ملحظ الإجتهاد فيه مما ذكره في "البداية"، ولعل ابن عمر أخذه على هذا من إقامة الفتح، فقد ذكروا دخول مكة فيه بسبع عشرة خلت من رمضان وفتحها لعشر ليال بقين منه، والحروج إلى حنين لسادس الشوال فكأنه اعتبر الحمس عشرة بعد تمام الفتح، فراجع "المواهب" وشرحه، ونحوه في إقامة تبوك فإنها أيضاً لتسع عشرة ليلة، وراجع ما نقله في "العمدة" (٣ ــ ٥٣٠) عن ابن عباس فإن صح فهو على هذا الملحظ، وراجع ما في "المصنف" و"مسلم" (١ ــ ٤٥١) اه. أراد بما في "العمدة" ما قدمناه عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حسة عشر بوماً فأكمل الصلاة بها ، بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حسة عشر بوماً فأكمل الصلاة بها ،

## ( باب ما جا. في التطوع في السفر )

حدثناً قتيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن سلم عن أبى بسرة الغفارى عن البراء بن عازب قال : و صبت رسول الله عَلَيْكُ مُمَانِية عشر سفراً فما رأيته رك الركعتين إذا زاخت الشمس قبل الظهر » .

وفى الباب عن ابن عمر . قال أبوعيسى : حديث البراء حديث غريب، قال : وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي العفارى ، ورآه حسناً . وروى عن ابن عمر : « أن النبي عَلَيْتُهُ كَانَ لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها » .

وإن كنت لا تدرى منى تظعن فأقصرها ، وعزاه فى "العمدة" إلى الطحاوى، ومثله فى "نصب الرأية" وغيره .

#### ــ: باب ما جاء في التطوع في السفر :ــ

اختلف العلماء في التنفل في السفر ، كما يقوله النووى تبعاً لغيره على ثلاثة أقوال : المنع مطلقاً . والجواز مطلقاً . والفرق بين الرواتب والمطلقة . وهو مذهب ابن عمر ، كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلى تطوعاً على دابته حيث ما توجهت به ، فإذا كانت الفريضة زل فصلى . قال الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ٤٧٦ ) بعد نقله : وأغفلوا قولاً رابعاً وهوالفرق بين الليل والنهار في المطلقة . وخامساً وهو ما فرخنا من تقريره . أراد به الفرق بين القبلية والبعدية ، والمنع عن البعدية . وبالجملة فالأقوال خسة ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأني ثور وابن المنذر على ما ذكره ابن قدامة في " المغنى" ( ٢ – ١٤١ ) : أن يأتي بالسنن قبل الفرائض وبعدها . قال : وروى عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله يتنظر ون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروى ذلك عن عمر وعلى الله يتنظر ون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروى ذلك عن عمر وعلى

وروى هنه عن النبي عَلَيْكِ الله الله الله على يتطوع في السفر ، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي عَلَيْكِ أن يتطوع الرجل في السفر . وبه يقول أحمد واسماق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها ، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع في السفر .

وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبى ذر وجماعة من التابعين ، واحتج بحديث ابن عباس عند ابن ماجه ، وحديث البراء عند الترمذي وأبي داؤد .

ثم ذكر ابن قدامة مذهب ابن عمر وحديثه المروى عند الشيخين فقال وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بقركها فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. ونقل العيبى في "العمدة" (٣ – ٥٦٠) في التوفيق بينها على شيخه العراقي : أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعها ابن عمر ولا غيره ، فأما السنن الرواتب فيحمل حديثه المقدم – يعني في الصحيح في المنع – على الغالب من أجواله في أنه لا يصلى الرواتب ، وحديثه في الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفر وإن لم يتأكد فعلها كتأكده في الحضر ، أو أنه كان نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ، أو سائراً وهو على نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ، أو سائراً وهو على راحلته ، ولفظة "كان " في حديثه . وكذا أجاب عن حديث البراء بحمل الركعتين على سنة الزوال انتهى ملخصاً . ولم أقف فيه على قول أبي حنيفة الركعتين على سنة الزوال انتهى ملخصاً . ولم أقف فيه على قول أبي حنيفة خاصة ، ولعله لم ينقل عنه شئى ، ولذا اختلفت أقوال المشائخ الحنفية فوصلت خاصة ، ولعله لم ينقل عنه شئى ، ولذا اختلفت أقوال المشائخ الحنفية فوصلت الى ستة ، فني "البحر" : فقبل الأفضل الترك حزيها ، وقبل : الفعل تقرباً ، وقال المندواني : الفعل حال النزول والترك حال السير ، وقبل : يصلى سنة الفجر خاصة ، وقبل : صنة المغرب أيضاً ، وفي "التجنيس" : والمتار أنه إن

حدثنا على بن حجر نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : « صليت مع النبي عَلَيْكُ الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين » . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وقد رواه ابن ألى ليلي عن عطية

كان حال أمن وقرار يأتى بها . . وإن كان حال خوف لايتاً تى بها . . اه . فالأقوال ستة، وجعل ابن عابدين قول الهندواني وقول "التجنيس" واحداً، فإذن هي خسة ، وجعل في "شرح المنية" قول الهندواني أعدل ، وما في "العرف الشذي" من عمل محمد عن "البحر" فلم أجده ، وفي "العمدة" (٣ سي ١٠٥) : قال هشام : رأيت محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدها ، ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب ، وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ، ويصلي العشاء ثم أوتر .

وبالجملة أستفيد من هذه الأقوال: أنه لا قصر في السن ، فإما أن يصابها أو يتركها ، وقد صرح به في "المبسوط" أيضاً كما في "العمدة"، ويمنع ابن تيمية أداؤها في السفر مطلقاً ، ويدعى كذلك صاحب ابن القيم في "الهدى" ولكنه يستنى سنة الفجر والوثر . والمستفاد من نقل هشام عن محمد بن الحسن كما سبق نقله من "العمدة" عدم ثرك ركعنى الفجر القبلية وركمى المغرب البعدية ، وعدم أداء البقية في غالب الأحوال .

وما قاله صاحب "الهدى": لم يحفظ عن النبي عَلَيْ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة الفجر ، فقال الحافظ فى "الفتح": قلت : ويرده على إطلاقه ما رواه أبو داؤد والترمذي من حديث البراء . ثم ذكره وقال : وكأنه لم يثبت عنده ، لكن الترمدي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسناً آه . هذا ما تيسر والله أعلم بالصواب .

هُولُه : عن ابن أبي ليلي . وهو عمد بن أبي ليل أي عمد بن عبد الرحن

ونافع عن ابن عمر .

حلاقاً عمد بن عبيد المحاربي نا على بن هاشم عن ابن أبي ليل عن عطية ونافع عن ابن عمر قال : « صليت مع النبي عليه الحضر والسفر ، فصليت معه في السفر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين ، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاً ، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين ».

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن سمعت محمداً يقول : ما روى ابن ألى ليل حديثاً أعجب إلى من هذا .

# ( باب ما جا في الجمع بين الصلاتين )

ابن أبى ليلى، وهو صدوق سيثى الحفظ جداً كما ف" التقريب"، وابن أبى ليلى يطلق على أربعة : عليه ، وعلى أخيه عيسى، وعلى أبيه عبد الرحمن ، وابن أخيه عبد الله بن عيسى . وعبد الرحمن بن أبى ليلى ثقة أخرج له الجهاعة ، وقد تقدم بيانه أيضاً . ومحمد بن أبى ليلى ضعفه البخارى إلا فى هذا الحديث ، حيث قال : ما روى ابن أبى ليلى حديثاً أعجب إلى من هذا ، والحديث يفيدنا فى مسألة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة حيث سميت صلاة المغرب وتر النهار ، وإنها ثلاث بسلام ، فالمشاكلة تقتضى ذلك فى وتر الليل أيضاً .

#### -: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين :-

قد تقدم بيان المذاهب فيه في المواقيت في ( باب الجمع بين الصلاتين ) . قال الراقم : وتلخيص القول في بيانها بأن الأقوال ستة : الأول: جواز الجمع مطلقاً تقديماً وتأخيراً ، سائراً أو نازلاً ، عداً أو غير بجد ، وروى ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الثورى والشافعي وأحمد وأشهب من المالكية .

والثانى : عدم الجواز مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة ، وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعى والأسود وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ، وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار ابن القاسم ، وروى عن ابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن زيد ومكحول وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وسالم والليث بن سعد .

والثالث : أن الجواز مختص بمن يجد في السير ، وهو القول المشهور عن مالك ، وروى عن الليث .

والرابع: يختص بالسائر دون النازل ، وهو قول ابن حبيب من المالكية . والخامس : يختص بمن له عذر ، حكى عن الأوزاعي .

والسادس: يختص بجمع التأخير دون التقديم، وهو مروى عن مالك وأحمد واختيار ابن حزم .

وههنا قول سابع: أن الجمع مكروه ، وهو رواية المصريين عن مالك . هذا ملخص ما في "العمدة" و" الفتح" و" المغنى" . ومنشأ اختلافهم في تأويل الأخبار والآثار ، لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً ، والأفعال يتطرق إليها الإحبال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ ، وكذا اختلافهم في تصحيح بعضها، وكذا اختلافهم في إجازة القياس فيه ، فهي ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد في "قو اعده".

والأحاديث على أقسام ثلاثة : فبعضها يدل على الجمع الفعلى ، وبعضها يوهم الجمع الوقى ، وبعضها يدل على مطلق الجمع . وكان الشوكانى بذهب إلى القول بالجمع الوقى ، ثم رجع عنه وألف رسالة فى الرد على هذا القول

حديث الباب مع كون رجاله ثقات وكونه أعلى ما فى الباب القائلين بجواز الجمع مطلقاً فى وقت إحداهما شأنه عجيب ، فالترمذى قال فيه : حسن غريب ، وأشار إلى إعلال الحديث . وقال البخارى : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من كتبت عن اللبث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل؟ مع من كتبته مع خالد المدائنى . قال البخارى : وكان خالد المدائنى يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال الجاكم : إنه ، وضوع . كما حكى العيبى فى الأحاديث على الشيوخ . وقال البخارى والحاكم ، وقال أبو داؤد : منكر ، وقال ابن حزم : إنه منقطع ، وقال ابن حبان : محفوظ صحيح ، حكاه الشوكانى عن "البدر المنير" . فالأقوال فيه ستة : من أقوال الترمذى والبخارى وأبى داؤد والحاكم وابن حبان وابن حزم . وخالد المدائنى هو : أبو الهيثم ابن القاسم . والحاكم وابن حبان وابن حزم . وخالد المدائنى هو : أبو الهيثم ابن القاسم . قال ابن راهويه : كان كذاباً ، وقال الأزدى : أجعوا على تركه ، وقال يعقوب : متروك الحديث ، وأحرق ابن معين ما كان كتبه عن خالد . ذكره الذهبى فى الميزان . وليث من مشاهير الفقهاء وحفاظ الحديث ، وله أصحاب يبلغون مائتين ، ثم لا يروى منه إلا قتيبة بن سعيد وحده .

وبالجملة حديث الباب يدل على الجمع الوقى تقديماً وتأخيراً ، وبقول أبو داؤد: ليس فى جمع التقديم حديث قائم ، كما حكاه الحافظ فى "التلخيص" (ص ـــ ١٣٠) ، وكذا أعله ابن أبى حاتم بأنه مدخول ، وراجع "التلخيص" للتفصيل . وأخرج الحاكم فى "أربعينه" نظير حديث الباب من حديث أنس ، كما ذكره الحافظ فى "الفتح" (٣ ــ ٤٧٩) .

وبالجملة هؤلاء جهابذة الحديث عرفت أقوالهم وآرائهم ، وأما علماءنا من مشائخ الحنفية فحملوا حديث الباب وأمثاله بعد تسليم صحته على الجمع فعلاً بتأخير الأولى إلى آخر الوقت وتعجيل الأخرى أول الوقت، وأول من أجاب به الإمام أبوجعفر الطحاوى ، ثم تبعه من بعده . ثم إنه تارة يعبرون عنه بالجمع الصورى ، كما فى عامة الكتب ، وأخرى بالجمع الفعلى ، كما فى "البدائع" و" العمدة" وغيرهما . وقد صرح من المالكية أبو الوليد الباجى فى جمع التأخير بالجمع الصورى فى "شرح المؤطأ" ، وكذا صرح به فى "شرح يختصر الحليل"، فارتفع الحلاف بيننا وبينهم فى جمع التأخير . وصرح أنس بالجمع الصورى فى رواية البزار كما فى " زوائد الهيئمى" (٢ – أنس بالجمع الصورى فى رواية البزار كما فى " زوائد الهيئمى" (٢ – ١٦٠) ونحوه عند الدار قطنى ، وكذا عن ابن مسعود عند الطبرانى ، كما فى "الزوائد"، وكذا عند الطباسى، ويميل إلى الجمع الصورى ما فى "المدونة" (١٠ – ١٠ ) حيث قال : وكان ابن عمر يؤخرها فى السفر قليادًا ه . وهذا ينافى التأخير إلى ربع الليل كما مر عنه ، أفاده إمام العصر فى "تعليقاته على الآثار" .

فإن قيل: توزيع الراوى ارتحاله إلى بعد الزوال وقبل الزوال ، وذكره قسمى الجميع يدل على جمع التقديم في العصر كما يدل على جمع التأخير في الظهر وهو المتباهر من سياقه . قال الشيخ: يمكن أن يراد: أنه عَلَيْكِ لما كان أراد أن يرتحل بعد الزوال كان يجلس وينتظر حتى يكاد ينتهى وقت الظهر فيصلى الظهر ثم العصر ثم يرتحل، ولو كان قبل الزوال فكان بسافر ويسير حتى يكاد ينتهى وقت الظهر فيجمع بينها، فهذا هو الجمع بينها فعلاً وصورة، لاحقيقة في وقت واحد.

فالحاصل أنه ما كان يسافر بعد الزوال إلا إذا صلى الظهر والعصر جميعاً بحيث ينتظر تأخير الظهر . وفائدة مثل هذه الصورة ظاهرة فى حق المسافر، لا يخنى على من كابد مشاق الأسفار أو لاحظها فى تلك الظروف والأعصار .

قال الراقم: وثما يؤيد حمل الحديث هذا على الجمع الصورى أنه صرح بالجمع الصورى في رواية الطبراني في " الأوسط " كما في " زوائد الهيشمي " (٢ ــ ١٦٠) ففيه: عن معاذ بن جبل قال: و خرجنا مع رسول الله ﷺ في

غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر: بصلى الظهر فى آخر وقتها ويصلى العصر فى أول وقتها حين يغيب الشفق الح » . . قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى " الأوسط" وقال : لم يروه إلا غصن بن اسمعيل ، تفرد به محمد بن خالب قلت : ولم أجد من ذكر خصناً هذا ا ه .

قال الراقم: وغصن هذا من رجال "لسان الميزان" فقال: غصن بن اسمعيل من أهل إنطاكية، يروى عن ابن وهب، وهنه محمد بن غالب الأنطاكي وبما خالف ، قاله ابن حبان في "الثقات" اه. ولعله محمد بن غالب بن تمتام، وهو حافظ مكثر من أصحاب شعبة ، وهو ثقة مأمون ، كما قاله الدارقطي ، حكاه الحافظ في "اللسان" ، وذكره ابن حبان في "الثقات". ومما يؤيده أن جمع التقديم في روايته ليس عند مالك . قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة قتيبة بن سعيد ( ٨ – ٣٦١ ) : أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن آه.

قال الشيخ: وعندى توجيه آخر لهذا الحديث، ويؤيده بعض الأحاديث.
قال الراقم: وبالأسف أنه لم يبينه الشيخ، والالحديث المؤيد له، ولعله يريد به حل الجمع على القول باشتراك الوقت بين الصلاتين، وهو المثل الثانى عقيب الزوال، فالجمع بينها وقع في المثل الثانى في السفر، وذلك الوقت وقت للظهر والعصر جيماً للمسافرين والمرضى وأصحاب الأعذار، وربما يؤيده حديث جبريل في بعض طرق الحديث، وقد سلف بعض بيان ذلك في أبواب المواقيت.

قال الشيخ : ويؤيد التوجيه الأول حديث في "مسند أحمد " ، ولكن إسناده ضعيف . أقول : لعله يريد ما في "المسند" ( ١ ــ ٣٦٨ و٣٦٨ )

قال : ويؤيده حديث آخر من طريق أبي قلابة ذكره الحافظ في "الفتح" (٢ - ٤٨٠) ، أخرجه من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: وأنه كان إذا نرل منزلا في السفر فأعبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل، فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر ٤ . قال : أخرجه البيهتي ، ورجاله ثقات . قال الراقم : وهو في "المسند" (١ - ٤٤٤) بلفظ : وإذا نزل منزلا فأعبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر الح ٤ . وفي "الفتح" : أخرج من عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرحاة : وأن النبي عليه عن عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرحاة : وأن النبي عليه كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه الح ٤ . ومن أمعن في هذه الروايات كلها وعلم أنها تعبيرات من واقعة جزئية خاصة في غزوة تبوك تبين له أن غرضها ومرماها ليس إلا تأخير الظهر والمكث في المنزل إلى قرب العصر عني يصلي الظهر ثم العصر لاغير، وليس من التحقيق في شئي أن يقتنع برواية حتى يصلي الظهر ثم العصر لاغير، وليس من التحقيق في شئي أن يقتنع برواية واحدة ، ولفظة خاصة في مسألة مهمة ، ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في واحدة ، ولفظة خاصة في مسألة مهمة ، ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في واحدة ، ولفظة خاصة في مسألة مهمة ، ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في واحدة ، ولفظة خاصة في مسألة مهمة ، ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في المناه المناه المناه المناه المناه مهمة ، ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في المناه المناه

حلاثناً: قتيبة نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل : و أن النبي عَلَيْكِ كَان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخرالظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليها جمعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس

الباب ، فإذن لا حاجة إلى إعلال حديث معاذ فى الباب ، بل له مغزى آخر صحيح لا يخالف بقية الروايات ، وهو الذى أشار إليه الشيخ ، والله ولى التوفيق ، وله الحمد والمنة على التحقيق .

ثم إن حديث الباب يعارض ما رواه الشيخان البخارى فى بابين و "مسلم" (١ ــ ٢٤٥) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : « كان النبي عَلَيْكُ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينها، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » . قال شيخنا : فإما أن يكون مناط المسألة عليه وهو أصح من حديث الباب ، وليس فيه أية لفظة توهم جمع التقديم ، وإما أن يوفق بينها بأن كلاً منها ثابت بالمعنى الذي بيناه في حديث الباب حتى لا يخالف ما هو أصح منه في الباب .

قوله: أبى الطفيل. أبو الطفيل هذا صحابى صغير رأى النبى عَلَيْلِيْ ، وهو آخر من مات من الصحابة ، اسمه : عامر بن واثلة ، رأى النبي عَلَيْلِيْ وهو شاب ، وحفظ عنه أحاديث ، وقيل : لم يثبت سماعه منه عَلَيْلِيْ ، وفي تاريخ موته أقوال من ماثة إلى ماثة وعشر ، و ذكر مسلم أنه آخر من مات من الصحابة ، ومات أنس بن مالك رضى الله عنه منة ثلاث وتسعين على أكثر ما قيل ، وجابر بن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه مات على الأكثر سنة ثمان وسبعين ، وهو آخر أصحاب رسول الله عليه موتا على الأكثر سنة ثمان وسبعين ، وهو آخر هم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل رضى الله عنه ، والله أعلى .

عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ،

وفى الباب عن على وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر . قال أبو عيسى : وروى على بن المديى عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث .

وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره . وحديث اللبث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل على معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ: • أن النبي ﷺ جمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء » . ورواه قرة بن خالد وسفيان الثورى ومالك وغير واحد عن أبى الزبير المكى . وبهذا الحديث يقول الشافعى . وأحمد واسماق يقولان : لا بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما .

حدثنا : هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : و أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير ، وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل

قُولُه : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ الخ. أخرجه مسلم في سمعيحه" ( ١ ـــ ٢٤٦ ) .

قول : حتى خاب الشفق الح . استدل به النووى فى "شرح مسلم" ( 1 \_ 750 ) على الجمع الوقى الحقيق فى وقت إحدى الصلاتين، ولا يصح استدلاله بهذا اللفظ بهذا القدر ، فقد وقع عند أبى داؤد بسند قوى ( 1 \_ 1٧١) ( باب الجمع بين الصلاتين ) من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع ،

فجمع بينها ثم أخبرهم : « أن رسول الله كان يفعل ذلك إذا جد به السير . « . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صبح .

وهو إسناد صحيح ، وبسه رواه الدارقطني في "سننه" ، وفيه : وحتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلي المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق ، ثم قال : إن رسول الله عليه كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت اه ه . وهذا يدل علي أن الراوى بالغ في قوله : "حتى غاب الشفق" في رواية الترمذي في الباب بل معناه : كاد أن يغيب ، فإن رواية أبي داؤد صريحة لا يتطرق إليه تأويل ، فليرجع رواية سلم والترمذي المحتملة إلى الغير المحتملة . قال الشيخ : ومن العجيب أن الحافظ لما رآى في رواية : وحتى ذهب هوى من الليل ، ومثله أوله بتعدد الواقعة فقال : لا تعارض بينه وبين ما سبق ، لأنه كان في واقعة أخرى اه . وهذا لا يتم له فإن الواقعة واحدة ، رشو مرض صفية بن واقعة أخرى اه . وهذا لا يتم له فإن الواقعة واحدة ، رشو مرض صفية بن الآخرة ، فعجل ابن عمر السير ، ثم إن الله شفاها حتى عاشت بعد ابن عمر رضى الآخرة ، فعجل ابن عمر السير ، ثم إن الله شفاها حتى عاشت بعد ابن عمر رضى الله عنها ، فالواقعة واحدة والروايات وقعت بألفاظ مختلفة معبرة عنها . أنظر الله عنده : وحتى ذهب هوى من الليل ) .

ووقع فى رواية الدارقطنى مرفوعاً: وجمع بين المغرب والعشاء إلى ربع الليل ، ، والحق أن الزيادة فى المرفوع وهم ، وأما فى الموقوف فضطربة بألفاظ شيى ، ولا يستقيم إلا مجمل المبالغة فى بعضها كما فى رواية النسائى فى "سننه" فى تعجيل الظهر فى السفر : وكان النبى والله المالة الله مزلاً لم يرتحل حيى يصلى الظهر ، فقال رجل : وإن كانت بنصف النهار؟ قال : وإن كانت

بنصف النهار اه. .

فلا ريب أن هذا نحو تعبير في المبالغة في التعجيل ، وله نظائر في التأخير أيضًا ، فليكن ذاك من هذا القبيل ألبتة .

نعم الجمع بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى العشاء متصلاً بصلاة المغرب، ولعل لفظ الجمع في الرواية أشكل على الحافل. ويقرل الشيخ في "تعليقاته على الآثار" ( ٢ – ٧٧): وما ذكر الحافظ من تعدد الواقعة في (٢ – ٤٧١ و ٤٧٨) فليس بظاهر لإتحاد السبب. قال أبو داؤد: وهذا يروى عن أبوب من نافع عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينها قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية، ونافع عند النسائي يقول: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً له فأتاه آت فقال: و إن خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً له فأتاه آت فقال: و إن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة الح ». كما عند أبي داؤد، وهو القائل: و إنه استصرخ على صفية وهو بمكة الح ». كما عند أبي داؤد، وهو القائل: و إنه أبير ابن عمر جمع بينها قط إلا تلك الليلة » ، فأبن التعدد ؟ نعم وقع تعدد بإعتبار العصرين والعشائين ، كما عند أبي داؤد أيضاً انتهى كلامه. وهذا يكفي ويشني .

قافلة: الجمع الوقى أيضاً مجتهد فيه عندنا، كما يستفاد بما ذكره صاحب البحر" في قصة السفر، (فإذن يصح اقتداء بالإمام الذي رآه صحيحاً عنده على مذهبه) حيث قال في آخر المواقيت قبيل الأذان: وقد شاهدت كثيراً من الناس في الأسفار خصوصاً في سفر الحج ماشين على هذا تقليداً للإمام الشافعي في ذلك، الأأنهم يخلون بما ذكرت الشافعية في كتبهم من الشروط له، فأحببت في ذلك، الأأنهم يخلون بما ذكرت الشافعية في كتبهم من الشروط له، فأحببت لم الداها إبانة لفعله على وجهه لمريده الح . قال الراقم: وأذكر أثرين لابن عرفي الجمع في هذا الصدد، فربما يضطر الإنسان إلى الجمع محافة فوت إحدى الصلابين في بعض الأسفار لأسباب كثيرة . في "الكنز" (٤ – ١١٧):

## ( باب ما جا في صلاة الاستسقا )

حلاقاً : يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه :

إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة ، يعنى الجمع بين الصلاتين ( ن عن ابن عمر ) . وفيه : إذا بادر أحدكم الحاجة فشاء أن يؤخر المغرب ويعجل العشاء ثم يصليها جميعاً فعل . ( ابن جرير عن ابن عمر ) .

ثم شرائط جمع التقديم عند الشافعية :

- (١) البداءة بالأولى .
- (٢) نية الجمع عند تحريمة الأولى أو فى الأثناء ، وقيل: عند السلام أيضاً .
  - (٣) والموالاة.
  - ولجمع التأخير نية الجمع يكني .

#### -: باب ما جاء في صلاة الإستسقاء :-

الإستسمّاء لغة: طلب السقيا، وهو المطر، أو طلب الستى، وهو الإرواء. وشرعاً: طلب السقيا على وجه مخصوص من الله تعالى لإنزال الغيث على العباد ودفع الجدب والقحط من البلاد. قال في "البحر": وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى حكاية من نوح عليه السلام حين أجهد قومه القحط والجدب : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل الساء عليكم مدراراً ) .

وأما السنة فصح في الآثار الكثيرة: وأن النبي عَلَيْكُمْ استستى مراراً ، . وكذا الحلفاء بعده، والأمة أجمعت عليه خلفاً عن سلف من غير نكير اه. وقال النووى في "شرح مسلم": أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة ، واختلفوا: هل تسن صلاة أم لا ؟ الخ ، وقال : ولا خلاف في جوازه من غير صلاة . قال مالك: الصلاة في الاستسقاء سنة عند الجمهور ، وإليه ذهب أبو يوسف وعمد والشافعي وأحمد ، كما في " المغني" و"العمدة"، وإليه ذهب أبو يوسف وعمد من أصحاب الإمام . والاستسقاء على أنواع ثلاثة ، أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة . الثانى : الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة ، من غير صلاة . الثانى : الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة ، وهو أفضل من النوع الذي قبله . والثالث : وهو أكلها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوية وإقبال على الخير ومجانبة الشر آه . ذكرها النووى في "شرح مسلم" ( ١ - ٢٩٢ ) ، وكذا في "شرح المهذب" المهذب" له عن " الأم " ، وعامة الأصاب ، وسمى الأول في "شرح المهذب" الأولى بالأوسط ، والثالث بالأفضل . قال : ويستوى في استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون الخ . والأول في حديث آنس في الصحيحين ، والثالث في حديث عبد الله بن زيد .

وقال أبوحنيفة : الصلاة ليست بسنة كما في "مختصر القدوري" وغيره، واستدل له في "الهداية" : بأنه فعله مرة و تركه أخرى فلم يكن سنة اه . قال شيخنا : يريد أنها ليست بسنة مؤكدة ، فلا ينكر نفس سنيتها وندبها ، حيث قال : فعله مرة ، ويكبي هذا للندب والاستحباب، وإنما السنة تستدعى المواظبة وقد رد الشيخ بن الهام في "الفتح" ( ١ \_ ٤٣٧ ) على الحافظ الزيلمي في فهمه نبي الصلاة عن كلام "الهداية" بأنه لو تعدى بصره إلى قدر سطر . . . لم يحمله على النبي مطلقاً آه . واستدل ابن عابدين لندب الصلاة من كلام "الهداية" أيضاً . وكذلك صرح المحقق ابن أمير الحاج في "الحلية " وغيره أن أبا حنيفة أيضاً . وكذلك صرح المحقق ابن أمير الحاج في "الحلية " وغيره أن أبا حنيفة

قائل بالجواز ، ورد على نقل بعض المتعصبين بأنها بدعة ، كما حققه ابن عابد بن في "رد المحتار" ، وكذلك صرح ابن عابدين بجواز الجاعة فيها ، قال : وهو الموافق لما ذكره شيخ الإسلام ، وجزم به في "غاية البيان" معزياً إلى شرح الطحاوى .

فتلخص أن الصلاة فى الاستسقاء بجاعة مندوبة عند الحنفية أو مشروعة على الأقل ، وليست بسنة مؤكدة ، فصار الحلاف بين الأئمة فى تأكد الصلاة فيه وكونها بجاعة ، فعندهم يجوز الاستسقاء بغير صلاة كما عندنا بجوز بصلاة أريد أن الأصل عندهم فيه الصلاة والجواز بغيرها ، وعندنا الأصل فيه الدعاء ، ويظهر بعد البحث والفحص أن الدعاء عليه المدار عند الكل ، فهو الأصل ، وهل الصلاة سنة مؤكدة لكماله أم لا ؟ موضع خلاف ، فناط الحلاف أمر اجتهادى محض ، لأنه ثبت عنه عليه ودعاء فقط ، ودعاء وصلاة وخطبة ، فهل المناط على أمر واحد أو على الأمور معا ؟ فقال أبو حنيفة باستنان الدعاء فقط ، وقال أحد باستنان الصلاة والدعاء دون الخطبة ، وقال مالك والشافعي بجميعها ، وقال أبو يوسف وأحمد باستنان خطبة واحدة ، وقال مالك والشافعي بخطبتين .

ثم الخُطِبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أيضاً خلاف بناءً على اختلاف الروايات فيه ، ولعل الكل واسع .

فهذا هو منشأ الحلاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب ابراهيم النخعى كما في "العمدة" (٣ ــ ٤٢٩) . وقال شيخنا رحمه الله في تعليقاته على "الآثار": أجمل أصحابنا صورها ، ومنها الإكتفاء بالدعاء ، فحكموا باستحباب الصلاة ، كما في "رد المحتار" ، وفصلها الشافعية فأفردوا قسماً بحكم السنية ، ونظير ذلك جماعة الصلاة مع أعذار تركها ، فمن فسل أوجبها ، ومن أحل حكم بكونها سنة ، ولها خطبة في "الكنز" (٤ ــ ٢٩٠) ورجاله ثقات اله ثم رأيت في "المغنى" لا بن قدامة (١ . ٤٠٤): فإذا خرجوا بغير

إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة وخطبة ، نص عليه أحمد انتهى . فعلم أن الصلاة والحطبة عنده عند وجود الإمام أو إذنه ، وعنه الصلاة من غير جماعة عند عدم إذن الإمام .

قال الشيخ : ويستفاد من كلام أبن الهام في " فتح القدير" تضييق في مشروعية الصلاة على نقل بعض المشائخ ، والأولى فيه التوسعة ، كما يستفاد من نقول غيره . واحتج الحنفية لمدهبهم بالتنزيل العزيز في "سورة نوح" حيث علق إنزال المطر ودفع ألجدب بالدعاء والاستغفار. وبما في "سنن صعيد بن منصور" بسند جيد عن الشعبي رضي الله منه قال : و خرج عمر يستسقى فلم يرد على الاستغفار ، فقالوا : ما رأيناك استسفيت ؟ فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ، ثم قرأ : ﴿ استنفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السهاء عليكم مدراراً واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) . أخرجه أبو البركات ابن تبمية في "المنتقى" في ( باب الاستسقاء ) بذوى الصلاح ، وذكره الزبيدي في " الإتحاف" مسنداً من طريق وكيم عن سفيان عن مطرف عن الشعبي الخ، وهو إسناد صحيح ، وأخرجه العيني في "العمدة" ( ٣ ــ ٤٤١ ) وقال بسند جيد إلى الشعبي، وقد أحتج البدرالعيني بنحو منة عشر حديثاً لمذهب أبي حنيفة في عدم سنية الصلاة فيه في "العمدة" (٣ ــ ٤٤٠ و ٤٤١) من شاء فليراجعها . ورواه ابن أبي شيبة مختصراً عن وكيم عن عيسي بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال : و خرجنا مع عمر بن الحطاب يستستى فما زاد على الاستغفار ، . ذكره في "العمدة" ( ٣ ـــ ٤٢٩ ) .

قال الراقم : وهو إسناد صحيح . والمجاديح جمع مجدح كمنبر ، ومجاديح السهاء أنواؤها كما في "القاموس" .

واعلم أن الشافعية لم يلاحظوا نوعى الاستسقاء بغير الصلاة، فحكموا بسنية الصلاة فيه اعتباراً للنوع الثالث الذي فيه الصلاة، والحنفية لاحظوا الأنواع كلها و أن رسول الله ﷺ خرج بالناس يستستى فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة

فلم يمكنهم الحكم إلا بالندب فقط.

. وهذا بعكس ما رقع فى حكم صلاة الوتر، فنظر الشافعية إلى جميع أنواعها فحكموا بالسنية، والحنفية اعتبروا منها قسماً خاصاً فحكموا بالوجوب. ونظير ذلك ما سلف عن الشيخ الجاعة للمكتوبات، فن راعى فيها أعذار الترك خفف فى حكمها، ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك شدد فى حكمها فأوجبها. وهذه مرحلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار والآراء.

ثم القراءة فيها سرية عند أبي حنيفة وجهرية عند صاحبيه ومالك والشافعي وأحمد ، كما في كتب مذاهبهم من "المغنى" و"المجموع" وغيرهما ، والجهر صنة عندهم ، وكذا قال محمد بالحطبتين فيه بعد الصلاة وبتحويل الرداء للإمام فقط ، كما في "مختصر القدورى" و"الهداية". وقول أبي يوسف مضطرب نقله ، فذكره الحاكم في "الكافى" مع أبي حنيفة والكرخى مع محمد ، كما في "العناية". ثم مالك والشافعي وأحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم جميعاً ، وحمد بن الحسن والليث وبعض أصحاب مالك للإمام دون القوم ، كما في "بداية المجتهد" ، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثورى أيضاً ، كما في "العمدة" و" المغنى" ( ٢ – ٢٨٩ ) . وذكر في "المعمدة" (٣ – ٢٩٤) : وقت التحويل عند مضى صدر الخطبة ، وبه قال ابن الماجشون ، وفي رواية وبن القاسم بعد تمامها : وقيل بين الحطبتين ، والمشهور عن مالك بعد تمامها ، وبه قال الشافعي ا ه . وفي كيفية التحويل وجوه ذكرها في "العمدة" و"الفتح" . والوجه في تشريعه التفاؤل ، وقد جاء مصرحاً في "المستدرك" من و"الفتح" . والوجه في تشريعه التفاؤل ، وقد جاء مصرحاً في "المستدرك" من حديث جابر وصححه ، وكذا في حديث أنس ذكرهما ابن الهام في "الفتح".

فيها وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة ، .

وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وآبي اللحم . قال أبوعيسي :

قَوْلُه : ورفع بديه الح . ذكر صاحب "البحر" وغيره : أن يجعل بطون البدين إلى الأرض وظهورهما إلى السهاء كما في دعاء الرهبة ، وتقدم تفصيله في ( باب صفات الدعاء الأربع ) عن محمد بن الحنفية منقولا " عن "النهابة " و" البحر" و "شرح المنية " وغيرها في ( باب الإشارة ) فراجعه . وروى عن مالك هذه الكيفية أيضاً . قال في "العمدة " ( ٣ ــ ٤٥٧ ) : وكان مالك يرى رفع البدين في الاستسقاء وبطونها إلى الأرض ، وذلك العمل عند الاستكانة والحوف وهو الرهب ، وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدى وهو الرغب، وهو معنى قوله تعالى : ( ويدعوننا رغباً ورهباً ) آه . وفي " المرقاة " ( ٢ وهو معنى قوله تعالى : ( ويدعوننا رغباً ورهباً ) آه . وفي " المرقاة " ( ٢ إذا استعاذ ، والثاني إذا سأل ا ه . وفيه ابن لهيعة كما في " التلخيص " ( ص

قال النووى في "شرح مسلم" ( ١ - ٢٩٣ ) : قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لوفع بلاء كالقحط ونحوه ل أن يرفع يديه وبجمل ظهر كفيه إلى الساء، وإذا دعا لسؤال شي وتحصيله جعل بطن كفيه إلى الساء، واحتجوا بهذا الحديث اه ويريد به حديث مسلم عن أنس بن مالك : وأن النبي عليه المنه الساء » وفي رواية : وكان النبي عليه النبي عليه المن الساء » وفي رواية : وكان النبي عليه لا يرفع يديه في من دعائه إلا الاستسقاء ، فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه » . رواه الشيخان من حديث أنس .

وقيل: النبي وارد على الرفع البليغ لامطلق الرفع . قال النووى في "شرح مسلم" : هذا الحديث ظاهره أنه لم يرفع عليه الأمر

حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . وعلى هذا العمل عند أهل العلم ، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحق .

واسم عباد بن تميم هو : عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .

حداثنا : قتيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ملال عن يزيد

كذلك بل قد ثبت رفع يديه عليه الدعاء في مواطن غير الاستسقاء ، وهي أكثر من أن تحصى ، وقد جمعت منها بحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين" أو أحدهما ، وذكرتها في أواخر (باب صفة الصلاة) من "شرح المهذب" أه . قال الراقم : وهو في المطبوع في الجزء الثالث (ص - ٧٠٥) وما بعدها . وما أول به النووى بمثله أول التوريشي والطبي والعيني وابن حجر وغيرهم .

فقال الطبي : أى يرفع كل الرفع حتى تتجاوز رأسه ويرى بياض إبطيه إذا لم يكن عليه ثوب الخ . وقال: قالوا: فعل ذلك تفاؤلا " بتقليب الحال ظهراً لبطن ، وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء ، وإشارة إلى ما يسأله ، وهو أن يجعل بطن السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار ( ١ - ٧٠٠) خطوط . ومثله في "شرح التوريشي على المصابيح" كما في "التعليق الصبيع" . ومثله في " فتح الحافظ" وغيره .

وكذلك هو ف " مراسيل أبي داؤد " . وقوله : فإنه برفع يديه حتى يرى بياض إبطيه" قرينة على ذلك الرفع البليغ .

قول : واسم عم عباد بن تمم هو : عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى . وكذلك صرح به مسلم لكنه ليس أخاً لأبيه وإنما قبل له عمه ، لأنه كان زوج أمه ، وقبل : كان تمم أخا عبد الله لأمه ، أمها أم عمارة نسبية ، قاله الحافظ ف "التلخيص" (ص ـــ ١٤٩) .

ابن عبد الله عن عمير مولى آبى اللحم عن آبى اللحم : • أنه رأى رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْكُولُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْكُوالْ

قال أبو عيسى: كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبي اللحم ، ولا نعرف له عن النبي عليه الا هذا الحديث الواحد . وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي عليه أحاديث ، وله صحبة .

قوله: عند أحجار الزيت. أحجار الزيت موضع بالمدينة، وسمى بها لسواد أحجارها كأنها طلبت بالزيت، كما في "القاموس" وغيره. ثم إنه وقع في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح في ( باب تحويل الرداء في الاستسقاء) خروجه والمسلى والمصلى كان صحراء لابناء فيه على ما صرح به السمهودي وهو غربي المدينة، وهل هو مصلى العبد أو غيره? وهل المصلى كان واحدا أو متعدداً ؟ راجع لذلك " تاريخ السمهودي"، وكان الحروج في الاستسقاء في رمضان سنة ست من الهجرة على ما صرح به ابن حبان ، ذكره الحافظان ، وثبت استسقاءه في بعض الغزوات ، كما في بعض كتب السيرة النبوية . ثم إن وثبت استسقاءه في بعض الغزوات ، كما في بعض كتب السيرة النبوية . ثم إن صلاته في واحدة منها دون خسة أخرى إلا أن يقال باجتزاء ركعي الجمعة بدل ركمي صلاته في واحدة أخرى ، وهذا أيضاً بدلك على عدم تأكد الصلاة فيه بل الاستسقاء في واحدة أخرى ، وهذا أيضاً بدلك على عدم تأكد الصلاة فيه بل على المشروعية أو الندب فحسب ، كما اختاره إمامنا فقيه الأمة رحمه الله تعالى ، وفيا ذكرنا كفاية في البحث والله صبحانه ولى التوفيق .

والإمام عند الدعاء يستقبل القبلة ، ويجوز أن يستقبل القوم ، وأما القوم فيستقبلوا القبلة . المذكور في كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة استقبال الإمام القبلة عند الدعاء ، وهو المردى في الأحاديث، وهو أمر مندوب، ويجوز غيره والله أعلم .

حلاقناً: قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسماق وهو: ابن عبدالله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله عليه مناتيته فقال: و إن رسول الله عليه خرج متبدلاً متواضعاً متضرعاً حتى أنى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد ».

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

حَدَّثُنَّا : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله ابن كنانة عن أبيه ، فذكر نحوه ، وزاد فيه : « متخشعاً » .

قوله: كما كان يصلى فى العيد. التشبيه عندنا فى كون الصلاة ركعتين وفى وقت صلاة العيدين ، وقال الشافعى فيها بالتكبيرات مثل العيدين ، وهو رواية عن أحمد ، وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وابن جرير ، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للإفتتاح ، وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأفى ثور وأبى يوسف وعمد فى المشهور عنه ، وغيرهما من أصحاب أبى حنيفة ، كما فى "العمدة" و" المغى" . قال العينى : كما يصلى فى العيدين ، يعنى فى العدد والجهر بالقراءة ، وكون الركعتين قبل الخطبة ، وما ذكروا فيه من رواية ابن عباس عند الدارقطني والحاكم والبيهى من سبع تكبيرات فى الأولى وخس فى الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز وبأبيه عبد العزيز ، ومعارض بحديث أنس عند الطبرانى ، وفيه : لم يكبر فيها الا تكبيرة . أنظر تفصيله فى "نصب الرأية" و"العمدة" ، وروى عن محمد بن الحسن أيضاً ، رواه ابن كأس عنه كما فى "رد المحتار" ، وقال : والمشهور ، ومن

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وهو قول الشافعى . قال : يصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين : يكبر في الركعة الأولى سبعاً ، وفي الثانية خساً ، واحتج بحديث ابن عباس .

قال أبو عيسى : وروى عن مالك بن أنس أنه قال : « لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين » .

طريقه إسنادنا إلى محمد فى "مؤطئه". وابن كأس هو: أبوالقاسم على بن محمد ابن الحسن بن كأس النخمى القاضى الكوف، روى عن محمد بن على بن عبان، وروى عنه أبوالقاسم المطرزى والمسكى أستاذ أستاذ الصيمرى، وله " الأركان الحبس" مات سنة ٣٢٤ ــ ه. كذا فى " الجواهر" للقرشى .

هذا ختام الجزء الرابع من "معارف السنن" شرح جامع الترمذى، ويليه الجزء الخامس وأوله: "باب ما جاء فى صلاة الكسوف" وذلك يوم الجمعة،الثانى من شعبان المعظم سنة ١٣٨٨ ه و الحمسد لله أولا" و آخراً

\* \* \*

# فهرس الابحاث و الابواب

### من "معارف السنن"

## ( الجزء الرابع )

| الصفحة                                  | الموضوع                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                         | باب ما جاء في الصلاة في النعال ١                              |
| 1                                       | حكم الصلاة في النعلين وأقوال الفقهاء فيه                      |
| <b>Y</b>                                | تحقيق جواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها نجاسة                  |
| . 🕶                                     | تحقيق وجه الصلاة في النعال وتعليل الحديث                      |
| *                                       | ذكر عدة روايات في الموضوع                                     |
| . <b>.</b>                              | بيان الأمور الثلاثة التي عليها المدار في الجواز               |
| •                                       | بيان الفرق بين شوارع المدينة في عهد النبوة وبين الشوارع اليوم |
| 1: - 1                                  | تحقيق الموضوع في ضوء الأحاديث وأقوال المحققين                 |
| 11 _ 11                                 | طهارة النعل بالمسح على الأرض والمذاهب فيها                    |
| 18                                      | بيان المذاهب في الصلاة في الثوب النجس                         |
| 10                                      | تحقيق المضى على الصلاة بعد خلع النعل                          |
| 17                                      | تحقيق أنه لا مجال لحمل الناس اليوم على الصلاة في النعال       |
| 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × | باب ما جاء في القنوت في الفجر ١٦                              |
| 14                                      | بيان أصناف القنوت الثلاثة والمذاهب في قنوت الفجر              |
| ۱۸                                      | الف الحطيب في قنوت الفجر وتشبيع ابن الجوزي عليه               |

| الصفحة      |                         | الموضوع                              |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 14 - 14     |                         | قنوت النوازل واتفاق الأمة عايه       |
| <b>Y</b> •  | هو بعد الركوع أو قبله ؟ | بيان النوازل في قنوت النوازل ، هل    |
| <b>Y1</b>   |                         | بيان المذاهب في رفع اليدين للقنوت    |
| 77 - 77     | <u>و</u>                | تحقيق وضع اليدين وإرسالها فى القنوت  |
|             | ، ترك القنوت ٢٣         | باب ما جاء في                        |
| 78          | ترك القنوت فى الفجر     | بيان أن حديث الباب حجة للحنفية في    |
|             | يعطس في الصلاة ٢٤       | باب ما جاء في الرجل                  |
| Y0          | بالثانى                 | مسألة تحميد العاطس وتشميته والفساد   |
| فقهاء ٢٦    | فى الحديث وبيان مهمة ال | تحقيق عدم استحباب التحميد مع ثبوته   |
|             | م في الصلاة ٧٧          |                                      |
| 44          | ت فى القرآن فهو طاعة    | بيان المعانى العشر للقنوت ، وكل قنور |
|             | لاة عند التوبة ٢٩       | باب ما جاء في الص                    |
| 74          |                         | حديث صلاة النوبة حسن وحقيقة النوب    |
|             | الصبي بالصلاة ٣٠        | باب ما جاء می یؤمر                   |
| ٣١          | ·                       | حديث الباب ومذاهب الفقهاء            |
|             | بحدث بعد التشهد ٣٢      | باب ما جاء في الرجل إ                |
| 44          | شهد                     | تحقيق مذهب الحنفية في الحدث بعد الة  |
| 70 <u> </u> |                         | تحقيق أن الأحاديث تؤيد مذهب الحنف    |
|             | فالصلاة في الرحال ٣٥    | باب ما جاء إذا كان المطر             |
| 47 <u> </u> |                         | بيان الأعذار العشرين لغرك الجماعة    |
| ۲٦          | منى °° النعل "          | شرح حديث: " إذا ابتلت النعال " وما   |
|             |                         |                                      |

| المنفحة       | الموضوع                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TV</b>     | عفان بن مسلم وأبوزرعة الرازى                        |
| <b>YA</b>     | ابن المديني والشاذكوني وعمرو بن على شي من تراجمهم   |
| 71            | اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة والثناء عليه           |
|               | باب ما جاء في التسبيح في إدبار الصلاة ٤٠            |
| <b>ξ</b> •    | أحاديث في الذكر بعد الصلاة ومن ألف فيها             |
| ٤١.           | تحقيق " دبر الصلاة " وروايات التسبيحات              |
| 44            | باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر     |
| <b>87</b>     | بحث الصلاة في الطين راكهاً والمذاهب فيها            |
| <b>£</b> £    | بحث: هل باشر رسول الله عليه الأذان بنفسه            |
| 10            | بيان كيفية صلاة الحوف عند الأشتداد والمذاهب فيها    |
| <b>£</b> 7    | تحقیق تعبیر الراوی بأنه صلی بهم ولا یکون اقتداء     |
| <b>1</b>      | تحقيق: " إنه صلى بنا " ليس نصاً في الاقتداء         |
|               | باب ما جاء الاجتهاد في الصلاة ٤٧                    |
| سورة الفتح ٤٨ | تحقيق أن اجتهاده ﷺ في الحديث ما كان في آخر عهده بعد |
| ••            | مسألة عصمة الأنبياء وبيان من تصدى إليها في كتبهم    |
| •1            | " أفلا أكون عبداً شكوراً " شرحه من حيث العربية      |
| •'            | باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ٢      |
| ٥٧ _ ٥٢       | بحث أن أول ما يسأل عنه الصلاة أو الدعاء             |
| 08 _ 07       | حديث تكميل ما انتقص من الفرض بالنوافل وتحقيق ذلك    |
| •• .          | باب من صلی فی بوم ولیلة ثنتی عشرة رکعة              |
| 60            | المذاهب فى الرواتب القبلية والبعدية                 |
|               |                                                     |

| الصفحة     | الموضوع                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 70         | منشأ اختلاف الأحاديث في ذلك التوسمة                               |
| •          | باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ٥٧                             |
| • V        | الأحاديث في تأكد ركعي الفجر والمذاهب فيه                          |
|            | باب تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها ٥٨                            |
| •          | بيان قراءة سورتى الإخلاص والكافرون فى ركعنى الفجر والوتر          |
| 7.         | مسألة قراءة السور المأثورة وتحقيقها                               |
|            | باب ما جاء فی الکلام بعد رکعنی الفجر ۲۰                           |
| 17 _ 37    | تحقيق الكلام بعد السنة القبلية والمذاهب فيه                       |
|            | باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركمتين ٦٤                   |
| 37 _ 78    | بيان المذاهب في موضوع مسألة الباب                                 |
|            | باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ٦٨                         |
| V1 — 7A    | بيان الأقوال المانية في الضجعة بعد ركعتي الفجر والتحقيق في ذلك    |
| · .        | باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١/                     |
| <b>V1</b>  | تمخريج حديث الباب وشرحه                                           |
| <b>YY</b>  | أداء ركعني الفجر بعد الإقامة واختلاف الأقوال فيه                  |
| الإقامة ٢٣ | بيان أن أبا حنيفة والثورى ومالكاً والأوزاعي اتفقوا على أدائها بعد |
| <b>Y</b> £ | بيان مذاهب الصحابة والتابعين في أدائها بعد الإقامة ووجه ذلك       |
| <b>Y7</b>  | بيان أن الحديث مؤول عند الكل وتحقيق ذلك                           |
| 77         | الأجوبة عن الحديث :                                               |
| <b>77</b>  | الأول: أنه اختلف رفعاً ووقفاً                                     |
| <b>VV</b>  | تحقیق آن من وقفه آثبت بمن وضعه                                    |

| الموضوع                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| تحقيق أن زيادة: "إلا ركعتي الفجر" أثبت فيه من زيادة: "ولا ركعتي الفجر" |
| الثانى: أن عموم حديث الباب معارض لحديث رواه ابن خزيمه                  |
| تأييد رواية ابن خزيمة برواية أخرى                                      |
| بیان آن ابن عمر یروی مثل حدیث الباب ثم بخالفه عمله                     |
| الثالث: أن نص حديث بدل على الفرق بين داخل المسجد وخارجه                |
| وتأييده بروايات                                                        |
| الرابع: تحقيق أن منشأ النهي عدم الفصل بين الفرض والنفل ٨٧ ـــ          |
| تحقيق الفرق بين رواتب الفجر وبقية الصلوات                              |
| تخريج أحاديث ما في الباب                                               |
| بيان أن الحق صحة رفع الحديث ولكن تعارضه تعامل كثير من الصحابة،         |
| والتعامل أوثق عروة عند الخصام                                          |
| باب مَا جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليها بعد صلاة الصبح        |
| المذاهب في أداء ركمني الفجر بعد طلوع الشمس                             |
| تحقيق منشأ إنكاره عَلِينَا على من كان يصلى بعد الإقامة ٢٠ ــ           |
| تحقيق كلمة: " فلا إذن" على قواعد العربية                               |
| تحقيق أن كلمة: " فلا إذن " تأتى للإنكار كما جاء في حدة أحاديث          |
| حجة الحنفية في عدم الركعتين بعد صلاة الصبح أحاديث متواترة              |
| بيان أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح رواها ثلاثون نفساً من الصحابة |
| استدل شیخنا بحدیث آخر للحنفیة لم یستدل به غیره                         |
| بقية بحث في " فلا إذن " بأن الإقرار والإنكار من قرائن خارجية وعدم      |
| فهم المباركفورى ذلك                                                    |
|                                                                        |

| الصفحة       | الموضوع                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس ٩٩                          |
| ١٠٠,         | تحقيق أن مذهب الحنفية يوافق الحديث                               |
|              | بحث بدبع لإمام العصر الكشميرى في حديث قتادة في رواية             |
| . ۳ —        | الباب ضد ما يقوله الترمذي                                        |
|              | باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ١٠٣                               |
| 1 • £        | حديث الباب حجة للحنفية وأن الأربع أكثر ما كان يصليه النبي ﷺ      |
| ٠.٥          | جمهور أهل المذاهب على أربع قبل الظهر                             |
|              | باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر ٢٠٦                             |
| 1.4          | المذاهب في الركعتين بعد الظهر                                    |
|              | باب آخر ۱۰۹                                                      |
|              | حديث في أداء الأربع القبلية بعد الظهر وأقوال الفقهاء في حديث ابن |
| ۸.۷          | ماجه في أداء الأربع بعد الركعتين                                 |
|              | باب ما جاء في الأربع قبل العصر ١٠٨                               |
| 1.4          | المذاهب في التطوع قبل العصر                                      |
|              | باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب ١٠٩                            |
| ١.١          | ركعتا المغرب وأقوال الفقهاء في حكمها                             |
|              | باب ما جاء أنه يصليها في البيت ١١٠                               |
| <b>, , .</b> | تفصيل الأقوال في أداء النوافل في البيوت                          |
| 114          | أداءه ﷺ ركعنى المغرب وغيرها في المسجد                            |
|              | باب ما جاء في ست ركعات بعد المغرب ١١٣                            |
| 114          | تحقيق صلاة الأوابين وتعيينها                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 118    | تعامل الصحابة والتابعين في النوافل بعد المغرب يؤيد الروايات المرفوعة |
| 110    | تحقيق الأربع قبل العشاء لم نقف عليه في حديث                          |
|        | باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء ١١٦                                |
|        | باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى 11٧                               |
| 117    | تفصيل المذاهب في ركعات النوافل بسلام                                 |
| 114    | تحقيق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلأ                                 |
| 14.    | دليل لمذهب أبي حنيفة في أفضلية الأربع ليلا                           |
| 17.    | خسة أحاديث في فضل الأربع بعد العشاء                                  |
| 171    | رواية عن أبي حنيفة مثل الصاحبين في الليلية                           |
| 177    | شرح قوله: " مثنى مثنى" وأن الراجع مذهب الصاحبين                      |
| 371    | أثر ابن عمر في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى                          |
| 178    | بيان ثبوت الأربع قبل الجمعة عن ابن عمر                               |
| 140    | تحقيق حديث ابن عمر المرفوع في هذا الموضوع                            |
| 177    | شرح قوله: " فأو تر بواحدة " من جهة العربية                           |
| 177    | شرح قوله: " اجعلوا آخر صلانكم بالليل وترأ"                           |
| 174    | الأقوال في أفضلية الوتر أول الليل أو آخره                            |
|        | باب ما جاء في فضل صلاة الليل ١٢٨                                     |
| 174    | الأقوال في تعيين الأفضل من النوافل بعد الفريضة                       |
|        | باب ما جاء في وصف صلاة النبي عِيْنِيْكُمْ بالليل ١٢٩                 |
| 175 -  | كيفية صلانه عَيْلِكُمْ بِاللَّيلُ كانت مختلفة                        |
|        | باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى الساء الدنيا ١٣٥                   |

| الصفحة   | الموضوع                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 140      | بيان أن الحديث له صلة بعدة من أبحاث علمية                      |
| 141      | بول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية بكنى فيها الاعتقاد إجالاً |
| 177      | تحقيق : " الفقه الأكبر" لأبيحنيفة وروايته عنه                  |
| 120      | بيان المذامب في المتشابهات                                     |
| 147      | تحقيق أن مذهب جمهور السلف التفويض                              |
| 144      | تحقيق معنى * التفويص" عند أهل السنة                            |
| 18.      | بيان أن " الأسماء والصفات" أحسن كتاب في عقيدة السلف            |
| 111      | <br>تحقيق مذهب المتكلمين ومعنى التأويل                         |
| 187      | معنى التجلي ومن تصدى إلى بيانه                                 |
| 188 - 18 |                                                                |
| 120      | الصفات الذاتية وصفة التكوين                                    |
| 187      | تحقيق أن القديم لا يكون محارً للحوادث                          |
| 184      | تحقيق مذهب الكرامية ورأى ابن تيمية                             |
| 189      | الصفات ومذهب الفلاسفة                                          |
| 184      | الصفات الفعلية عند الأشاعرة                                    |
| 10.      | مسألة الوجود وإنكار الفلاسفة من الإرادة                        |
| 101      | تحقيق عينية الصفات وغيريتها                                    |
| 104      | تحقيق أن أفعال الله معللة بالحكمة                              |
| 107      | تحقيق أن الصفات فروع كمال الذات فلا يلزم الاستكمال بالغير      |
| 104      | كلام المحقق الحفاجي في الصفات                                  |
| 108      | بحث أن العلة تتقدم المعلول تقدماً زمانياً                      |
| 108      | مسألة علم البارى وتمثيلاته وعلم الغيب                          |
|          |                                                                |

| ع – ٤  | نهرس معارف السن (ط)                          |
|--------|----------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                      |
| 100    | الغرق بين مقام المدح والحقائق وتكفير المتأول |
| 107    | المقطعات القرآنية من المتشابهات              |
| 104    | حديث النزول واختلاف ألفاظه                   |
|        | باب ما جاء في القراءة بالليل ١٥٨             |
| ۱۰۸    | بحث الجهر والسر في صلاة الليل                |
| 101    | بيان كيفية صلاته عِيَّلِيْ لِلرَّ            |
| ,      | باب فضل التطوع في البيت ١٦١                  |
| 171    | بيان فضيلة النفل في البيت                    |
| 174    | بيان وجوه كون البيت قبرآ بعدم الصلاة         |
|        | أبوأب الونر                                  |
|        | باب ما جاء في فضل الوثر ١٦٥                  |
| 170    | بیان أن المروزی أفرد الوتر بالتألیف          |
| 177    | ترجمة المقربزى                               |
| 177    | الاختلاف في الوتر مني سبعة عشر وجها          |
| 177    | المذاهب في عدد ركعات الوتر                   |
| 174    | الشافعية أربعة وجوه في الوتر                 |
| 174    | تحقیق أن الوتر اختلف فیه الثلاثة أیضاً       |
| 14.    | مسألة اقتداء الحنني بالشافعي في الوتر        |
| 141    | بيان الاختلاف في حكم الوتر                   |
| 177    | منشأ الاختلاف في حكم الوثر                   |
| 140    | الحديث المعنعن والحديث الحسن لذاته           |

| الصفحة |                                                 | الموضوع                     |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 177    | ذهب إليه                                        | تحقيق وجوب الوثر ومن        |
| 177    |                                                 | بيان أدلة وجوب الوتر        |
|        | ما جاء أن الوتر ليس بحتم ١٧٨                    | <u> </u>                    |
| ۱۸۰    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | معنی حدیث : " اوتروا        |
|        | ياء في كراهية النوم قبل الوتر ١٨١               | *                           |
| 181    |                                                 | <br>بحث الإيتار أول الليل و |
| 1.1.1  | بي عِيْنِيْهِ بالإيتار أول الليل ووجه ذلك       |                             |
|        | ب وبياء<br>باء فى الوتر من أول الليل وآخره  ١٨٣ |                             |
| 111    |                                                 | ذكر من أوتر أول الليل       |
|        | ب ما جاء في الوثر بسبع ١٨٥                      | , ' -                       |
| 1/0    |                                                 | بيان أن الأربع في السبع     |
| 141    |                                                 | بيان عدم ثبوت الوتر بر      |
|        | ب ما جاء في الوثر بخمس ١٨٧                      |                             |
| 144    | الوثر بخمس                                      | تحقيق عدم الجلوس في         |
| 144    |                                                 | حديث الوّر بثلاث ولا        |
| 14.    |                                                 | تحقيق أن نبي القعود هو      |
| 111    |                                                 | تحقيق ثلاث الوتر من غ       |
| 194    | الوتر بثلاث من غير سلام                         |                             |
|        | هشام عن عائشة بطرقه من كلام إمام العصر          |                             |
| Y • £  |                                                 | وأطال فيه النفسر            |
| 3.5    | ر جالساً مع بيان المذاهب                        | Ē                           |
|        | •                                               | 1                           |

| الصفحة       | الموضوع                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲.۸          | بيان أدلة الوتر بثلاث بسلام                             |
| 711          | تحقيق عمل ابن عمر في السلام على ركعتي الوتر             |
| 717          | الجواب عن بعض ما استدل به على الإيتار بركعة             |
| Y 1 T        | بيان بعض ما ثبت عنه الوتر بثلاث                         |
| 710          | تحقيق الإيتار بركعة مرفوعاً أو موقوفاً                  |
| <b>Y 1 V</b> | بيان أن الصحابي يرفع الحديث ويكون اجتهاداً              |
| <b>Y1Y</b>   | تحقيق " الرحبة "                                        |
| •            | باب ما جاء في الوثر بثلاث ٢١٨                           |
| 714          | أحاديث الإيتار بثلاث ومن ذهب إليه                       |
| 377          | استيفاء المرفوعات والموقوفات في الإيتار بثلاث وهي عشرون |
|              | باب ما جاء في الوثر بركعة ٢٢٧                           |
| 779          | تحقيق الوتر بركعة ومنشأ التعبير به                      |
| 744          | كشف سر ما وقع من الإختلاف في الوثر                      |
| 377          | حديث النهى عن البنيراء وتوثيقه                          |
| 740          | البتيراء وأذواق الصحابة فيها                            |
| 777          | تلخيص البحث الطويل في عشرة أمور                         |
|              | باب ما جاء فيا يقرأ في الوتر ٢٣٩                        |
| 749          | حديث الثلاثة الموصولة بسلام صحبح                        |
|              | باب ما جاء في القنوت في الوتر ٢٤١                       |
| 137          | بيان المذاهب في القنوت في الوتر                         |
| 717          | القنوت قبل الركوع والمذاهب فيه                          |
|              | μ·μ·                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 727    | بيان ما يقرأ في قنوت الوتر                          |
| 711    | قنوت الحنفية وأدلته في الحديث                       |
| 7.60   | استحباب القنوت بسورتى الحلع والحفد                  |
| 7 2 0. | ثبوت رفع اليدين في تكبيرة القنوت                    |
| 741    | بيان اختلاف بعض الكلمات في القنوت                   |
|        | باب في الرجل ينام عن الوثر أو ينسى ٢٤٩              |
| 714    | ذكر متابعات حديث زيد بن أسلم                        |
| 70.    | بيان ثبوت حديث القولى والفعلي في هذا الصدد          |
| 701    | المذاهب في قضاء الوثر وأن القضاء أماره الوجوب       |
|        | باب في مبادرة الصبح بالوثر ٢٥٢                      |
| YoY    | تحقيق قول ابن خزيمة أن المراد به الفجر الأول        |
| 704    | بيان أن الليل كله محل للوتر وبيان الصبح الكاذب      |
| 307    | معنى قوله عليه : " لا و تر بعد صلاة الصبح"          |
|        | باب لا وتران في ليلة ٢٥٥                            |
| 700    | عدم إعادة الوثر والمذاهب فيه                        |
| 707    | بيان نقض الوثر مسألة ضعيفة محالفة للحديث الصحيح     |
| 707    | نقد ابن مسعود وعائشة على ابن عمر في مسألة نقص الوتر |
| YOA    | " اجعلوا آخر صلاتكم الوتر" إنما هو للندب دون الوجوب |
| POY    | بحث الركعتين بعد الوثر جالساً أو غير جالس           |
|        | باب في الوتر عل الراحلة والمذاهب فيه ٢٦٠            |
| 177    | تحقيق إمام العصر حول حديث الباب                     |

| الصفحة        | الموضوع                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 777           | عدم جواز الواجب على الدابة بكاد بكون متفقاً عليه بين الأمة |
| Y7 <b>Y</b> . | رواية البخاري لا يقوم حجة على من هو قبل البخاري عهدا ورتبة |
| 377           | خاتمة بحث الوتر                                            |
| 470           | بيان عدم ثبوت الإبتار عنه عليه بواحدة                      |
|               | باب ما جاء في صلاة الضحى ٢٩٦                               |
| 777           | بحث صلاة الضحى والأقوال في حكمها                           |
| AFY           | الجمع بين الأحاديث في صلاة الضحي                           |
| 779           | بيان أن الأحاديث القولية في صلاة الضحى بلغت حد التواتر     |
| 44.           | بيان ما هو الأفضل في صلاة الضمي                            |
| 441           | هل ثبت عنه صلاة الضحى فعار ؟                               |
| 777           | معى قوله : أكفك آخره                                       |
|               | باب في الصلاة عند النزول ٢٧٣                               |
|               | باب في صلاة الحاجة ٢٧٤                                     |
| 770           | تحقيق حديث صلاة الحاجة والتعامل بها                        |
| 777           | شي من آداب الدعاء                                          |
| **            | صلاة الاستخارة وحكمة تشريعها                               |
| YVA           | بيان أنه لا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا             |
| 444           | حديث الاستخارة وشرح كلماته                                 |
| ٨٨٠           | بيان مراتب القصد                                           |
| 7.3.3         | بيان ما يقرأ في ركعتي الاستخارة                            |
|               | باب في صلاة التسبيع ٢٨٢                                    |
| 444           | صلاة التسبيح والأقوال فيها                                 |

| الصفحة     | الموضوع                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| YAE        | تحقيق أحاديث التسبيح                                               |
| 440        | بيان صفة صلاة التسبيح                                              |
| 7A7        | ذكر لفظ التسبيح                                                    |
| YAY        | بيان عدة من روى صلاة التسبيح وما يقرأ من السور فيها                |
| YAA        | تضعیف حدیث الباب بموسی بن عبیدة الربذی                             |
| 444        | بيان كيفية صلاة التسبيح                                            |
| 44.        | باب في صفة الصلاة على النبي والمجاز                                |
| 191        | حكم الصلاة على النبي عَلِيْكِ وبعض صيغها                           |
| 797        | حكم الصلاة عند تكرار اسمه عليان                                    |
| 798        | كتابة الصلاة كاملة دون الإشارة                                     |
| 790        | تحقيق أن السؤال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها                        |
| 440        | اختصاص الصلاة بالأنبياء وحكم السلام                                |
| 747        | بيان وجوه التشبيه في الصلاة بالصلاة على ابراهيم                    |
|            | ادعاء ابن تيمية عدم صحة اجتماع ابراهيم وآل ابراهيم في رواية        |
| <b>797</b> | صحيحة والرد عليه                                                   |
|            | باب في فضل الصلاة على النبي عَلَيْكِمْ                             |
| 799        | بيان الأفضلية بين التهليل والصلاة                                  |
|            | نظر إمام العصر فيما اشتهر على الألسنة أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله |
| ۲.,        | سبحانه الح                                                         |
| 4.1        | بيان معانى الصلاة                                                  |
| 4.4        | فائدة تتعلق بمسألة القصر في الكلام                                 |
|            |                                                                    |

| الصفحة        | الموضوع                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|
|               | أبواب الجمعة ٣٠٣                                     |
|               | أسماء الآيام السبعة عند العرب في الجاهلية            |
| ψ·ε           | تحقيق أن الجمعة عند الحنفية فرضت بمكة                |
| <b>***</b>    | بحث إقامة الجمعة في القرى وبيان فضل الجمعة           |
| ۳• <b>٦</b> ا | باب في الساعة التي ترجى في يوم الجم                  |
| . <b>۴·1</b>  | ما هو التدبير في مصطلح الصوفية ؟                     |
| <b>*</b> ·V   | بيان الأقوال الخمسة والأربعين في ساعة الجمعة         |
| Ψ.λ           | ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة                            |
| <b></b>       | بيان أن أكبر مظنة ساعة الجمعة وقتان                  |
| <b>***</b>    | تحقيق ما هو أصح الأحاديث فيها                        |
| <b>71.</b>    | درجة أهمد في الحديث فوق درجة مسلم                    |
| 719           | ذكر إعلال رواية مسلم بالانقطاع والأضطراب             |
| <b>711</b>    | تحتميق أن ساعة الجمعة بعد العصر                      |
| <b>T17</b>    | إملاء عزير عليه السلام التوراة عن ظهر قلبه بعد مدة   |
| 717           | بيان أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك في التوراة       |
| <b>718</b>    | معنى قوله ﷺ : "وهو قائم بصلى "                       |
| 710           | بيان خلق الكاثنات في الأيام السنة وخلق آدم يوم الجمه |
| <b>٣17</b>    | المحتار أن بدء الحلق يوم السبت والنهايةبوم الحميس    |
| <b>717</b>    | حال كثير بن عبد الله اليشكري                         |
| <b>* 1</b> ** | تحقيق قوله: " لا تضنن "                              |
| <b>*19</b>    | بيان أن ساعة الجمعة في آخر ساعة النهار               |

| • • h       |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                          |
|             | باب في الاختسال في يوم الجمعة ٣٢٠                                |
| · <b>**</b> | أقوال الفقهاء في مسألة الباب                                     |
| 441         | بيان حكم غسل الجمعة وهل هو اليوم أو الصلاة ؟                     |
| 444         | بيان تأكد غسل الجمعة في الأحاديث                                 |
| 445         | احتجاج الجمهور على عدم وجوب غسل بوم الجمعة                       |
| 440         | بحث وجوب غسل يوم الجمعة وعدم وجوبه                               |
| 777         | بيان الاختلاف على الزهرى ومالك في حديث عمر                       |
| 444         | بيان أن حديث غسل الجمعة متواتر وعدد من رواه                      |
|             | باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة ٣٢٨                           |
| 444         | شرح كلات حديث : " من إغتسل يوم الحمعة وغسل                       |
| **:         | تحقيق أن المجرد ربما يكون فيه تحصيل الأمر للغير                  |
|             | باب في الوضوء يوم الحمعة ٣٣١                                     |
| 227         | ذكر الاختلاف في سماع الحسن عن سمرة                               |
| 444         | بيان العلتين في حديث الباب                                       |
| ***         | تكفير الجمعة المعاصى                                             |
| 448         | وجوب الإنصات للخطبة                                              |
|             | بيان المذاهب في أن فضيلة الرواح إلى الجمعة هل هو قبل الزوال      |
| 440         | أو بعد الزوال ؟                                                  |
| 441         | أدلة الجمهور في المسألة                                          |
|             | شرح حديث الرائحين إلى الجمعة أولاً فأولاً، وبيان أن التاء في مثل |
| 440         | " بقرة " للوحدة                                                  |
|             |                                                                  |

| الصفحة      |                             | الموضوع                                |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 447         | له إياه في ثلاث مسائل       | حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أبىحن    |
| 444         | ح إلى الجمعة                | شرح كلمات الحديث في بيان فضل الروا     |
| 45.         |                             | شرح قوله عليه السلام : " فإذًا خرج ا   |
| 45.         | ا أو فى جلسة الخطبتين       | بحث الكلام عند الخطبة إذا لم يشرع فيه  |
| 781         |                             | بحث جواب الأذان بين يدى الخطيب         |
|             | ة من غير عذر ٣٤١            | باب في ترك الحمه                       |
| 727         |                             | شرح كلمات الحديث                       |
|             | الى الجمعة ٣٤٣              | باب من كم يؤنى                         |
| 788         | عليه شهود صلاة الجمعة       | تحقيق الأقوال الثمانية في مسألة من يجب |
| 720         |                             | بحث وجوب الجمعة على من سمع النداء      |
| 737         |                             | بحث إقامة الجمعة فى القرى وعدم إقامته  |
| ضع ۳٤٧      | هد النبوة إلا في ثلاثة مواه | تحقيق إمام العصر أن الجمعة لم تقم في ع |
| 457         |                             | تحقيق المصر عند الحنفية                |
| 789         | مام فهو مصر                 | شرح قول محمد : أى موضع مصره الإ        |
| 401         |                             | متعلقات إقامة الجمعة في الأمصار        |
| 404         |                             | بيان أن الجمعة على من تجب              |
|             | ت الجمعة ٥٥٤                | باب في وقد                             |
| 700         | ب نیه                       | بحث وقت جواز صلاة الجمعة والمذاهب      |
| 401         | السلمى                      | تنبيه وإفادة تتعلق بأثر عبدان بن سيدان |
| <b>WaV</b>  |                             | بيان وقت صلاة الجمعة ودلبل ذلك         |
| <b>TO</b> A |                             | شرح بعض كلمات الحديث                   |

| الصفحة        | الموضوع                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
|               | باب في الخطبة على المنبر ٢٥٩                                 |
| 47.           | تحقيق أن المنبر كان في السنة الثانية من الهجرة               |
| 411           | بقية من بحث الجذع ودفنه                                      |
|               | باب في الجلوس بين الحطبتين ٣٦١                               |
|               | باب في قصر الحطبة ٣٦٢                                        |
| 77 <b>7</b>   | أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة                                |
|               | باب في القراءة على المنبر ٣٦٣                                |
| 474           | بيان أن في الخطبة عدة أشياء مسنونة عند أبي حنيفة             |
| 377           | يشترط عند الشافعي أربعة أمور في الحطبة                       |
|               | باب في استقبال الإمام إذا خطب ٣٦٤                            |
| 410           | بيان استقبال الخطيب للقوم وبحث التفانه يمينآ وشالا           |
| •             | باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ٣٦٦               |
| <b>*</b> 7V   | بيان المذاهب في الصلاة عند خطبة الإمام من تحية أو سنة        |
| <b>**</b> 7.7 | نحقيق تعيين الرجل في قوله: " إذا جاء رجل "                   |
| 779           | بحث الصلاة يوم الحمعة عند الخطبة                             |
| ۳۷.           | بيان أجوبة الحنفية عن حديث الباب                             |
| 441           | ثم يرد على الخصم تحصيصه تلك الصلاة بتحية المسجد              |
| 474           | ادعاء المزى وابن تيمية التصحيف في رواية ابن ماجه والرد عليها |
| **            | تحقيق تعريف الركعتين وعدمه                                   |
| 1"\"a         | بقية توجيهات حديث سليك الغطفاني                              |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 477         | بيان آحر ما تمسك به الشافعية                    |
| ***         | ذكر أجوبة حديث جابر القولى                      |
| <b>***</b>  | بيان جواب الحديث على طريق المعارضة              |
|             | باب في كراهة الكلام والإمام يخطب ٣٨١            |
| 474         | الحطبة عند الحنفية كالصلاة                      |
| 777         | بيان أن الكلام على أنواع                        |
| <b>TAT</b>  | بحث الكلام وغيره عند خطبة الإمام                |
| 474         | شرح قوله: " فقد لغا"                            |
| ۳۸۰         | بقية بحث الصلاة والكلام عند خطبة الإمام         |
| <b>77.0</b> | تحقيق حديث " إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام " |
| ۳۸٦         | بيان أن لهذا الحديث شواهد قوية                  |
| TAY         | رد ما ادعاه البيهتي من الوهم في رفع الحديث      |
| <b>\</b>    | باب في كراهة التخطى يوم الحمعة ٣٨٩              |
| 44.         | شرح بعض كلات الحديث                             |
|             | باب في كراهية الاحتباء والإمام يخطب ٣٩١         |
| 441         | وجه النهى عن الاحتباء حين يخطب الإمام           |
| 797         | بيان آراء الفقهام في الاحتباء                   |
| <b>*9*</b>  | تحقيق الاحتباء وتفسيره                          |
|             | باب في كراهية رفع الأيدى على المنبر ٣٩٤         |
| 790         | حديث عدم رفع اليدين في خطبة الجمعة              |

| الصفحة     |               | الموضوع                                             |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|            | 7             | باب في أذان الجمعة •                                |
| 747        |               | إجراء عُمَان الأذان الثالث                          |
| 747        |               | تحقیق لفظة ** الزوراء **                            |
| <b>44</b>  |               | تكرار التأذين مشروع عند الحنفية في الجملة           |
| <b>71</b>  | المديين"      | تحقيق حديث: " عليكم بسنى وسنة الحلفاء الراشدين      |
| <b>***</b> |               | شرح الحديث                                          |
| 799        |               | بيان منصب الحلفاء الراشدين فى إجراء المصالح المرسلة |
| ٤٠٠        |               | الحلفاء الراشدون هم أعلم الأمة بأغراض الشارع        |
| ني ٤٠١     | أجراه الفاروة | بحث أن منصب الحلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أ     |
|            | _             | بيان كون الأذان الثانى عند الحطبة فهل يكون داخل ا   |
| ٤٠٣        |               | مسألة فقهية                                         |
| ٤٠٥        |               | بحث الأذان الثالث واختلاف الروايات                  |
|            | للنبر ٤٠٦     | باب في الكلام بعد نزول الإمام مز                    |
| £ • Y      |               | بحث الكلام عند نزول الإمام عن المنبر                |
| £ • A      |               | بيان إعلال الحديث                                   |
|            | £ • 9 i       | باب في القراءة في صلاة الجمه                        |
|            | الجمعة ١٠     | باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم                       |
|            | ٤١١ ا         | باب فى الصلاة قبل الحطبة وبمده                      |
| 113        | ليه           | إنكار الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة والرد عا |
| 110        |               | بقية بحث السنن قبل الجمعة وبعدها                    |
|            |               |                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | باب في من يدرك من الجمعة ركعة ١٧٧                         |
| £17    | بحث إدراك الجمعة بالركعة أو غيرها                         |
| ٤١٨ .  | بيان المذاهب والأدلة في إدراك الجمعة                      |
| 113    | بحث فى أن الجمعة مستقل أو بدل عن صلاة الظهر               |
| ٤٢٠    | من بني الظهر على تشهد الجمعة فهل يجهر بالقراءة أو يخافت ؟ |
|        | باب في القائلة يوم الجمعة ٢٠٠                             |
| 173    | معنی حدیث ابن عمر علی مسلك الجمهور                        |
|        | باب فى من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه ٢٦١          |
| 277    | بيان الحكمة في النحول عن المجلس                           |
|        | باب في السفر يوم الجمعة ٢٢٤                               |
| 274    | بحث السفر قبل صلاة الجمعة والمذاهب فيه                    |
|        | باب في السواك والطيب يوم الجمعة ٢٢٣                       |
| 373    | شرح ألفاظ الحديث                                          |
|        | أبواب العيدين ٤٢٥                                         |
|        | باب في المشي يوم العيدين ٤٢٥                              |
| 240    | بحث معنى العيد وأن الحروج إلى العيد ماشياً مندوب          |
| 277    | تحسین الترمذی حدیث الحارث عن علی مشکل                     |
| •      | باب في صلاة العيد قبل الخطبة ٢٦٦                          |
| 277    | بيان حكم صلاة العيد والمذاهب فيها وأن الخطبة بعد الصلاة   |
| £YA    | بيان أول من قدم الخطبة قبل الصلاة                         |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                        | باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة ٢٩                             |
| 279                                    | بيان الاجماع على أن صلاة العيد من غير أذان وإقامة                      |
| 14.                                    | فائدة انكار المحققين من كون البدعة حسنة                                |
|                                        | باب القراءة في العيدين ٤٣١                                             |
| 271                                    | بحث عدم سقوط الجمعة عند اجتماع العيد والجمعة                           |
| 271                                    | شرح قول محمد : عبدان اجتمعا في يوم واحد الح                            |
| 277                                    | تحقيق حديث زيد بن أرقم: أنه عَيْنَاتُهُ صلى العبد ثم رخص في الجمعة الخ |
|                                        | بقية بحث عدم جواز ترك صلاة الجمعة يوم العيد وما كان يقرأ في            |
| £44                                    | العيدين                                                                |
| ************************************** | باب في التكبير في العيدين ٤٣٤                                          |
| <b>6</b> 49                            | بيان المذاهب في تكبيرات العيدين                                        |
| 277                                    | نقل قول الحافظ أبى الحطاب ان دحية: كم حسن الترمذي في كتابه الح         |
| <b>177</b>                             | ترجمة ابن دحية وكتابه " التنوير " وعدم احتياطه وورعه في الروايات       |
| <b>£</b> ٣٧                            | بيان أول من أحدث طريقة محفل الميلاد الرائج اليوم في البلاد             |
| £44                                    | أدلة الحجازيين في تكبيرات العيدين                                      |
| 244                                    | بيان أدلة الحنفية في تكبيرات العبدين                                   |
| 221                                    | تحقيق أن الحلاف في تكبيرات العيدين في الأولوية                         |
| 111                                    | مسألة فقهية                                                            |
| ;                                      | باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها ٤٤٣                                  |
|                                        | إجماع الفقهاء على أنه ليس للعيدين سنة قبلها ولا بعدهما واختلاقهم فى    |
| 254                                    | كراهة التنفل                                                           |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | باب في خروج النساء في العيدين ه٤٤                                                                              |
| 110         | بيان اختلاف السلف في خروج النساء للعيدين                                                                       |
| 114         | بيان أصل مذهب الحنفية في خروج النساء وشرح كلمات الحديث                                                         |
| ٤٤٨         | قالت عائشة: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء اخ                                                               |
| فر 184      | باب في خروج النبي ﷺ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخ                                                        |
| 113         | بيان السر في مخالفة الطربق                                                                                     |
|             | هاب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج ٢٥٠                                                                          |
| <b>101</b>  | بحث استحباب الامساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر                                                              |
| <b>10</b> Y | بيان أن ترك الأولى لا يكون مكروها تنزيها ما لم يدل هليه دليل خاص                                               |
| 103         | بيان حكمة الأكل قبل عيد الفطر                                                                                  |
|             | أبواب السفر ٤٥٣                                                                                                |
|             | باب التقصير في السفر ٢٥٧                                                                                       |
| 104         | بيان المداهب في إتمام الصلاة وقصرها في السفر                                                                   |
| 100         | بحث إتمام الصلاة في السفر وقصرها                                                                               |
| 100         | بيان وجوه التأويلات في عمل عائشة وعبان رضي الله عنها                                                           |
| Yeş         | الأجوبة عن إتمام عثمان                                                                                         |
| ¿ e Y       | إنكار ابن مسعود على عثمان                                                                                      |
| £0A         | تحقیق حدیث عائشة: با رسول الله بأبی أنت وأی قصرت وأتممت الح                                                    |
| 204         | الجواب عن حديث عائشة                                                                                           |
|             | بحث قصر صلاة المسافر ، وأن القصر قسان : قصر في الكمية وقصر                                                     |
| 173         | و الله الكيفية المنافق |

| الصفحة        | الموضوع                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 275           | تحقيق أن القصر في السفر تشريع مستقل                           |
| £7£           | أدلة الحنفية في عدم جواز الإتمام                              |
| 673           | تحقيق أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول ﷺ و نزلت الآية تأبيداً |
| 177           | جواب الحافظ من حديث عائشة: "فأقرت صَلَّاة السفر" والرد عليه   |
| <b>1</b> 7V   | ثبوت مهاع ابن أبي ليلي عن عمر                                 |
| <b>\$</b> 7.A | بيان الأحاديث في نهي الأربع للمسافر                           |
| 279           | تحقيق أن القصر للمسافر حم واجب                                |
| <b>£</b> V1   | تصحیح الترمذی حدیث الباب مع أن فیه علی بن زید بن جدعان        |
|               | باب في كم تقصر الصلاة ٤٧٢                                     |
| £ V4          | تحقيق مسافة القصر والمذاهب فيها                               |
| <b>£</b> V£   | بيان مدة الإقامة والخلاف فيها                                 |
| 277           | بيان أقوال السلف في مدة الإقامة                               |
| <b>£ Y Y</b>  | بيان اختلاف الروايات في مدة إقامته ﷺ بمكة                     |
|               | باب في التطوع في السفر ٤٧٨                                    |
| £ <b>V 4</b>  | بحث أداء الرواتب في السفر                                     |
| ٤٨٠           | بيان أنه لا قصر في السنن ، فإما أن يصليها أو يتركها           |
| 143           | ابن أبى ليل يطلق على أربعة                                    |
|               | باب في الجمع بين الصلاتين ٤٨١                                 |
| 2.8.4         | بيان المذاهب في الجمع بين الصلاتين                            |
| ٤٨٣           | بحث الجمع بين الصلاتين وتحقيق ما ورد فيه                      |
| 141           | حمل الحنفية حديث الباب على الجمع الفعلى                       |

| الصفحة  | الموضوع                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥     | تحقيق أن الجمع بين الوقنين فعلى وصورى                              |
| ٤٨٥     | ترجمة غصن بن اسماعيل                                               |
| 143     | بيان مؤيدات الحنفية فيما ذهبوا إليه                                |
| ٤٨٧     | تحقيق أن حديث الترمذي في الجمع يعارض حديث الشيخين                  |
| ٤٨٨     | تحقيق قوله: "حتى غاب الشفق "                                       |
| 144     | تحقيق حديث ابن عمر وأن الواقعة واحدة                               |
| 19.     | فاثدة: الجمع الوقتي أيضاً مجتهد فيه عندنا                          |
| 143     | بيان شرائط جمع التقديم عند الشافعية                                |
|         | باب في صلاة الاستسقاء ٤٩١                                          |
| 113     | معنى الاستسقاء وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع                      |
| 298     | تحقيق سنية الصلاة في الاستسقاء في المداهب                          |
| 141     | بيان اختلاف أنظار الشافعية والحنفية في مسألة الاستسقاء             |
| 640     | بيان المذاهب في القراءة سرآ وجهرآ                                  |
| 247     | السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى الساء |
| 197     | بيان سبب رفع اليدين في الاستسقاء                                   |
| £4A     | شرح بعض ألفاظ الحديث                                               |
| 199     | الاختلاف في الاستسقاء كالاختلاف في صلاة العيدين                    |
| •••     | ترجمة ابن كأس النخعي القاضي                                        |
| 11.00 m |                                                                    |

قُولِه : خلق آدم الخ . أشكل على الناس قديمًا وحديثًا عد إخراج آدم من الجنة في فضائل الجمعة . وجاء أمامك ما أفاده جهابذة الأمة في حله ، ويقول الراقم : إخراج ميدنا آدم عليه السلام من أعظم الفضائل والمزايا تكويناً ، وتحقيق ذلك بأن سيدنا آدم خليفة الله في الأرض ، ولها خلق ، فخلقه ليكون خليفة هو وذريته إلى يوم القيامة، وهذه الحلافة بها يظهر سر الكاثنات بأسرها، وفيها من بدائع صنع الله العظيم ، وجميع هذه الدنيا وما فيها من أسرار وحكم وبدائع ملكوته ما يفوق مدارك العقول كلها لأجل آدم وذريته كما نطقت به آيات التنزيل العزيز . فلولا آدم وخروجه من الجنة لكان الكاثنات ، هذه الأرض والساوات وما فيها من عجائب ملكوته كلها سدى وباطلاً سبحانه وتعالى عن ذلك ، ولولا خروجه من الجنة ما كان ابراهم ولا اسميل واسحق ويعقوب ولا موسى ولا عيسى ، ولاظهر في الوجود سيد الكائنات خاتم الأنبياء وسيد الرسل عليه وعليهم صلوات الله وسلامه فظهور هذه البدائع وأسرارها والانتفاع بها سر خلق الله وظهور صفات رحمته وجلاله وحماله في الدنيا وفي الآخرة كلها كان منوطاً بخروج آدم من الجنة . فالجنة والنار وملكوت الله في الآخرة والدنياء وبلفظ أوجز ربوبيته في خليقته ، وبدو جميع صفاته في العالمن كلها منوط بهذه الفضيلة ، فجاء فيه خلقه الأنبياء والرسل والصالحين ونظام هدايته في العالمين وما إلى ذلك من كل كمال وملكوت وعظمة وكبرياء وجبروت . فكل هذه بخروج آدم وخلافته وبقائه في الأرض . فإذن هذه المزية أكبرها تلك المزايا وأعظمها وأجلها ، فهكذا يفهم هذا المقام ويحل به عويصة الأفهام ، والله سبحانه ولى التوفيق والتحقيق .